

IDOI-856/3 8/10 كبت بالقرين الصغيرة : ٢ من من المرين المنافعة ا

نشره وحققه وعلق حواشيه وقدم له ووضع فهارسه المركتور عمال لربرال شيال مدرس التاريخ الإسلامي بجامعة فاروق الأول

(VOCVYO

دار الفكر العربي ١٣٦٧ – ١٩٤٨

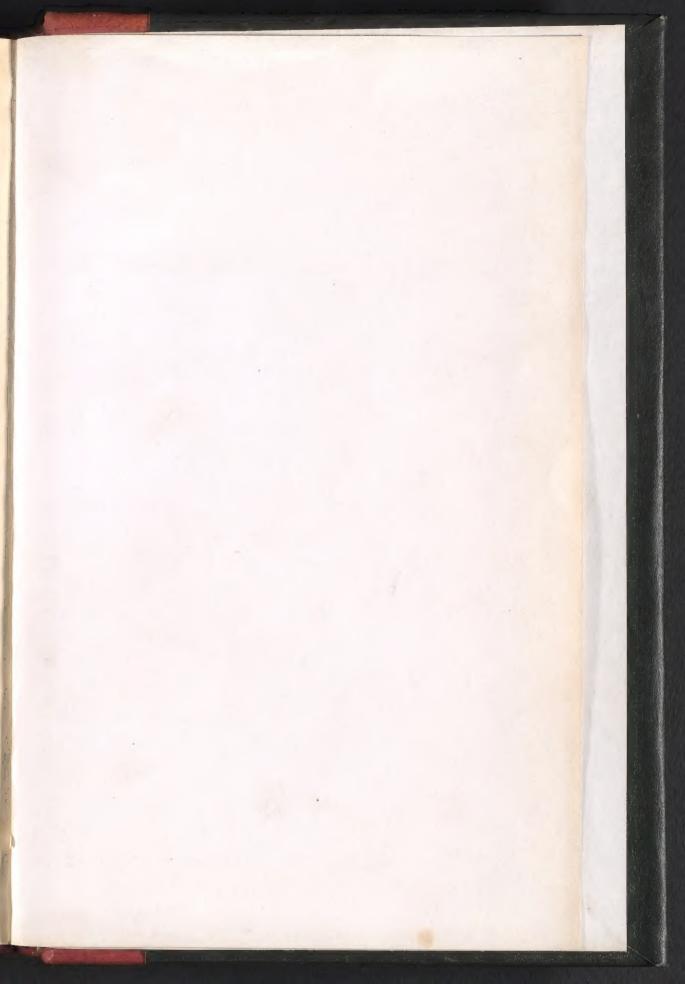

## الاهداء

# إلى أستاذى الجليل المؤرخ الكبير الأستاذ عبد الحميد العبادى بك

أستاذي الجليل:

مند خسة عشر عاما بدأت أنتلهذ عليه بالاستاع إلى دروسكم في تاريخ الدولة العباسية وأنا تلميذ بكلية الآداب بالقاهرة ، وقد أعجبتني منذ ذلك الحين طريقتكم الفذة في تناول التاريخ العربي وإحيائه ، وأسلوبكم الممتاز في عرض الأحداث وتحليل الشخصيات ؛ ثم تقربت إليكم فكنت أزوركم في الفينة بعد الفينة فهرتني روحكم العالية ونفسكم الصافية ، وحببني هذا كله في دراسة التاريخ الإسلامي ، فأقبلت على قراءة كتبه إقبال الشغف .

وتخرجت في كلية الاداب سنة ١٩٣٦ فلم تنقطع الصلة بيني و بينكم ، بل زادت نوثقاً ، فكنتم تحبونني دائما بعطفكم وتشجيعكم ، وكان خير دليل على ذلك تفضلكم بترشيحي للنقل من وزارة المعارف في سنة ١٩٤٣ لأعاونكم في تدريس التاريخ الإسلامي بكلية الاداب بجامعة فاروق الأول باسكندرية ؛ و إني لأعتبر هذا النقل أهم حادث في حياتي فقد أتاح لي الجو الملائم لإشباع هوايتي والإقبال على الدرس والبحث والإنتاج ، ثم أتاح لي

جميع حقوق إعادة الطبع محفوظة للشارح

الليك شيال الاستان عليه ووالا

37262

الفاهرة مطبعة لجنة التألي<u>ف والنارية والناشر</u>

## بنياليالحالحما

## مقدمة الناشر

#### -1-

قدم المقريزي لكتابه (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) تقدمة ممتازة رائعة ، لم يشبهه أو يدانيه فيها مؤرخ آخر من المؤرخين الإسلاميين المعاصرين أو السابقين ، فهي تدل على أصالة في الرأى ، وتجديد في الفكرة ، وتحديد للغرض الذي يهدف إليه من تأليف الكتاب ، وشعور مبكر بالوطنية المصرية ، و إحساس منه عميق بحبه لوطنه مصر . فهو لم يؤلف كتابه هذا – كما كان يفعل المؤلفون الآخرون – ليخدم به خزانة ملك من الملوك ، أو ليجعله قربي يتقرب بها إلى أمير من الأمراء أو ثرى من الأثرياء ؟ وَ إنما هو قد ألفه ليشبع عاطفته الوطنية ، فهو يقول في مقدمته : « . . . و كانت مصر مي مسقط رأسي ، وملعب أترابي ومجمع ناسي ، ومغني عشیرتی وحامتی ، وموطن خاصتی وعامتی ، وجؤجؤی الذی رُبی جناحی في وكره ، وعش مأر بي فلا تهوى الأنفس غير ذكره ؛ ولا زلت مذ شذوت الملم ، وأتانى ربى الفطانة والفهم ، أرغب في معرفة أخبارها ، وأحب الإشراف على الاغتراف من آبارها ، وأهوى مساءلة الركبان عن سكان ديارها ، فقيدت بخطى في الأعوام الكثيرة ، وجمعت في ذلك فوائد قل ما يجمعها كتاب ، أو يحويها لعزتها وغرابتها إهاب ، إلا أنها ليست

أيضاً القرب منكم والعمل تحت إشرافكم حتى حصلت على درجتى الماچستير والدكتوراه .

واليوم أتقدم إلى عزتكم أى أستاذى الجليل — اعترافا ببعض جميلكم على " — بهذا الجهد الذى بذلت في نشر وتحقيق « انعاظ الحنفا » ، فهو فيض من توجيهكم العلمي الممتاز ، ووحى من عطفكم الأبوى الكريم .

تلميذكم المخلص الممتال ، وعلى المبيال المبين الشيال الدبن الشيال

الريخ الدولة السلب وأنا عليد كاية الآداب بالقاهرة و وقد أعيني منذ والما الحادث على القلامة في عامل التراب في المد و من المان كا

Hall is with the control to the part of the

all the color with the sale of the ten

The will be a stand of the second

على الله عند كم عند الله من وزارة الله في سلة معيد ا

Due of the Parallel March Town on the land

thinking relie elkill it the eller elking in the

أما العصر الأول فكانت مصر فيه ولاية تابغة للخلافة ، و إن كانت قد بدأت المحاولات الأولى للالفصال والاستقلال في عهدى الطولونيين والأخشيديين ، وقد أرخ له المقريزى في كتابه (عقد جواهر الأسفاط في أخبار مدينة الفسطاط) ، وأما العصر الثانى فقد استقلت فيه بمصر دولة شيعية ، وقامت فيه خلافة فاطمية تنافس الخلافتين السنيتين القائمتين العباسية والأموية) ، وقد أرخ له المقريزى حينذاك في المشرق والأندلس (العباسية والأموية) ، وقد أرخ له المقريزى في كتابه هذا (اتعاظ الحنفا بذكر الأئمة الخلفا) ، وأما العصر الثالث فقد قضى فيه على دولة الفاطميين وعلى نفوذ المذهب الشعبي معا ، وقامت فيه دولة الأيوبيين التي دانت بالولاء ثانية للخلافة العباسية ، ثم دولة الماليك دولة الأيوبيين التي دانت بالولاء ثانية للخلافة العباسية ، ثم دولة الماليك التي احتضنت هذه الخلافة بعد استيلاء التتار على بغداد ، وقد أرخ المقريزى التي احتضنت هذه الخلافة بعد استيلاء التتار على بغداد ، وقد أرخ المقريزى الني احتضنت هذه الخلافة بعد استيلاء التتار على بغداد ، وقد أرخ المقريزى الني العصر في موسوعته الكبيرة (الساوك لمعرفة دول الملوك) .

أما الكتاب الأول ففقود أو فى حكم المفقود ، فقد كان المعروف حتى قبل الحرب العالمية الثانية أنه توجد منه نسخة وحيدة فريدة فى مكتبة الدولة ببرلين ضمن مجموعة خطية تحت رقم ٩٨٤٥ ، ولسنا نعرف ما ذا كان أثر الحرب المدمرة فى مكتبة الدولة وفيا كان بها من محفوظات ، والاتصال ببرلين فى هذه الأيام — وهى نهب مقسم بين دول أربع — أمر مستحيل .

وأما الكتاب الثالث فيعمل على نشره نشرا علميا دقيقاً منذ نيف وعشر سنوات أستاذى الجليل الدكتور محمد مصطفى زيادة ، وقد أخرج منه حتى الآن ه مجلدات تنتهى بنهاية عصر الناصر محمد بن قلاوون .

وأما الـكتاب الثاني فهو هـذا الذي نقدمه اليوم للقارئ العربي

بمرتبة على مثال ، ولا مهذبة بطريقة ما نسج على منوال ، فأردت أن ألخص منها أنباء ما بديار مصر من الآثار الباقية ، عن الأم الماضية والقرون الخالية . . . إلج » .

هذا الشعور الوطنى القوى الممتازكان شعورا مبكرا سبق به المقريزى عصره ، فنحن لا نجد له شبيها حتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى حين يبدأ الشيخ رفاعة الطهطاوى يشيد يذكر الوطن والوطنية في كتابه ( مناهج الألباب المصرية ) وفي أناشيده الشعرية الكثيرة .

وقد أرضى مؤرخنا المقريزى شعوره الوطنى حين أرخ فى كتابه (المواعظ والاعتبار) للمدن المصرية الهامة ، وما كان يكتنفها من خطط وحارات وشوارع وأزقة وأسواق ، وما كان يتناثر فيها من دواوين ودور وقصور ، وما كان يزينها من مساجد وكنائس وبيع ، وما كان يتخللها من مدارس ومكتبات ودود للحكمة والعلم ؛ وقد تعرض وهو يؤرخ لهذا كله لبعض الشخصيات التي ساهمت في عران هذه المدن أو إقامة هذه المنشآت ، فترجم لهما ترجمات مفصلة حينا ، وموجزة في معظم الأحيان ، ويبدو أن هذا التأريخ العمراني لمصرلم يشبع عاطفة مؤرخنا ، فأراد أن يؤرخ لمصر تأريخا سياسيا كاملا منذ الفتح العربي إلى عصره الذي عاش فيسه لمصر تأريخا سياسيا كاملا منذ الفتح العربي إلى عصره الذي عاش فيسه (القرن التاسع الهجري = الخامس عشر الميلادي) .

وقد اتخذ المقريزى لنفسه منهجا علميا سليا حين أراد أن يكتب هذا التاريخ السياسي ، فقسم تاريخ مصر الإسلامي عصورا ثلاثة ، وخص كل عصر منها بكتاب . الكتاب: (اتعاظ<sup>(۱)</sup> الحنفا بأخبار الأنمة الفاطميين الخلفا)، ولعلى القريزى أضاف لفظ « الفاطميين » بعد تأليفه الكتاب للإيضاح ، ولهذا آثرنا اختيار هذا العنوان الأخير لطبعه على غلاف الكتاب لأنه أوضح العناوين جميعا وأدلها على محتويات الكتاب ؛ أما العنوان الذي ذكره حاجي خليفة فواضح فيه التحريف . وهذا التحريف صدى للكره الشديد الذي أشاعته الدول السنية اللاحقة للعصر الفاطمي ، ومن الغريب أن هذا الكره ظل بتداول في النفوس حتى العصر العثماني .

#### - 4 -

وتوجد من هذا الـكتاب نسخة خطية وحيدة بخط المؤلف في مكنبة جوتا بألمانيا تحت رقم ١٩٥٧ ، وقد نشره الهرة الأولى عن هذه النسخة ، ومنذ أر بعبن سنة ( ١٩٠٩ ) الأستاذ المستشرق « Hugo Bunz » ، وطبع النصالعر بى في « مطبعة دار الأبتام السورية في الفدس الشريف » ، وقدم له بمقدمة ألمانية طبعها في « Leipzig » ؛ وفي هذه المقدمة وصف للمخطوطة ملخصه :

أنها تتكون من ٥٠ ورقة ، أى مائة صفحة ، وطول كل صفحة ٥٠ انها تتكون من ١٥ ورقة ، أى مائة صفحة الواحدة ٢٧ سطرا ، وعدد سطور الصفحة الواحدة ٢٧ سطرا ، ويتخلل النسخه ثمانى ورقات أخرى أقل حجما من سابقتها ، وقد وضعت في غير مواضعها الصحيحة ، وهي الصفحات : (٤ ، ٨ ، ١٢ ، ١٣ ، ٢٠ ، ٥٠ ) .

<sup>(</sup>١) قرأ هــذا اللفظ ناشر الضوء اللامع : « إيقاظ » وهذه فى رأيى قراءة خاطئة ، فالــكل جمعون على أنها « اتعاظ ، ولعلها خطأ مطبعى .

بعد نشره نشرا علميا دقيقا ومقارنته بأصوله وشرح غريبه ومصطلحاته والتعليق عليها.

#### - 7 -

وعنوان الـكتاب فيه خلاف ، فهو عند جمال الدين أبى المحاسن ابن تغرى بردى (۱) : ( اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الخلفا ) ؛ وهو عند السخاوى (۲) ، وعند السيوطى (۳) : ( اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا ) ؛ وهو عند حاجى خليفة (٤) : ( اتعاظ الحنفا بأخبار الفاطميين الخلفا ) ؛ وهو عند حاجى خليفة (١ : ( اتعاظ الحنفا بأخبار الفاطميين الخلقا ) ، ثم فسر اللفظ الأخير من العنوان بقوله : ( الخلقا - بالقف من خلق الإفك، » .

أما المقريزى نفسه فقد عنون كتابه: (اتعاظ الحنفا بأخبار الخلفا)، وكذا سماه في مقدمته للاتعاظ نفسه: وكذا سماه في مقدمته للاتعاظ نفسه: (اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الخلفا). من هذا يتبين أن المقريزى سمى كتابه حين بدأ تأليفه: (اتعاظ الحنفا بأخبار الخلفا)، ثم عاد وأضاف لفظ « الأئمة » قبل لفظ « الخلفا » تأكيدا للمعنى الذي كان يهدف الفاطميون إلى إيضاحه من أنهم أئمة وورثة للإمامة عن جدهم الأعلى الإمام على بن أبي طالب ؛ ولكن السخاوى — وهو معاصر للمقر بزى — يسمى على بن أبي طالب ؛ ولكن السخاوى — وهو معاصر للمقر بزى — يسمى

<sup>(</sup>۱) فی ترجمته لأستاذه المقریزی فی المنهل الصافی والمستوفی بعـــد الوافی ؟ وقد نقل هذه الترجمة علی مبارك فی خططه ، ج ۹ ، س ۷۰ .

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع في أعيان القرن التاسم ، ج ٢ ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) حسن المحاضرة ج ١ ، ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٤) كثف الظنون .

النسخة وخطوط المقريزي على كتب أخرى مختلفة (١)

- { -

وهذه النسخة الوحيدة غير كاملة للأسف الشديد ، فهى تؤرخ الأسرة العلوية ولنشأة الدولة الفاطمية فى المغرب ، وللخلفاء الأربعة الأول : المهدى والقائم ، والمنصور ، والمعز ، وتصل فى تاريخها المعز عند حوادث سنة ٣٦٣ أى عند الحديث عن النزاع الذى قام بين المعز والقرامطة ، فآخر نص أوردته النسخة هو الخطاب الذى أرسله المعز للحسن الأعصم ، ومع أن هذا الخطاب لم يرد كاملا ، فإن ما جاء منه فى اتعاظ الحنفا هو أطول نص نعرفه لمذا الخطاب حتى الآن ، لأن المراجع الأخرى — كالنو يرى مثلا — قد أوردت منه فقرات قصيرة فقط .

وفي رأيي أن المؤلف كان قد أنم تأليف كتابه ، وإنما عوادي الزمن وتداول النسخة بين الأيدي هما اللذان أضاعا بقيته ، وشاء الحظ السبي أن لا تصلنا أيضاً نسخة كامله منه غير هذه ، ولدينا أدلة كثيرة للبرهنة على هذا الرأي ، منها : أن المقر بزى نفسه ذكر في مقدمته لكتابه (السلوك) أنه لم يبدأ تأليفه إلا بعد أن انتهى من تأليف هذا الكتاب (اتعاظ الحنفا) ، فقد قال : «أما بعد . فإنه لما يسر الله وله الحمد بإكال كتاب عقد جواهم الأسفاط من أخبار مدينة الفسطاط ، وكتاب اتعاظ الحنفا بأخبار الخلفاء وهما يشتملان على ذكر من ملك مصر من الأمراء والخلفاء وماكان في أيامهم من الحوادث والأنباء ، منذ فتحت إلى أن زالت الدولة وماكان في أيامهم من الحوادث والأنباء ، منذ فتحت إلى أن زالت الدولة

<sup>(</sup>١) أنظر مقدمة Bunz الألمانية ، س ٤ ، ه ؟ واللوحة الملحقة بنشرته .

والصفحة الأولى من المخطوطة (١١) وهى التي تحمل عنوان الكتاب قد أصابها تلف كبير، ومع هذا فقد ملا المؤلف كل فراغها بهوامش كثيرة دقيقة الخط، فهى تحتوى — عدا عنوان الكتاب واسم المؤلف — على نصوص كثيرة لا صلة لها بموضوع الكتاب، منها نص يتضمن أسماء حكام بغداد البويهيين ومدد حكمهم، ونص آخر عنوانه ( فصل في قوانين دولة الترك السلاجقة)، وفي أعلى الصفحة هامش ثالث يشتمل على قائمة ببعض ولاة الاسكندرية، وتحت عنوان الكتاب سطران يفيدان ملكية من يدعى « محمد المظفرى » لهذه النسخة ونصهما:

« ملك محمد المظفرى وطالعه أجمع عفا الله عنه آمين »

وعناوين الفصول مكتوبة بالحبر الأحمر ، وكذلك وضعت على بدايات بعض الفقرات وعلى بعض أسماء الألام علامات حمراء ، أما النص كله فقد كتب بالحبر الأسود ، وهو خال من النقط فى معظمه .

و بعض صفحات الكتاب تحمل هوامش وتعليقات ، غير أن الكتاب عند جمع ورقاته قد قصت أطرافه ، فأضاع هـذا القص أجزاء من هذه الهوامش حتى غدت عسيرة القراءة ؛ وهناك ثلاث صفحات قد أصابها التلف والمحو الشديدان حتى أصبح من العسير قراءة محتوياتها ، وهي : التلف والمحو الشديدان حتى أصبح من العسير قراءة محتوياتها ، وهي :

وقد برهر Bunz في مقدمته على أن هـذه النسخة كانت نسخة المؤلف الخاصة وقد كتبت بخط يده ، وذلك بعد المقارنة بين خط هذه

الطبعية التي أثبت بعضها في نهية الكتاب وترك البعض الآخر دون إشارة.

وقد كان من واجبي الحصول على مخطوطة جوتا نفسها ، والاعتماد عليها عند إخراج هذه النشرة ، غير أن الاتصال بألمانيا في هذه الأيام عسير بل هو مستحيل ، ولهـ ذا اعتمدت على طبعة Bunz مضطراً ؛ إلا أنني حاولت ما استطمت تفادي نتائج الاعتماد على هذه الطبعة ، فرجعت إلى كل الأصول التي أخذ عنها المفريزي ، واتخـذت منها نسخة أخرى ، وقارنت بين نصه ونصوص هذه الأصول مقارنة بطيئة دقيقة ، وأثبت في الهوامش نتائج هــذه المقارنة ؛ و بعض المراجع التي أخذ عنها المقريزي موجوده كتار يخ الأم والملوك للطبري ، والفهرست لابن النديم ، والكامل لابن الأثير ، والعبر وديوان المبتدا والخبر ومقدمته لابن خلدون ، والمواعظ والاعتبار للمقريزي نفسه ؛ والبعض الآخر مفقود ، كسيرة المعز لدين الله للحسن من زولاق ، والطمن على أنساب الخلفاء الفاطميين لأخي محسن ، وتاريخ افريقية والمغرب لمبد المزيز بن شداد ، والخطط لابن عبد الظاهر إلخ. وقد كان المقريزي يصرح أحيانا بأخذه عن هذه المراجع ، وينقل عنها - دون الإشارة إليها - في معظم الأحايين ، ولكنني تتبعته في المراجع الموجودة ، وأثبت نقوله عنها ما استطعت إلى ذلك سبيلا ، ثم تتبعثه مرة

٣٠٢٠ وامش ١٠٧٠ هوامش ٢ ، ٣ ، ٤ ؛ ص ١٧٨ ، هوامش ١٠٢٠ .
 ٤ ؛ ص ٣٠٠ ، هامش ٢ ؛ ص ١٥٠ ، هامشا ٢ ، ٣ ؛ ص ١٠٦ ، هامش ٢ ؛
 ١ إلى ١٠٠ أبيات شعرية أخطأ Bunz فأثبتها في سطور متصلة كائنها فرد في الكتاب من شعر أو آيات قرآنية ،
 وقد ضبطنا نحن هذا كله .

الفاطمية وانقرضت ، أحببت أن أصل ذلك بذكر من ملك مصر بعدهم من الملوك الأكراد الأيوبية ، والسلاطين (١) المماليك التركية والجركسية ، في كتاب يحصر أخبارهم الشائعة . إلخ » .

ومنها أيضاً أن إحدى ورقات مخطوطتنا الثمان الصغيرة المضطربة الوضع وهي الورقة (٥٠) تشتمل على بعض محتويات الأجزاء المفقودة من الكتاب ، ففيها قطعة صغيرة عن الحوادث التي حدثت في عام ٢٩٤ (إحدى سنوات عصر الخليفة الحاكم بأسم الله: ٣٨٦ — ٤١١) ، وفيها أيضاً ثبت بأسماء بعض القضاة والوزراء في عصر الخليفة الفاطمي الثامن المستنصر بالله (٤٢٧ — ٤٨٧) ، ولهذا آثر Bunz في طبعته الأولى أن يضع هذه الورقة في نهاية الكتاب، وكذا فعلنا نحن أيضاً في طبعتنا هذه.

-0-

وطبعة Bunz هذه قد نفدت من السوق ، فلا يكاد القارى، أوالباحث يستطيع الحصول على نسخة منها اليوم إلا بشق النفس ، وهى إلى هذا أيضاً قد غدت ناقصة لا يحسن الاعتباد عليها – إذا قورنت بالطبعات الحديثة للمخطوطات القد بحة – لأن Bunz لم يفعل أكثر من أن نسخ النص وقدمه المطبعة ، دون أن يرجع إلى الأصول التي أخذ عنها المؤلف المقارنة بين النصين ، وضبط نص القر بزى وتحقيقة ، ومع هذا فإن الناشر لم يحسن قراءة النص في كثير من مواضعه (٢) ، كما أن نشرته خرجت مليئة بالأخطاء

<sup>(</sup>١) السلوك، ج١، ص٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر تصحيحاتنا لهذه الأخطاء في طبعتنا هذه: (ص ١٠٦ ، هوامش ٤ ==

من زوجاته المختلفات ، مع بیان من أعقب منهم ومن لم یعقب ، وأثبت فی الثانی أسماء بنات علی ؛ وهذه الجداول الأربعة تمتاز — مع أهمیتها — بجدتها ، فهی غیر موجودة فی أی مرجع آخر ،

وعرض المقريزى بعد هذا لمشكلة النسب الفاطمي ، ولهـذا الفصل أهيته لأن المقريزى من المؤرخين السينيين القلائل الذين أيدوا النسب الفاطمي ، و إن كان بعض المؤرخين الآخرين يتهمون المقريزى في تأييده للنسب قائلين بأنه فعل هـذا لانتسابه إليهم (١) ، كما اتهم هذا البعض ابن خلدون (٢) في نفس الموضوع ، فقالوا بأنه لم يؤيد النسب الفاطمي تمجيداً للفاطميين ، و إنما تجريحاً لهم وحطاً من قيمتهم .

وطريقة المقريزى فى الحديث عن هذا الموضوع طريقة علمية صحيحة ، فقد نقل إقوال الطاعنين فى النسب ، كأخى محسن وابن النديم ، وأثبت أنهما ينقلان عن ابن رزام (٢) وأنه أول من أشاع قصة انتائهم إلى عبد الله ابن ميمون بن ديصان الثنوى ، ثم فنّد أقوال هؤلاء الطاعنين مستعيناً بأقوال المؤرخين الأخرين المؤيدين للنسب ، مضيفاً إليها براهينه الخاصة .

ومشكلة النسب مشكلة قديمة حديثة ، شغلت كل من تعرضوا التأريخ للفاطميين من عرب ومستعربين من قديم حتى اليوم ، ولهذا عرضت وأنا أحقق النص لآراء هؤلاء المؤرخين جميعا فلخصتها وقارنت بينها في الهوامش ، وخاصة الآراء والمذاهب الحديثة التي عرضها Mamour ،

<sup>(</sup>۱) السخاوي ، الضوء اللامع ، ج ۲ ، ص ۲۳ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، خ ٤ ، ص ١٤٧ – ١٤٨ ،

<sup>(</sup>٣) أنظر طبعتنا هذه ، ص ٢٥ ، هامش ٥ .

أخرى في المراجع المفقودة بطريق غير مباشر ، فإن الكثير من نصوص هذه المراجع قد نقله المؤرخون اللاحقون في كتبهم ، فكنت أقارن بين ما جاء في اتعاظ الحنفا من هذه النصوص و بين ما جاء منها في كتب هؤلاء المؤرخين المتأخرين كلما عثرت على شيء منها ؛ وقد لاحظت أن المقريزي — في هذا الجزء الذي وصلنا من اتعاظ الحنفا — قد اعتمد اعتماداً كبيراً على المكامل لابن الأثير ، مما يرجع أنه كان ينقل عنه مع تصرف يسير على المؤرخين كانا ينقلان عن أصل واحد لانعرفه ، كا لاحظت أنه ينقل عن ابن الأثير بشيء من التصرف ، فيوجز أو يقدم أو يؤخر حيناً ، و يحذف عن ابن الأثير بشيء من التصرف ، فيوجز أو يقدم أو يؤخر حيناً ، و يحذف بعض الفقرات أو العناوين حيناً آخر ، وقد أثبت هذه الفروق في الهوامش كا أثبت العناوين المحذوفة لأنها توضح المني وتنظم الموضوع ؛ ثم لاحظت أخيراً أنه عند نقله عن أستاذه ابن خلدون كان يلتزم النص بكاماته وحروفه فلا يغير فيه شيئاً .

#### -7-

وكتاب (اتعاظ الحنفا) يؤرخ للدولة الفاطمية ، فيبدأ بذكر ثبت كامل واف لأولاد على بن أبي طالب من نسل الحسن والحسين ، وتتبع الأسماء في هذا الفصل أمر شاق عسير ، ولهذا طبعت أسماء الآباء من أولاد على في هذا الفصل بحروف كبيرة ، وأسماء أولادهم بحروف في الحجم العادى لحروف الكتاب ؛ كا فر عت هذه الأسماء في جدولين ألحقهما بآخر الكتاب ، أحدهما يتضمن أولاد على من نسل الحسن ، والآخر يتضمن نسل الحسين ، وأضفت إليهما جدولين آخرين أثبت في أحدهما أولاد على نسل الحسين ، وأضفت إليهما جدولين آخرين أثبت في أحدهما أولاد على نسل الحسين ، وأضفت إليهما جدولين آخرين أثبت في أحدهما أولاد على

أن الرجل ينقل عن أحد مؤلفيه إلى الآخر ، فالذي أورده في (المواعظ والاعتبار) ماهو إلا مختصر لما أورده في ( اتعاظ الحنفا ) ، والتشابه كبير جداً بين النصين في معظم الحالات ، مما جعلني أرجح أن المقر نزي قد دأب على النقل عن ( اتماظ الحنفا ) باختصار كلما عرض لذكر الفاطميين في (المواعظ والاعتبار) ، ولهذا رأيت أن أكمل كتاب ( اتعاظ الحنفا ) بالنص المختصر ما دام النص المطول قد فقد ، فألحقت بهذه الطبعة عدداً من الملاحق نقلت فيها تراجم بقية الخلفاء الفاطميين كما وردت في ( المواعظ والاعتبار) ، وقصدت بهـذا أن أضع بين يدى طلاب ودارسي العصر الفاطمي نصاً كاملا للتأريخ للفاطميين جميماً بقلم المقريزي نفسه ؛ ثم أضفت إلى هذه الملاحق ثلاثة جداول قدمت في أولها أسماء الخلفاء الفاطميين لبيان ترتيب وتاريخ توليهم الخلافة ، وفي ثانيها أسماء هؤلاء الخلفاء لبيان صلة القربي بين كل خليفة والآخر ، وفي ثالثها ثبتاً كاملاً بأسماء الوزراء في عهد كل خليفة ، وتواريخ ومدد توليهم الوزارة ، واستعنت في هذه الجداول .Zambanr; St. Lane-Poole : بكتابى

### $- \wedge -$

هذا هو موضوع الكتاب، وهذا هو منهجى فى نشره ؛ وأحب قبل أن أنتهى من الحديث عنهما أن أشير إلى أننى قد قدمت فى الهوامش تعريفاً بأسماء الأعلام والأماكن والألفاظ الاصطلاحية الواردة فى متن الكتاب، مع الإشارة إلى المراجع التى استعنت بها ليرجع إليها من أراد التأكد أو الاستزادة ، ثم قدمت فى صدر الكتاب قائمة كاملة بهدنه

. (۱) في كتبهم BernardLewis ، Ivanow

وأرخ المقريزى بعد هـذا لقيام الدولة الفاطمية في المغرب ، فتحدث عن جهود الدعاة الأوائل كأبي سفيان والحلواني ، وعن رحلة أبي عبد الله الشيعي من اليمن إلى المغرب وجهوده في إقامة الدولة ، ثم انتقال عبيد الله المهدى من سلمية بالشام إلى المغرب .

وفى فصل ال أرخ المقريزى للخلفاء الفاطميين الأربعة الذين حكموا فى المغرب، وفصل الحديث عن الصعوبات التى اعترضتهم — وخاصة أورة أبى يزيد — ، وعرف الجهود التى بذلوها لتدعيم أسس الدولة الجديدة ، كإنشاء المهدية عاصمتهم الجديدة ، ومد فتوحهم غربا إلى المحيط الأطلمى . وتحدث بعد هذا عن الفتح الفاطمى لمصر وتأسيس مدينة القاهرة ، وعرض للخطر القرمطى الذي كان يهدد مصر وقتذاك ، فعقد فصلا خاصا أرخ فيه للقرامطة ، وكان ختامه نص الخطاب الذي أرسله المعز لدين الله للحسن الأعصم .

#### - V -

وهنا تنتهى المخطوطة قبل أن ينتهى الخطاب ، وقبل أن يكل الكتاب ، وقد لاحظت — وأنا أقارن بين نص المقريزى فى الفصول الأولى من انعاظ الحنفا ( التى تؤرخ للنسب الفاطمى ولقيام الدولة وللخلفاء الأربعة الأولى). و بين نصه فى المواعظ والاعتبار عن هذه الموضوعات—

<sup>(</sup>۱) أنظر طبعتنا هذه ( ص ۲۰ ، هامش ۰ ؛ ص ۲۲ ، هامش ۱ ؛ ص ۲۷ هامش ۱ ؛ ص ۲۰ مهامش ۱ ؛ ص ۰ هه هامش ۱ ؛ ص ۱۰ ، هامش ۲ ؛ ص ۱۰ ، هامش ۲ ؛ ص ۱۰ ، هامش ۷ . . . . الخ )

بأخلص آیات شکری ، فقد أفدت الكثیر من نقدهم وتحلیلهم ، وأخص بالذكر منهم أصدقائی الأساتذة : الدكتور عبد اللطیف حمزه ، ومحمد سعید العریان ، والشیخ أحمد محمد شاكر ، واحمد عبد الغفار بمصر ، والأستاذ Tritton بجامعة لندن ، والأستاذ فیلیب حتی بجامعة برنستون بأمریكا ، والأستاذ عارف النكدی بدمشق والأستاذ كوركیس عواد ببغداد .

وأرى من واجبى أيضاً أن أتقدم بالشكر الجزيل لصديقى وزميلى الدكتور عبد المنعم أبو بكر أستاذ التاريخ المصرى القديم بجامعة فاروق الأول باسكندرية ، فقد تفضل وقرأ معى المقدمة الألمانية — التي قدم بها Bunz الطبعة الأولى من اتعاط الحنفا — وأعانني على فهمها .

وأحمد الله سبحانه وتعالى حمداً كثيراً أن وفقنى لهذا ، فهنه التوفيق و به العون ، وأبتهل إليه أن يشملنى بعين رعايته وأن يوفقنى للعمل الصالح إنه على كل شيء قدير .

جمال الدين الشيال

الاسكندرية في { أول أغسطس ١٩٤٨

المراجع (۱) — عربية وغير عربية — مرتبة ترتيباً أبجديا ، كما أنني عارضت الشعر الوارد في الـكتاب على أصوله في الدواوين الموجودة ، وضبطت الآيات القرآنية المستشهد بها وأثبتت في الهوامش أرقامها وأرقام السور الواردة بها ، وأضفت كذلك إلى الـكتاب في نهايته مجموعة من الفهارس التفصيلية تنتظم موضوعات الـكتاب وأسماء الجاعات والأعلام والأماكن والأديان والمصطلحات التاريخية والمراجع التي أخذ عنها المقريزي ، ممايسهل على القارئ أو الباحث الرجوع إلى الموضوع الذي يريده في أسرع وقت وأيسر جهد .

#### -9-

وبعد ، فهذا هو الكتاب الثانى من مكتبة المقريزى الصغيرة ، أقدمه للقارئ العربى راجياً أن أكون قد وفيته حقه من الخدمة العلمية ، وقد سبقه إلى الظهور الكتاب الأول (نحل عبر النّحل) فوجد من أفاضل القراء والباحثين – في مصر والخارج – عنابة مشكورة ؛ وتفضل الـكثيرون منهم فتناولوه بالنقد والتحليل في المجلات العلمية ، أو في رسائل خاصة تفضلوا بإرسالها إلى ، وإنى أنتهز هذه الفرصة لأتقدم إليهم جميعاً

<sup>(</sup>۱) ظهرت بعد طبع الكتاب كتب أخرى قيمة - غير ما أثبتت في قائمة المراجع - تلقي أضواء كثيرة على التاريخ الفاطمي ، نذكر منها: (عبيد الله المهدى) و (المعز لدين الله) للدكتورين حسن لمبراهيم حسن وطه محمد شرف ؛ و (كتاب الهمة في آداب أتباع الأئمة) للقاضي النعان بن محمد المغربي ، نشره الدكتور محمد كامل حسين و ( دراسات في العصور العباسية المتأخرة ) للدكتور عبد العزيز الدورى ؛ Ivanow و ( دراسات في العصور العباسية المتأخرة ) للدكتور عبد العزيز الدورى ؛ The alleged founder of Ismailism ) ؛ ونظم الحرج في عصر الفاطميين للدكتور عطية مصطفى مشرفة .

```
--- المارف ، القاهرة ، ١٩٣٥ . .
                                      ابن القفطي ( جال الدين أبو الحسن على )
                   -- أخيار العلماء بأخيار الحسكماء ، القاهرة ، ١٣٢٦ .
                                               ان القلانسي (أبو يعلى حزة)
ــــــ ذيل تاريخ دمشق ، نشره مع مقدمة أنجليزية آمدروز ، بيروت ، ١٩٠٨ .
                              ان كثير ( عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر )
                      --- البداية والنهاية ، ١٤ جزءا ، القاهرة ، ١٣٥٨.
                                 ان مالك ( محد بن أبي الفضائل الحادي البمني)
             --- كشف أسرار الناطنية وأخبار القرامطة ، الفاهرة ، ١٩٣٩.
                                               ابن مماتى ( الأسعد بن مليح )
قوانين الدواوين ، مطبعة الوطن بالقاهرة ، ١٢٩٩ ، ونشره الدكتور عزيز
                          سوريال عطية مطبعة مصر بالقاهرة ، ١٩٤٣
ابن منظور الإفريقي المصري ( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري الحزرجي )
            --- لسان العرب ، ۲۰ جزءا ، بولاق ، ۱۳۰۲ - ۱۳۰۷ .
                                       ابن النديم ( أبو الفرج محمد بن إسحق )
                      --- الفهرست ، المطبعة الرحمانية ، القاهرة ، ١٣٤٨ .
                                        أبو نعيم ( أحد بن عبد الله الأصبهاني )
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، ١٠ أجزاء ، القاهرة ، ١٣٥١ --
                                                        أحمد ( محمود باشا )
                            --- جامع عمرو بن العاس ۽ بولاق ۽ ١٩٣٨ .
                                                    الأزدى ( على من ظافر )
        --- الدول المنقطعة ، صور شمسية بدار السكتب بالقاهرة ، رقم ١٩٠.
                            الأسفراييني ( شاهفور بن طاهر بن محمد أبو المظفر )
--- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، القاهرة، ١٣٥٩.
                                                      (198.)
                         الأصفهاني ( أبو الفرج على بن الحسين بن محمد بن أحمد )
                  --- مقاتل الطالبيين ، المطبعة الحيدرية بالنجف ، ١٣٥٣ .
                                                           أماري (ميشيل)
               ---- المكتبة المربية الصقلية.، ليبسيا ، ١٨٥٧ -- ١٨٨٧ ،
                                                      المتانوني ( عمد ليب)
```

## مراجع التحقيق

## ا – المراجع العربية

ابن الأثير (عز الدين أبو الحسين على الشيباني)

--- الـكامل في التاريخ ، ١٢ جزءا ، المطبعة الأزهمية بالقاهرة ، ١٣٠١ .

ابن الأكفاني ( محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري السنجاري )

--- نخب الذخائر في أحوال الجواهر ، نشره الأب أنستاس مارى الـكرملي ،

القاهرة ، ١٩٣٩ ( وتشره قبل ذلك الأب لويس شيخو في مجلة المشرق ،

السنة ١١) .

ابن تغرى بردى ( جمال الدين ابو المحاسن يوسف ) .

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ظهر منه ٩ أجزاء ، مطبعة دار
الكتب المصرية القاهرة ، ١٩٢٩ -- ١٩٤٣ .

ان الجيعان (شرف الدين يحي)

ابن خلدوف ( عبد الرحمن )

ـــــ كتاب العبر وديوان المبتدأ والحبر ، ٧ أجزاء ، بولاق ، ١٣٨٤ .

ابن خلكان (شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد)

\_\_\_\_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، ٣ أجزاء ، القاهرة ١٢٩٩ .

ابن دفاق ( إبراهيم بن محمد بن أيد مر العلائي )

--- الانتصار لواسطة عقد الأمصار ، الجزءان ؛ ، ، ؟ بولاق ، ١٣٠٩ .

این شهرا شوب .

--- معالم العلماء ، نشره إقبال ، طهران ، ١٩٣٤ .

ابن العاد (أبو الفلاح عبد الحي)

---- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ١٢ جزءا ، القاهره ، ١٣٠٠ ----

ابن قنيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينورى )

```
لخفاجي (شهاب الدين أحد)
         --- شفاء الغليل فيما في كلام العرب متى الدخيل ، بولاق ، ١٢٨٢.
       --- دائرة المعارف الإسلامية ( الترجمة العربية حتى أوائل حرف الحاء )
                                                               دو نلدسن
           --- عفيدة الشيعة ؟ ترجمه إلى العربية ع . م ، القاهرة ، ١٩٤٧ .
                     الرازي ( أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين ، فخر الدين )
         --- اعتقادات فرق المسلمين ، نشره على النشار ، القاهرة ، ١٩٣٨.
                      الرفاعي (سراج الدين عبد الله محمد بن عبد الله المخزومي)
     --- صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطميه الأخيار ، القاهرة ، ١٣٠٦ .
                                                الزبيدي ( السيد المرتضي)
-- تاج العروس من جواهر القاموس ، ١٠ أجزاء ، القاهرة ، ١٣٠٦ --
                                                       زيدان ( جورجي )
  --- تاريخ آداب اللغة العربية ، ٤ أجزاء ، القاهرة ، ١٩٣٠ -- ١٩٣١ .
                                 السخاوي (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن )
                 - الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ، القاهرة ، ١٣٤٩.
-- الضوء اللامع لأهل القرن التاسم ، ١٢ جزءا ، القاهرة ، ١٣٥٣ - ١٣٥٤.
                                                سركبس ( نوسف إليان )
      -- معجم المطبوعات العربية والمعربة ، القاهرة ، ١٣٤٦ ( ١٩٢٨ ) .
                              السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي مكر )
                     --- تاریخ الحلفاء أصماء المؤمنین ، القاهرة ، ۱۳۰۱.
  حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، جزءان ، القاهرة ، ١٣٢٧ .
                                                          الشريف الرضى
                      --- ديوانه ، مطبعة نخبة الأخيار ، عماى ، ١٣٠٦ .
                              الشهر ستاني ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم )
                              --- الملل والنحل ، القاهرة ( بدون تاريخ )
                                              الميال (الدكتور جال الدين)
                          معجم السفن العربية ( مخطوطة لم تطبع بعد )
                               الصيرفي ( أمين الدين أبو القاسم على بن منجب )
                       --- الإشارة إلى من نال الوزارة ، القاهرة ، ١٩٢٤.
                                          الطبري ( أبو جعفر محمد بن حرير )
```

--- وحلة الأندلس ، الطبعة الثانية ، القاهرة ( بدون تاريخ ) الغدادي (أبو منصور عبد القاهر) ---- الفرق بين الفرق ، نشره محمد بدر ، القاهرة ، ١٩١٠ . المغدادي (عبد اللطيف) --- الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهده والحوادث المعاينة بأرض الصر ، مطبعة المجلة الجديدة بالقاهرة ( بدون تاريخ ) السكري (أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز) --- المغرب في كر بلاد إفريقية والمغرب ، نشره البارون دى سلان ، لجزائر ، . 1111 الملوى (أبو محد عبد الله بن محد المديني) سسيرة أحمد بن طولون ، نشره محمد كرد على بك ، دمشق ، ١٣٥٨ (1989)بهجت (على بك) --- قاموس الأمكنة والبقاع ، القاهرة ، ١٣٢٤ ( ١٩٠٦ ) . ثابت (نمان) --- الجندية في الدولة العباسية ، بغداد ١٩٣٨ ( ١٩٣٩) . ثقة الإمام علم الإسلام ( الداعي ) - المجالس المستنصرية ، نشره الدكتور محمد كامل حسين ، القاهرة ، ١٩٤٧ . الجواليق ( أبو منصور موهوب بن أحد بن محمد الخضر ) . \_\_\_\_ المعرَّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر ، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ، ١٣٦١ . الحسن بن عبد الله —— آثار الأول في ترتيب الدول ، بولاق ، ١٢٩٥ · حسن ( الدكترر حسن إبراهيم ) ---- الفاطميون في مصر ، القاهرة ، ١٩٣٢ . الحيرى ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله عبد المنعم ) صَّمَّة جزيرة الأندلس ( منتخبة من كتاب الروش المعطار في خبر الأقطار ) ، نشرء ليڤي بروڤنسال ، القاهرة ، ١٩٣٧ . المضرى (عمد بك) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة العباسية ) ، القاهرة ، ١٣٤٩ (114)

--- الولاة والقضاة ، طبعة حست ، بيروت ، ١٩٠٨ .. لویس ( برنار ) --- أصول الإسماعيلية ، ترجمه إلى العربية خليل أحمــد جلو وجاسم محمد الرجب وقدم له تقدمة تحليلية وافية الدكتورعبد المزيز الدوري ، القاهرة ، ١٩٤٨. (أنظر الأصل بقائمة المراجع الأجنبيه). ماسينيون (لويس) --- سلمان الفارسي والبواكير الروحية للاسلام في إيران ( بحث نشعر في باريس سنة ١٩٣٤ ٪ وترجه إلى العربية الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه : شخصيات قلقة في الإسلام ، القاهرة ، ٢ ٩ ٤ ٦) - أنظر الأصل بقائمة المراحم الأحنسة ---الماوردي (أبو الحسن على بن محمد ) - الأحكام السلطانة ، القاهرة، ١٢٩٨ . ممارك (على ماشا) -- الخطط التوفيقية الجديدة ، ٢٠ جزءاً ، القاهرة ، ١٣٠٤ -- ٣٠٦ ماز (آهم) --- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ، ترجمة الدكتور محمد عبدالهادي أبوريدة ، حزءان ۽ القاهرة ۽ ١٩٤٠ -- ١٩٤١ . مختار (اللواء محمد ماشا) --- التوفيقات الإلهامية ، بولاق ، ١٣١١ . مرزوق (الدكتور محد عبد العزيز) ---- الزخرفة النسوحة في الأقشة الفاطمية ، القاهرة ، ٢٩٤٢ . المسعودي (أبو الحسن على بن الحسين ) --- التنبية والإشراف ، القاهرة ، ١٩٣٨. -- مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ٤ أربع أجزاء، القاهرة ، ١٣٥٧ (١٩٣٨) مسكويه (أبو على أحمد بن محمد ) · تجارب الأمم ، نشره آمدروز ، والذيل عليه للوزير أبي شجاع محمد ، ٣ أجزاء القاهرة ، ١٩١٥ -- ١٩١٦ .

مصلحة المساحة المصرية

--- فهرس مواقع الأمكنة ، بولاق ، ١٩٣٢.

المقريزي ( تتي الدين أحمد بن علي )

--- إغاثة الأمة بكشف الغمة ، نشر الدكتورين محمد مصطفى زيادة وجمال الدين

--- تاريخ الأدم والملوك ، ١١ جزءا ، القاهرة ، ١٣٢٦ . الطوسي ( أبو جعفر ) فهرست کتب الشیعة ، نشره سبرنجر ومولوی عبد الحق ، کلسکته ، . 1104 عد الناقي ( محد فؤاد ) - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، مطبعة دارالكتب المصرية ، القاهرة العرشي (حسين بن أحمد). --- الوغ المرام في شرح مسلك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام ، نشره الأب أنستاس ماري الكرملي ، القاهرة ، ١٩٣٩ . العاد الكاتب الأصفهاني (أبو عبد الله محمد بن محمد) --- الفتح القسى في الفتح القدسي ، القاهرة ، ١٣٢١ . عمارة البمني --- تاریخ الین ، نصره کای ، لندن ، ۱۳۰۹ ( انظر المراجع الأوربیة ) عنان ( محمد عبد الله ) --- الحاكم أم الله وأسرار الدعوة الفاطمية ، ١٩٣٧. --- مصر الإسلامة ، القاهرة ، ١٩٣١ . --- ابن خلدون وتراثه الفكرى ، القاهرة ، ١٩٣٣ . الفروزيادي ( مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي) --- القاموس المحيط ، ٤ أحزاء ، بولاق ، ١٣٠١ -- ١٣٠٠ القلقشندي (أبو العباس أحمد) --- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ، ١٤ جزءا ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩١٣ - ١٩١٩ كرزويل ( السكابتن ) --- تأسيس القاهرة ، بحث ترجه إلى العربية السيد محمد رجب ، المقتطف ، نوفبر وديسمار ، ١٩٣٤ . الحرملي ( الأب أنستاس ماري ) - النقود العربية وعلم النميات ، القاهرة ، ١٩٣٩ . الكشي (أبو عمرو محد بن عمر بن عبد العزيز) --- مع فة أخبار الرجال ، عباي ، ١٣١٧ . الكندى (أبوعمر محمد بن يوسف)

## ب - المراجع غير المربية

= Cambridge Mideaval History.

#### Casanova.

= Ibn Abd El-Zahir. Mémoires publiés par les membres de la mission Archéologique au Caire. t. VI, PP. 493-505.

#### Demombynes.

= La Syrie a l'Epoque des Mamlouks. Paris, 1923.

#### Dozy (R.Q.A.).

= Dictionnaire des Noms des Vêtements chez les Arabes, Amesterdam, Müller, 1845.

= Supplément Aux Dictionnaires Arabes. Brill, Leiden, 1881.

#### Ivanow (w).

= A guide to Ismaili Literature. London, 1933.

= Ismaili Iradition Concerning the Rise of the Fatimids. Calcutta, 1943.

#### Kay (H. Cassels).

— Yaman, Its Early Mediaeval History. London, 1892. Lane-Poole (St.).

= Mohammadan Dynasties. Westminster, 1894. Lewis (B).

= The Origins of Ismā'ilism, Cambridge. 1940.

#### Mamour (Prince).

= Polemics on the Origin of the Fatimi Caliphs. London, 1934.

الشال ، القاهرة ، ١٩٤٠ . \_\_\_\_ الأوزان والأكيال الشرعية ، نصره Tychsen ، روستوك ، ١٧٩٧ . \_\_\_ جني الأزهار من الروض المعطار ، مخطوطة بدار للكتب المصرية ، رقم --- السلوك لمعرفة دول الملوك؟ نشره الدكتور محمد مصطفى زيادة ( ظهر منه ه . ١٤٢ - ١٩٣٤ ( تاماج --- للواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ٤ أجزاء، مطبعة النيل بالقاهرة، . 1447 --- 1445 \_\_\_\_ نحل عبر النحل، نشره الدكتور جال الدين الميال، القاهرة، ١٩٤٦. - النقود العربية ، مطبعة الجوائب ، القسطنطينية ، ١٢٩٨ . النوبختي (أبو محمد الحسن بن موسى) --- فرق الشيعة ، النجف ، ١٣٥٥ ( ١٩٣٦) . النويرى (شهاب الدين أحد بن عبد الوهاب) --- نهاية الأرب في فنون الأدب ، (ظهر منه للآن ١٤ جزءا ، والباقي وهو القسم التاريخي مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، ١٩٢٣ -الواسعي ( الشيخ عبد الواسم بن يحي اليماني ) ــــ فرجة الهموم والحزن في حوادث تاريخ اليمن ، القاهرة ، ١٣٤٦ . ماقيت (شهاب الدين أبو عبد الله الحموي) \_\_\_\_ معجم الأدباء ، طبعة فريد رفاعي ، ٢٠ جزءا ، لقاهرة ، ١٩٣٦ . معجم البلدان ، لينزج ، ١٨٧٠ الماني ( محمد بن محمد ) سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى منسلمية ووصوله إلى سجلماسة، ( نشرها إيقانوف في مجلة كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول ، القاهرة ، ديسمبر . ( 1947

المقريزي

كتاب اتعاظ الحنفا بأخبار الأعة الفاطميين الخلفا

#### Magrizi.

Muqaffa (Quatremère. Mémoires Historiques,
 J. A. 1836).

#### Massignon (Louis).

= Salman Pak et les prèmices spirituelles de l'Islam iranien (Publications de la Société des Etudes Iraniennes. N. 7, Paris, 1934).

#### O'Leary (De Lacy).

= A Short History of the Fatimid Khalifate. London, 1923.

#### Tusi.

List of Shi'a Books. Ed. Sprenger and Mawlawy abdul-Haqq. Calcutta, 1853.

#### Zambaur (E. de).

— Manuel de Genealogie et de Chronologie pour l'Histoire de l'Islam. Hanovre, 1927.

## (۱ س) بنیالیالی (سران) رب زدنی علما

الحمد لله الذي برأ سماوات طباقا رفيعات، و بني (١) دونها محيطات، وجملها في الأقدار متفاوتات ، وبالحركة متباينات ، وفي التراكيب مختلفات ؛ ذات بروج معدودة ، وأقسام مقدرة محدودة ، وكواكب نيَّرة موَّارة ، في أفلاك بها دوَّارة ، تتحرك لأنفسها تارة فتردها أفلاكها بقدرته تعالى مقسورة . كل ذلك يجرى على ما قدر له من إسراع وتأثير ، وإبطاء وتدبير، وإنماء وتغيير، بأم الحكيم القدير، وتقدير العليم الخبير. ودحا(٢) الأرض فسطحها مهادا ، وأرسى عليها الجبال فصارت أوتادا ؛ ثم خلق الإنسان من طين ، وأنشأ منه البشر من سلالة من ماء مهين ، واستعمرهم في الأرض لينظر كيف يعملون ، وسَخَّر لهم ما في السموات وما في الأرض لعلهم يشكرون ، ومكنهم من الاقتدار على إظهار العجائب ، فأبدوا ما شاءوا من البدائع والغرائب ، وتخولوا فيما اشتهوا من النعماء ، وتبسطوا في فنون الأفضال والآلاء ؛ وأثاروا الأرض وعمروها ، واتخذوا المدائن واستوطنوها ؛ وقهروا الأعداء ممن ناوأهم ، وخضدوا بالقهر شوكة من عاندهم أو شانأهم ؛ حتى إذا كفروا النعم ، ولم يخشوا العقوبة والنقم ، أبادهم الله الذي أيَّدهم ، وأهلكهم القادر الذي مكَّنهم ؛ جزاءً بما اكتسبوا

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بنا ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « دحى » ، ويقال : دحى يدحو أو يدحى ألى "بسلط يُبسط :

## رب زدنی علماً رب زدنی علماً

الحد لله الذي برأ سماوات طباقا رفيعات، و بني (١) دونها محيطات، وجملها في الأقدار متفاوتات ، وبالحركة متباينات ، وفي التراكيب مختلفات ؛ ذات بروج معدودة ، وأقسام مقدرة محدودة ، وكواكب نيَّرة موَّارة ، في أفلاك بها دوَّارة ، تتحرك لأنفسها تارة فتردها أفلاكها بقدرته تعالى مقسورة . كل ذلك يجرى على ما قدر له من إسراع وتأثير ، وإبطاء وتدبير، وإنماء وتغيير، بأص الحكيم القدير، وتقدير العليم الخبير. ودحا(٢) الأرض فسطحها مهادا ، وأرسى عليها الجبال فصارت أوتادا ؛ ثم خلق الإنسان من طين ، وأنشأ منه البشر من سلالة من ماء مهين ، واستممرهم في الأرض لينظر كيف يعملون ، وسَخَّر لهم ما في السموات وما في الأرض لعلهم يشكرون ، ومكنهم من الاقتدار على إظهار العجائب ، فأبدوا ما شاءوا من البدائع والغرائب ، وتخولوا فيا اشتهوا من النعاء ، وتبسطوا في فنون الأفضال والآلاء ؛ وأثاروا الأرض وعمروها ، واتخذوا المدائن واستوطنوها ؛ وقهروا الأعداء ممن ناوأهم ، وخضدوا بالقهر شوكة من عاندهم أو شانأهم ؛ حتى إذا كفروا النعم ، ولم يخشوا العقوبة والنقم ، أبادهم الله الذي أيدهم ، وأهلكهم القادر الذي مكنهم ؛ جزاء بما اكتسبوا

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بنا » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « دحى » ، ويقال : دحى يدحو أو يدحى ألى بسط يُبسط:

من السبئات ، وعقو به لهم على اجتراح الخطيئات ؛ وسيميدهم أجمعين إليه ، و يوقفهم كلهم للحساب بين يديه ،

أحده حداً يليق بجلاله ، وينبغى لعظمته وكاله ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ظهير ، ولا معاون له في يريده ولا وزير ، شهادة تعبر عن قلب قد عُمر بالإخلاص ، وتجبره للنجاة من النار والخلاص ؛ وأشهد أن محداً عبده ورسوله ، ونبيه وخليله ، الذي أنقذ الله به العباد من الهلاك ، وخلصهم به من أشراك الإشراك ، حتى قاموا (٢١) لله سبحانه بما شرع له من طاعته ، وأنزله عليه من أحكام عبادته ، صلى الله عليه ؛ وعلى آله وأصحابه ، وأوليائه ومتبعيه وأحبابه ، وسلم ، وشرف وكرم .

و بعد ، فإنى لما أعانني الله جلّت قدرته ، وتعالت عظمته ، على إكال كتاب « عِقد جواهر الأسفاط في أخبار مدينة الفسطاط (١) » ، وضمنته ما وقعت عليه ، وأرشدني الله — سبحانه — إليه ، من أحوال مدينة الفسطاط ، منهذ افتتح أرض مصر أصحاب رسول الله — صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) وضع المقريزى لنفسه خطة واضحة عند ما أراد التأريخ لمصر في العصر الإسلامي ، فبدأ بكتاب « عقد جواهم الأسفاط » وأرّخ فيه لمصر من الفتح العربي إلى الفتح الفاطمي ( ۲۱ – ۲۰۸ ) ، ثم ثنى بهذا الكتاب « اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الحلفا » مؤرخا لها في العصر الفاطمي ، ثم ثلث بكتاب « السلوك لمعرفة دول الملوك » مؤرخا لها في العهدين الأيوبي والمملوكي إلى سنة ه ۸۶ وهي سنة وفاته ، وتوجد من الكتاب الأول نسخة خطية فريدة في مكتبة الدولة ببرلين ضمن بجوعة خطية تحت رقم ه ۸۶ و ، ويعمل أستاذى المؤرخ المدقق الدكتور محمد مصطفى زيادة منذ سنوات على نصر الكتاب الثالث ، وقد ظهر منه حتى الآن » مجلدات ، وقد أشار المقريزي إلى تتاج هذه المؤلفات الثلاث في مقدمته السلوك . انظر : (السلوك ، ج ۱ ، ق ۱ ، ق ۱ ،

وسلم ج ، وصارت دار إسلام إلى أن قدمت جيوش الإمام المعز لدين الله أبى تميم ممدّ من بلاد المغرب ، مع عبده وقائده وكاتبه أبى الحسين جوهر ، القائد الصقلبي ، في سنة ثمان وخمسين وثلثائة ، ونزلت في شمالى الفسطاط بالمناخ ، وأسس مدينة القاهرة ، وحل بها ، أحببت أن أضع لمن ملك القاهرة من الخلفاء ديوانا يشتمل على جمل خبرهم ، ويعرب عن أكثر سيرهم ، فجمعت هذا الكتاب ، وسميته : «كتاب اتعاظ الحنفا بأخبارالأئمة الخلفا » . والله تعالى أسأل أن يحفظني فيه ، وفيا خولني من دنيا ودين ، ويجملني يوم الفزع الأكبر من الآمنين ، بمنه وكرمه .

## ذكر أولاد أمير المؤمنين على بن أبي طالب

كرم الله وجهه

اعلم أن أمير المؤمنين على بن أبى طالب — رضى الله عنــه — قتل ليلة الجمعة لإحدى عشرة ، وقيل لثلاث عشرة ، وقيل لثمانى عشرة ليلة مضت من شهر رمضان سنة أر بعين (۱) من سنى الهجرة بالــكوفة ؛ وولد له من الأولاد الذكور : الحسن والحسين . أمهما فاطمة (۲) بنت رسول الله — صلى الله عليه وسلم — .

<sup>(</sup>۱) ذكر هذه الروايات المختلفة أيضا : (ابن الأثير ، ج ٣ ، ص ١٩٦) ، فقال : قُنتل على في شهر رمضان لسبع عشرة خلت منه ، وقيل لإحدى عشرة ، وفيل لائلاث عشرة بقيت منه ، وقيل في شهر ربيع الآخر سنة أربعين ، والأول أصح » ؟ وقال (أبو الفرج الأصفهاني ، مقامل الطالبيين ، ص ٢٧) إنه نوفي « سنة أربعين في ليلة الأحد لإحدى وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان » ؟ وذكر (ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج ٧ ، ص ٣٣٠) أنه « ضرب يوم الجمعة ، فكث يوم الجمعة وليلة السبت ، وتوفي ليئة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة أربعين عن المدن وستين سنة » ، وبالرجو ع إلى كتب التقاويم يتضح أن التاريخ الصحيح لوفاته هو ما ذكره ابن كثير ، فاليوم الثامن عشر من رمضان سنة ، ٤ ه يوافق يوم الأحد (٥٠ يناير ٢٦١) ، انظر : (التوفيقات الإلهامية ) .

<sup>(</sup>۲) توفی أولاد الرسول جميعا قبله إلا السيدة فاطمة الزهماء فقد ماتت بعده بستة أشهر ، وهي أول زوجة تزوجها على ، ولم يتزوج عليها حتى توفيت عنده ؟ ويقال إنها أنجبت له — غير الحسن والحسين — ابنا ثالنا يدعى محسنا ، وأنه مات صغيرا ، وبنتين ها : زينب المحبرى وأم كشوم المحبرى . انظر : (المحامل لابن الأثير ، ج ٣ ، من زينب المحبرى وأم كشوم المحبرى . انظر : (المحامل لابن الأثير ، ج ٣ ، من ٢٠١ ؛ المخزومي صحاح الأخبار ، ص ٩ ؟ أبو نعيم ، حلية الأولياء ، ج ٢ ، ص ٢ ٤ - ٣٤) .

ومحمد الأكبر -- المعروف بابن الحنفية (١) - ؛ أمه خولة (٢) بنت قيس بن جعفر الحنفي .

والعباس الأكبر<sup>(۱)</sup> ، وعبد الله <sup>(۱)</sup> وعثمان الأكبر<sup>(۱)</sup> وجعفر الأكبر<sup>(۱)</sup> ؛ أمهم أم البنين بنت المحل بن الديان بن حرام الكلابي ؛

(۱) أبو القاسم محمد - المعروف بابن الحنفية - كان كثير العسلم والورع عشديد القوة ، حمل راية أبيه يوم المجل ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ؟ وقد اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ ومكان وفاته : فيقال إنه توفي أول المحرم سنة ١٨ أو ٣٣ ، وروى أنه توفي بلدينة وصلى عليه أبان بن عثمان ابن عفان - وكان والى المدينة يومئذ - ودفن بالبقيع ، وقيل إنه خرج إلى الطائف هاربا من ابن الزبير فات هناك ، وقيل إنه مات ببلاد أيلة . والفرقة الكيسانية تعتقد إمامته ، وأنه مقيم بجبل رضوى في شعب منه ولم يحت ، دخل إليه ومعه أربعون من أصحابه ولم يوقف لهم على خبر وهم أحياء يرزقون ، انظر : ( ابن خلكان ، ج ٢ ، وحد الم يوقف لهم على خبر وهم أحياء يرزقون ، انظر : ( ابن خلكان ، ج ٢ ،

(۲) هناك اختلاف في اسمها ، فقد جاء في : ( المخزوى ، صحاح الأخبار ، ص ٩ ) أنها : خولة بنت قيس بن سلمة بن عبد الله بن ثعلبة الوائلي ؛ وحكى الكلبي أنها خولة بنت قبس بن جعفر بن قيس بن سلمة » وروى ( ابن خلكان ، ج ٢ ، ص ٢١٨ ) أنها كانت من سبى اليمامة وصارت إلى على "، وقيل بل كانت سندية سوداء ، وكانت آمة لبني حنيفة ولم تكن منهم وإنما صالحهم خالد بن الوليد على الرقيق ولم بصالحهم على أنفسهم . انظر أيضا : ( ابن الأثير ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ؛ وابن قتيبة ، المعارف ، ص ٢٠١ ) .

(٣) كان يقال للعباس هذا • قمر بني هاشم » ، وكان يحمل لواء الحسين يوم قتل ، وهو آخر من قُلُتل من أخوته ، قتله زيد بن رقاد الجهني ( وفي ابن الأثير ، ج ٤ ، ص ٧ ٤ : زيد بن دواد الجنبي ) وحكيم بن الطفيل الطائي . انظر : ( الأصفهاني ، مقاتل الطالبيين ، ص ٩ ٥ -- ٠٠ ) .

(٤) قُـُتل عبد الله وهو ابن خس وعصرين ســنة ، ولا عقب له ، انظر : ( المرجع السابق ، ص ٥٧ ) .

(ه) قُـُتل عَبَّات وهو ابن إحدى وعشرين سنة ، رماه خولى بن يزيد بسهم فقتله ، انظر : ( المرجع السابق ، ص ٥٨ ؟ وابن الأثير ، ج ٤ ، ص ٤٧ ) .

(٦) قُـُـتل جعفر وهو ابن تسع عشرة سنة قتله قاتل أخيه عثمان أى خولى بن يزيد . ( مقاتل الطالبيين ، ص ٥٨ ) . وقتل هؤلاء الأربعة مع الحسين بن على — عليه السلام — بالطّف (١) .
وعر الأصغر (٢) ؛ أمه الصهباء أم حبيبة (٢) بنت ربيعة التغلبي (٢) .
وعبد الرحمن — الذي (٢٠) يكني (٣) أبا بكر — ، وعبيد الله ؛ أمهما ليلي بنت مسعود بن خالد التميمي .

و يحيى ، وعون ؛ أمهما أسماء (١) ابنة عيس الخثمية . ومحمد الأصغر (٥) ؛ أمه أمامة (٦) بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس ؛ وأمها زينب بنت رسول الله — صلى الله عليه وسلم — .

(۱) ذكر ( ابن الأثير ، ج ؛ ، ص ٧٤ ) هؤلاء الأربعة ضمن من قتلوا مع الحسين بالطف ، والطبّغةُ في اللغة ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق — من أطف على الشيء بمعنى أطل ّ — والطفةُ أرض بضاحية الكوفة في طريق البربة ، فيها كان مقتل الحسين بن على . انظر : ( معجم البلدان لياقوت ) .

(٢) في الأصل: « الأكبر » والتصحيح عن (صحاح الأخبار س ١٠) . وفيه أيضا أنه كان « يقال له الأطرف وأمه الصهباء أم حبيب بنت عباد بن ربيعة العلقمى ، اشتراها أمير المؤمنين . . . من سبى خالد بن الوليد . . . ثم أعتقها وتزوجها ، وولدها أحد المعقبين من بنى الإمام . . . » . وفي ( ابن الأثير ، ج ٢ ، ص ٢٠١ ) أنها كانت من سبى خالد بعين التمر . . . وولدت له عمر بن على ورقية بنت على ؟ فعد عمر حتى بلغ خما وثمانين سنة ، فحاز نصف ميراث على ، ومات بينبع . . » .

(٣) فى الأصل ، « يكنا » ، وهناك من يرى أن أبا بكر هذا قد قُـُنـل مع أخيه الحسين بالطف ، انظر : ( ابن الأثير ، ج ٤ ، ص ٤٧ ) .

(٤) رواية (آبن الأثير، الكامل، ج ٢ ، ص ٢٠١ ) عن أولاد على من أسماء تختلف عن رواية المقريزى ؟ وهى « . . وتزوج أسماء بنت عميس الحثعمية ، قولدت له محمداً الأصغر، ويحى ، ولا عقب لهما، وقيل إن محمداً لأم ولد، وقتل مع الحسين وقيل إنها ولدت له عونا . . » .

(٥) في : (أبن الأثير ) : « الأوسط » .

(٦) جاء في (صحاح الأخبار ، ص ٩ ) : أن عليا تزوج أمامة بعد السيدة فاطمة ، ويوصية منها . وجعفر الأصغر ؛ من أم ولد . وعمد الأصغر ؛ أمهما أم ولد . وعمد (١) الأوسط ، وعباس الأصغر ؛ أمهما أم ولد . وعمر الأصغر .

فهؤلاء [هم] الذكور (٢) من ولد أمير المؤمنين على بن أبى طالب - رضى الله عنه - ، ومنهم من مات فى حياة أبيه وهو طفل صغير ، ومنهم من قتل ولا عقب له .

ووُلد له أيضا إناث (٢).

ولم يُعقب من أولاده الذكور سوى خمسة ه : الحسن ، والحسين ، وعمد بن الحنفية ، والعباس ، وعمر ؛ وسائرهم لم يعقب .

فوُلد للحسن بن على بن أبي طالب - عليه السلام - زيدٌ ؛

<sup>(</sup>۱) فى (مقاتل الطالبيين ، ص ٦٠ ) أنه محمد الأصغر ، وقد قُــُـتل محمد هذا مع أخيه الحسين فى وقعة الطف ، قتله رجل من بنى دارم . انظر : ( ابن الأثير ، ج ٤ ، ص ٤٧ ) .

<sup>(</sup>۲) عدة الأولاد السابقين ۱۸ ولدا، وإن كان (ابن الأثير، ج ٣،س ٢٠٢) يذكر أن « جميع ولده أربعة عشر ذكرا، وسبع عشعرة امرأة » ورواية المقريزى تتفق مح رواية ( صحاح الأخبار، ص ٩) حيث يذكر أنه كان لعلى خسة وثلاثون ولدا منهم ثمانية عشر ذكورا.

<sup>(</sup>٣) ذكر (ابن الأثير، المرجع السابق)، أسماء من ولد لعلى من الإناث فقال:

د . و تروج على أيضا أم سعد ابنة عموة بن مسعود الثقفية ، فولدت له أم الحسن، ورملة الكبرى، وأم كلثوم ؟ وكان له بنات من أمهات شتى ، لم يذكرن لنا ، منهن: أم هانى ، وميمونة ، وزينب الصغرى ، ورملة الصغرى ، وأم كلثوم الصغرى ، وفاطمة وأمامة ، وخديجة ، وأم الكرام ، وأم سلمة ، وأم جعفر ، وجانة ، ونفيسة ؟ كلهن من أمهات أولاد ؛ و تزوج أيضا مخبئة بنت اصمى القيس بن عدى الكلبية فولدت له جارية هلكت صغيرة ، كانت تخرج إلى المسجد فيقال لها : « من أخوالك ؟ » ، فتقول : « وه . وه . . » تعنى كليا » . انظر أيضا : (ابن قتيبة ، المعارف ، ص ١٩ - ٢٠) .

من أم ولد ؛ والحسن بن الحسن ؛ من أم ولد ؛ والقاسم (۱) ، وأبو بكر (۲) ، وعبد الله ، لا عقب لهم ، قُتُلوا مع عمهم الإمام الحسين بن على — عليه السلام — بالطف ؛ وعمرو بن الحسن ، وعبد الرحمن بن الحسن ، والحسين ، ومحمد ، و يعقوب ، و إسماعيل ، بنو الحسن ؛ هؤلاء [هم] الذكور (۲) من ولد الحسن بن على بن أبى طالب — عليه السلام — .

ولم يُعقب - من ولد الحسن بن على - سوى رجلين ، ها: الحسن بن الحسن ، وزيد بن الحسن . وسائر ولد الحسن بن على لا عقب لم . فولد الحسن ، فولد الحسن بن على بن أبي طالب محداً - و به يكنى - ، وعبد الله (٥) - أعقب - ، وحسناً (٦) ، وإبراهيم (٧) ، وجعفر وداود . - وهذه الخمسة قد أعقبوا - ؛ ولم يعقب محمد بن الحسن ابن الحسن بن على بن أبي طالب ولداً ذكرا :

فولد عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب محدا — وهو الذي قتل بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم — ، و إبراهيم

<sup>(</sup>۱) ذكر(ابن الأثير ، ج٤ ، ص ٤٤ ) أن الذي قتله هو سعد بن عمرو بن نفيل الأزدى ، وفي ( مقاتل الطالبيبن ، ص ٦٢ ) أن اسمه : عمرو بن سعد بن نفيل .

<sup>(</sup>٢) أمه أم ولد ، وقد رماه حرملة بن الكاهن بسهم فقتله . انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) عدة هؤلاء ١١ ولدا ، وقد جاء في ( المخزومي ، صحاح الأخبار ، س١١) أن الحسن أعقب تسعة عشر ولدا ، الذكور منهم سبعة عشر .

<sup>(</sup>٤) ويسمى: « الحسن المثني » ، انظر : ( المخزومي ، صحاح الأخبار ، ص ١٧) .

<sup>(</sup>٥) ويسمى: « عبد الله المحض » ، وكنيته « أبو محمد » وكان شيخ بني هاشم في زمنه انظر ( المرجم السابق ، ص ١٢ — ١٣) .

<sup>(</sup>٦) ويسمى : « الحسن الثلث » ، انظر المرجع السابق .

<sup>(</sup>٧) ويسمى : « ابراهيم الغمر » ، انظر المرجم السابق .

- المقتول بالبصرة - قُتلا (۱) في الحرب أيام الخليفة أبي جعفر المنصور سنة خمس وأر بعين ومائة ؛ وموسى بن عبد الله ، ويحى (۲) بن عبد الله - وهو الذي كان بالديلم ، ونزل بالأمان على يد الفضل بن يحى بن خالد ابن برمك ، ثم حبسه الخليفة هارون الرشيد ، ومات في حبسه ، ويقال إنه قُتل عند سندى بن شاهك (۲) - ، وسليان - الذي قتل في وقعة فخ (۱) - ،

(۱) محمد هذا هو الملقب « بالنفس الزكية » ، وقد خرج فى المدينة يطالب بالخلافة لنفسه ، كا خرج أخوه فى البصرة ، وقد قتل محمد فى المدينة — لأربع عشرة خلت من رمضان سنة ه ١٤ — أثناء حربه مع جيش العباسيين بقيادة عيسى بن موسى ؟ وقتل إبراهيم عند باخرى فى حربه مع نفس القائد العباسى ، وذلك لخس بقين من ذى القعدة من نفس السنة ؟ انظرا تفاصيل نضالها واضطهاد ومطاردة المنصور لبنى الحسن عامة فى : ( مقاتل الطالبيين ، ص ١٦ - ٢٠ ؟ الخضرى ، الدولة العباسية ، ص ٢ ٨ — ٢٠ ) .

(۲) نجا یحی بن عبد الله مع من نجا من وقعة فخ - التی کانت فی عهدالهادی - ثم سار إلی بلاد الدیلم ، وزاد بها سلطانه ، و کثر أنصاره ، فندب الرشید لقتاله الفضل ابن یحی بنخالد البرمکی فی خسین ألفا ، غیرأن الفضل صانعه و لاطفه حتی أجاب إلی الصلح علی أن یکتب له الرشید أمانا ، ف کتبه وأشهد علیه الفقهاء والقضاة ومشایخ بنی هاشم ، ثم أتی إلی بغداد فأقام بمنزل یحی بن خالد أیاما ، ثم دفعه إلی جعفر فبسه ، وأكرمه فی حبسه ، ویذهب بعض المؤرخین إلی أن السبب فی نكبة الرشید للبرا مكة هو إطلاق جعفر سراح یحی بن عبد الله ، انظر : ( الخضری ، الدولة العباسیة ، ص ۱۱۰ ، ۱۲۰ ) .

(۳) السندی بن شاهك مولی المنصور ، وخدم الرشید والأمین ، انظر أخباره فی: (الطبری ، طبعة دیغویه ، القسم الثالث ، ص: ۱۰۱۵ ، ۱۰۱۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۰۲ ) .

(٤) خرج الحسين بن على بن الحسن المثلث فى عهد الهادى فى سنة ١٦٩ ، فسار لقتاله القائد العباسى محمد بن سليان ، وتقابل الجيشان فى وقعة فخ ، فانتصر محمد بن سليان وقتل الحسين وجماعة بمن معه . انظر : (مقاتل الطالبين ، ص ٢٨٨ — ٢٨٩ ؟ الحضرى ، المرجع السابق ، ص ١٣٧ — ١٣٥ ) . وفخ وا د بمكة دُفن فيه عبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة ، انظر: (معجم البلدان) .

وإدريس الأصغر<sup>(۱)</sup> — الذي سار إلى بلاد المغرب ، و به عقبه ، وعقبُ أخيه (۱۳) سليان — :

فولد محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب — المقتول بالمدينة — عبد الله الأشتر (٢) — وهو المعقبُ من ولده ؛ قتل بكا بل — ، وعلى " — أخذ بمصر ، وحُبس في سجن المهدى حتى مات — ، والحسين بن محمد — قتل بفخ — ؛ وطاهر ، و إبراهيم (٣) — ابنا محمد ، لا عقب لها — .

وولد إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على - وهو وهو المقتول بالبصرة - حسناً . فولد حسن بن إبراهيم : عبد الله - ومات متغيبا - ، ومحمداً ، وإبراهيم .

وولد يحى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على محداً .

وولد سلمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على - المقتول بفخ - محمداً ، فر" إلى المغرب ، وولده هناك .

<sup>(</sup>١) و على الله أيضا: «إدريس الأول »، شهد وقعة فنح ، فلما عمر م ابن أخيه الحسن بن على بن الحسن ، اختنى هو مدة ، ثم فر إلى مصر ومنها إلى المغرب حيث استطاع أن ينشى أول دولة علوية ، وذلك في سنة ١٧٧ ه ، وقد ظلت هـذه الدولة تحكم المغرب الأقصى قرابة قرنين من الزمن ، انظر : (دائرة المعارف الإسلامية ، مادة : إدريس والإدريسية ، وما بها من المراجع ) .

<sup>(</sup>۲) انظر أخبار قتله فى : (مقاتل الطالبيين ، س ۲۱۱ - ۲۱۳) حيث يروى أن مؤدبه عبد الله بن محمد بن مسعدة كان قد أخرجه - بعد قتل أبيه - إلى السند فقدُ تل بها ، وورُجه برأسه إلى أبى جعفر المنصور .

وولد إدريس الأصغر بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على - وهو الذي صار إلى المغرب ، وغلب على موضع منه في أيام المنصور ، فدس إليه المنصور بمتطبب ، فسقاه فقتله - إدريس بن إدريس - وُلد بالمغرب ، وأمه بر برية ، وعقبه بالمغرب - ب

وولد الحسن بن الحسن بن الحسن بن على : أبا جعفر عبد الله ، وعلياً — مات في حبس المنصور مع أبيه — ، وحسناً — درج ولا عقب له — ؛ والعباس ، وطلحة — ابنا الحسن بن الحسن بن الحسن بن على ، انقرضا — .

وولد إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على إسماعيل - أعقب - ، ومحمداً وإسحق - أعقب له - ، ومحمداً - الذي يدعى الديباج الأصغر ، لا عقب له - ، وعليا - أعقب الحسن ، وولد الحسن محمداً ، وإبراهيم - .

وولد إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على حسناً ، وإبراهيم — أعقبا — .

وولد جعفر بن الحسن بن الحسن بن على الحسن - فولد الحسن الم وولد عبد الله ؛ وولد عبد الله ؛ ولاه المأمون الكوفة ثم مكة ، وإبراهيم بن جعفر ؛ فولد ابراهيم عبد الله ، كانت له بنات - . وولد داود بن الحسن بن الحسن بن على سليان ، وعبد الله - كان عبد الله من أهل الفضل والورع ، وقد أعقب سليان وعبد الله ابنا داود - .

وولد زيدُ بن الحسن بن على الحسنَ — لا عقب له إلا منه ، وكان فاضلاً ، ولاه المنصور المدينة — .

فولد الحسن بن زيد بن الحسن بن على إسماعيل ، والقاسم ، وعبد الله ، وإبراهيم ، وزيداً ، وعلياً ، وإسحاق - فمن بيوت بنى الحسن ابن على بن أبى طالب : بنو طباطبا(١) ، والرسيوِّن (٢) ، و بنو المطوِّق ، و بنو ج — واسمه الحسن — ، وَوَلَدُ الهادى (٣) باليمن الذي له الإمارة ،

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى ، وكان ابنه عجد بن طباطبا أحد أثمة اليمن ، ولد سنة ۲۳، وتوفى سنة ۱۹۹، وله من العمر ۲۳ Kay, Yaman, its ؛ ۱۸ سنة . انظر : ( الواسعى ، فرجة الهموم والحزت ، ص ۱۸ ؛ Kay, Yaman, its

<sup>(</sup>۲) نسبة إلى الإمام القاسم الرسى "ترجمان الدين ، أحد أثمة اليمن ، ولا سنة ١٦٩ ، وتوفى سنة ٢٤٦ ، وله من العمر ٧٧ سنة ، تولى الإمامة بعد موت أخيه محمد بن طباطبا (انظر الهامش السابق) ، وستمى الرسى لأنه مات فى الراس ، وهو جبل أسود بالقرب من ذى الحليفة — وهى قرية على بعد ستة أو سبعة أميال من المدينة — انظر أخبارهم المفصلة فى : ( الواسعى ، المرجع السابق ، ص ١٨ — ١٩ ؟ . (Cit. pp. 314–316 ) . ثم انظر أسماء من تولى منهم الحكم فى صعدة وصنعاء فى : ( Zambaur, Manuel de Genealogie et de Chronologie pour L'Histoire de l' Islam pp. 122–123.)

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الهادى إلى الحق يحى بن الحسين بن القاسم الرسى ، ولد سنة ٢٤٥، ووقى سينة ٢٩٨، خرج فى عهد المأمون الخليفة العباسى وملك ما بين صنعاء وصعدة ووقعت بينه وبين عمال بنى العباس باليمن وقائع ، وخُلطب له بحكة سبع سنين ، وكان عالما جليلا وله ،ؤلفات كثيرة ؛ انظر أخباره بالتفصيل فى : ( الواسعى ، فرجة الهموم والحزن ، س ٢١ - ٣٣؛ العرشى ، بلوغ الرام ، ص ٣١، ٣٢ - ٣٤ كالمرشى ، بلوغ الرام ، ص ٣١، ٣٢ - ٣٤ )؛ لهموم والحزن ، س ٢١ - ٣٤ ألعرشى ، بلوغ الرام ، ص ٣١، ٣٤ - ١٥٤ )؛ لهموم وراجع أيضا (Lane-Pool, Mohammadan Dynasties pp. 102—103) ففيه بيان كامل بأسماء الأثمة الرسيين الذين حكموا فى صعدة وصنعاء .

و بنو الأذرع ، وَوَلَدُ الداعى إلى الحق (١) بطبرستان (٢) ، وَوَلَدُ الحسن ابن زيد (١) الذى له الإمارة بالديلم ، وَوَلَدُ الناصر الحسنى (٣) الذى كان باليمن ، وغير ذلك مر بيوتات ولد الحسن بن على بن أبى طالب ، وضى الله عنهم -- .

(٣ س) وأما ولد الحسين بن على بن أبي طالب:

فإن الحسين ولد عليا الأكبر (١) - وقتل بالطف، ولاعقب له - ،

<sup>(</sup>١) لمعرفة من تولى الإمامة بطبرستان والديلم من أولادهم انظر .Lane-Poole) (١) لمعرفة من تولى الإمامة بطبرستان والديلم من أولادهم انظر .Op. Cit. p. 127; Kay. Op. Cit. pp. 302—303

<sup>(</sup>۲) الطبر » في الفارسية ما يشقق به الأحطاب ، و « استان » الموضع أو الناحية فمعني « طبرستان » ناحية الطبر ، والنسبة إليها طبرى ، قال (ياقوت في معجم البلدان) : « والذي يظهر لي — وهو الحق ويعضده ما شاهدناه منهم — أن أهل تلك الجبال كثيرو الحروب ، وأكثر أسلحتهم بل كلها الأطبار ، حتى إنك قل أن ترى صعلوكا أو غنيا إلا وبيده الطبر — صغيرهم وكبيرهم — فكأنها لكثرتها فيهم سميت بذلك » ؟ وقصبة طبرستان آمل ، وقد كانت تحت حكم الفرس . ثم فتعها فيهم سميت بذلك » ؟ وقصبة طبرستان آمل ، وقد كانت تحت حكم الفرس . ثم فتعها ابن عبد الله بن طاهر على طبرستان خرج عليه الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل ابن حسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب في سنة ٢٤٩ فأخرجه عنها ، وغلب ابن حسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب في سنة ٢٤٩ فأخرجه عنها ، وغلب عليها إلى أن مات ، فخلفه أخوه محمد بن زيد ( ٢٧٠ — ٢٨٧ ) ؟ انظر : عليها إلى أن مات ، فغلفه أخوه محمد بن زيد (خريطة العالم الإسلامي لأمين بك واضفك) . ولعرفة حدود هذه الولاية في العهد الإسلامي أنظر: (ياقوت ، معجم البلدان) و تبين موقعها في : (خريطة العالم الإسلامي لأمين بك واضفك) .

<sup>(</sup>٣) ويقال له « الناصر الدبامي » وهو أبو الفتح الإمام الناصر بن الحسين بن محمد ابن عيسى بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن على بن الحسن بن زيف ، قام باليمن بعد عودته من ناحية الديلم سنة ٢٠ ٤ ، وكان غزير العلم ، وله مؤلفات منها تفسير في أربع مجمدات كبار ، قتله الصليحي سنة ٤٤٧ ، انظر ( الواسعي ، المرجع السابق ، في أربع مجمدات كبار ، قتله الصليحي سنة ٤٤٧ ، انظر ( الواسعي ، المرجع السابق ، هو أكبر على السابق ، وقائمة النسب التي بين الصفحتين ؟ هو Zambaur. Op. Cit. p. 123

<sup>(</sup>٤) انظر بعض أخباره في : ( مقاتل الطالبين ، ص ٥٠ - ٢٠٠٠) .

وعلياً الأصغر — وفيه البقية —، وجعفراً — لاعقبله — ، وعبد الله (۱) — قُتل صغيرا بالطف ، ولا عقب له — . هؤلاء الذكور من ولد الحسين ابن على ، وهم لأمهات شتى .

فولد على الأصغر (٢) بن الحسين حسناً ، وحسيناً \_ لاعقب لها - وأبا جعفر محداً ، وعبد الله — أمهما أم ولد — وزيداً ، وعمر ، وعلياً ، ومحداً الأوسط — ولا عقب له — وعبد الرحمن ، وحسيناً الأصغر ، وسليان ، والقاسم — ولا عقب له — وهؤلاء الذكور من ولد على بن الحسين بن على ، وعدتهم ثلاثة عشر (٣) ذكراً . أعقب منهم سستة ، وهم : الحسين بن على ، وعدتهم ثلاثة عشر (٣) ذكراً . أعقب منهم سستة ، وهم : محد — المكنى بأبى جعفر — ، وعبد الله ، وزيد ، وعمر ، وعلى ، والحسين الأصغر .

فولد أبو جمفر محمد (١) بن على بن الحسين بن على جمفراً الصادق،

(١) قتل عبد الله صغیرا ، جاءته نشابة وهو فی حجر أبیــه فذبحته ؟ انظر :
 ( مقاتل الطالبین ، ص ٦٣ — ٦٤ ) .

<sup>(</sup>۲) هو أبو الحسن على بن الحسين — المعروف بزين الصابدين — ، وليس العسين عقب إلا من ولده هذا ، وعلى زين العابدين أحد الأئمة الإثنى عشر ، وأمه سلافة بنت يزدجرد آخر ملوك فارس ، ولد سنة ۳۸ وتوفى سنة ۹۶ ، وقيل سنة ۲۲ ، ودفن فى البقيم فى قبر عمه الحسن بن على ، انظر : ( ابن خلكان ، ج ۱ ، ص ودفن فى البقيم فى قبر عمه الحسن بن على ، انظر : ( ابن خلكان ، ج ۱ ، ص

 <sup>(</sup>٣) الأسماء المذكورة عددها اثنا عشر لا ثلاثة عشر.

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر محمد بن على زين الصابدين - الملقب إبالباقر - أحدد الأئمة الاثنى عشر فى اعتقاد الإمامية ، كان عالما كبيرا ، وقيل له الباقر لأنه تبقر فى العلم أى توسع فيه ، أمه أم عبد الله بنت الحسين بن الحسن بن على بن أبى طالب ، ولد بالمدينة يوم الثلاثاء ثالث صفر سنة ٧٥ ، والأقوال مختلفة فى سنة وفاته ، فهى سنة ١١٣ أو ١١٨ ، أو ١١٨ ، وكانت وفاته فى الحيمة ثم نقل إلى المدينة فدفن فى البقيم فى قبر أبيه وعمأيه الحسن بن على ، انظر : (ابن خلكان ، ج ٢ ، ص ٢٢١) .

وعبد الله — أمهما أم ولد — ، و إبراهيم ، وعبيد الله — لا بقية لهما ، درجا ، وأمهما أم ولد — . درجا ، وأمهما أم ولد — .

فولد جمفر - ابن محمد - الصادق (۱) إسماعيل - أعقب - ، وعبد الله - لا عقب له ، أمهما فاطمة ابنة الحسن بن الحسن بن على ابن أبى طالب - وموسى (۱) ، و إسحاق ، ومحمداً - لأم ولد - ، والعباس - لا عقب له ، وأمه أم ولد - ، وعلياً - المعروف بالعريضى ، أمه أم ولد - ، وعلياً - المعروف بالعريضى ، أمه أم ولد - .

وحيث انتهينا إلى ذكر إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد بن على ابن الحسين بن على بن أبي طالب فإنه الغرض ، وإليه ينتسب الخلفاء الفاطميون بناة القاهرة ، فنقول :

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الله جعفر الصادق أحد الأثمة الاثنى عشر ، لقب بالصادق لصدقه في مقالته ، أمه أم فروة بنت القاسم بن عمد بن أبى بكر الصديق ، اشتغل بالسكيمياء والزجر والفأل ، ويقال إن من تلاميذه أبو موسى جابر بن حيان ، وأنه ألف كتابا يشتمل على ألف ورقة تتضمن رسائل أستاذه جعفر الصادق وهي خسمائة رسالة . وله جعفر سنة ۸۰ سنة ۸۰ بالمدينة ، ودفن جعفر سنة ۸۰ سنة ۱۶۸ بالمدينة ، ودفن بالمقيع . انظر : (ابن خلكان ، ج ۱ ، ص ۱۸۵) .

<sup>(</sup>۲) هو أبو الحسن موسى الكاظم ، الإمام السابع — فى رأى الاثنى عشرية — كان كثير الورع والتقوى ، وُلد بالمدينة سنة ١٢٩ — أو ١٢٨ — وأقام بها حتى أقدمه المهدى بنداد وحبسه ، ثم ردّه إلى المدينة إلى أن ولى هارون الرشيد فعمله إلى بنداد سنة ١٧٩ وحبسه بها إلى أن توفى فى محبسه ، وكانت وفاته سنة ١٨٣ — أو ١٨٦ — وكان الموكل به مدة حبسه السندى بن شاهك جد كشاجم الشاعر المعروف . اظر : (ابن خلكان ، الوفيات ، ج ٣ ، ص ١٣ — ١٠٠ ؟ Mamour, ؟ ١٠ ص ١٣ — ١٠٠ ؟ وكانت دافلور المعروف . اظر : (ابن خلكان ، الوفيات ، ج ٣ ، ص ١٣ — ١٠٠ ؟ .

إن إسماعيل بن جعفر الصادق مات في حياة أبيه جعفر سنة ثمان وثلاثين ومائة ، وخلّف من الأولاد : محمداً ، وعلياً ، وفاطمة .

فأما محمد بن إسماعيل فإنه الذي إليه الدعوى ؛ وكان له من الولد : جعفر ، و إسماعيل فقط - أمهما أم ولد - :

فولد جعفر بن محمد بن إسماعيل محداً ، وأحد ؛ أما أحد فلا عقب له .

وأما محمد فولد جعفراً ، وإسماعيل ، والحسن .

وقال أبو محمد على بن أحمد بن سميد بن حزم (١) : « وولد اسماعيل ابن جعفر على أن ومحمد فقط ؛ و إمامة محمد هذا تدّعى القرامطة والغلاة بعد أبيه إسماعيل . فولد محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد جعفر أو إسماعيل ، منهم بنو جعفر البغيض بن الحسن بن محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق . وادعى عبيد الله القائم بالمغرب أنه أخو حسن بن محمد ابن جعفر الصادق . وادعى عبيد الله القائم بالمغرب أنه أخو حسن بن محمد

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد على بن محمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الظاهرى الأندلسى . وألد فى قرطبة يوم الأربعاء سلخ رمضان سنة ٣٨٤ (٧ نوفبر ٩٩٤) ، الأندلسى . وألد فى قرطبة يوم الأربعاء سلخ رمضان سنة ٣٨٤ (٧ نوفبر ٩٩٤) ، كان أبوه وزيراً للحاجب المنصور محمد بن أبى عام، ، وقد ثقف ابن حزم ثقافة عالية ، وحصل علوما كثيرة ، وألف فيها ، روى ابنه أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه نحو أربعائة بجلد تشتمل على قريب من عانين ألف ورقة ، وبقال إنه كان كثير الوقوع فى العلماء المتقدمين ، لا يكاد يسلم أحد من لسانه ، فاستهدف لفقهاء وقته ، وأقصته الملوك ، فانتهى إلى البادية حيث مات في سنة ٢٥٤ . وأهم مؤافات ابن حزم كتاب « الفيصل فالتهى إلى البادية حيث مات في سنة ٢٥٤ . وأهم مؤافات ابن حزم كتاب « الفيصل في الملل والنحل والنحل ، عليم في المطبعة الأدبية بالقاهرة سنة ١٣١٧ ، وجهامشه الملل والنحل في المهم ستاني ؟ أنظر ترجمت بالتفصيل وبيان مؤلفاته في : ( وفيات الأعيان ، ج ٢ ، هم مادة ابن حزم ، وما بها من مماجع ) .

هذا ، وشهد له بذلك رجل من بنى البغيض ، وشهد له أيضا بذلك جعفر ابن محمد بن الحسين بن أبى الجن على بن محمد الشاعر بن على بن إسماعيل ابن جعفر ، ومرة ادعى أنه ولد الحسين بن محمد بن إسماعيل بن جعفر ؛ وكل هذه دعوى مفتضحة ، لأن محمد بن إسماعيل بن جعفر لم يكن له قط ولد اسمه الحسين ، وهذا كذب فاحش ، ولأن مثل هذا النسب لا يخفى على من له أقل علم بالنسب ، ولا يجهل أهله إلا جاهل (١) » .

قلتُ : ما ذكره أبو محمد [ بن حزم ] من انتسابهم إلى الحسين ابن محمد بن إسماعيل قولُ افتعله معاديهم ، فقد كان أبو محمد بقرطبة ، وملوكها بنو أمية ، وهم أعدى أعادى القوم ، فنقل ما أشاعه هناك ملوك بلده حتى اشتهر ، كما هي عادة الأعداء .

والذى يقوله أهل هـذا البيت ويذهبون إليه أن الإمام من ولد جعفر الصادق هو إسماعيل ابنه من بعده ، وأرف الإمام بعد إسماعيل بن جعفر [هو] ابنه محمد ، ويلقبونه « بالمكتوم (٢٠) » ، و بعد المكتوم ابنه جعفر

<sup>(</sup>۱) أردت أن أراجع ما ورد هنا على نص ابن حزم ، غير أنه من العجيب أن ابن حزم لم يورد في كتابه « الفصل في الملل والنحل » شيئاً عن الإسماعيلية ، لهذا نرجح أن يكون هذا النص فد ذ كر في كتابه « جهرة الأنساب » ، أو « الجماهير في أنساب المشاهير » كما يسميه المقريزي هنا ، أنظر ما يلي ، ص ١٩ — وهو كتاب لا يزال مخطوطا ، وتوجد منه نسخة في مسجد الزيتونة بتونس رقم ١٤٠٥ ، وأخرى بمجريط ، انظر : (دائرة المعارف الإسلامية ، مادة ابن حزم ، وما بها من مهاجع) . بمجريط ، أمام اضطهاد العباسيين ، وسعيا لإنجاح الدعوة ، اضطر الأثمة من أبناء

<sup>(</sup>۲) امام اضطهاد العباسيين ، وسعيا لإنجاح الدعوة ، اضطر الانمة من ابنا ، اساعيل إلى التكتم وإخفاء شخصياتهم ، فلقبوا بالأئمة المكتومين ، وأولهم محمد بن اساعيل، ويرى (.92 · 43 · 92 ) أن محمداً المكتوم هو ميمون العداح نفسه ، وأنه في تكتمه انتحل هذا الاسم ، وامتهن مهنة القداحة ليختني وراءها ، وليكون أكثر اتصالا باكبر عدد ممكن من الناس ، ويخالفه في هذا الأستاذان : (Bernard Lewis. The Origins of ؛ انظر : B. Lewis : H. A. R. Gıbb

ابن محمد بن إسماعيل، ويلقبون جعفراً هذا «بالمصدق»، و بعد جعفرالمصدق ابن محمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم بن إسماعيل الإمام ابن جعفر الصادق.

قالوا: فولد محمد الحبيب عبيد الله بن محمد بن جعفر المصدق بن محمد المستوم بن الإمام إسماعيل ، وعبيد الله هذا هو القائم بالمغرب ، الملقب بالمهدى ، المنسوب إليه سائر الخلفاء الفاطميين بالمغرب و بمصر . هذا هو الثابت عندهم في درج نسبهم .

(۱٤) وقال الشريف محمد بن أسعد بن على الحسيني الجواني (۱) النقيب: « وأما إسماعيل بن جعفر — يعنى الصادق — فَعَقِبُه من ابنيه : محمد وعلى ؛ فأما على فمن ولده أبو الجن بن الحسين بن على بن محمد بن على ابن إسماعيل بن جعفر ، وهم بدمشق ، ويقال لهم : « بنو أبى الجن » — بجيم ونون — وأما محمد بن إسماعيل فينسب إليه الذين تغلبوا على أفريقية الغرب ، ثم تغلبوا على مصر والشام .

فنى النسّابين من أثبتهم ، وفيهم من نفاهم ، وفيهم من أمسك ؛ سألت الشريف النسابة جمال الدين أبا جعفر محمد بن عبد العزيز بن أبى القاسم

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أسعد بن على بن معمر أبو على العَدوّانى ، صاحب كتاب : 

« النُّقَطَ بِعَجِمْ مَا أَشْكُلُ مِنَ الخَطْطَ » ، ولم يظهر للآن ما يثبت وجود هذا 
الكتاب ، غير أن المؤلفين المتأخرين قد نقلوا عنه كثيرا ، وخاصة المقريزى فى خططه ، 
حيث يقول عنه إنه : « نبه على معالم قد جهلت وآثار قد دُثرت » ، وقد و لد الشريف سنة 
٥ ٢ ٥ ، وتوفى سنة ٥ ٨ ٥ (١١٣١ – ١١٩٧) ، انظر: (المقريزى ، الخطط ، ج ١٠ مس ٢ - ٧ ؟ أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة ، ج ٤ ، ص ٤٣ ؟ ج ٦ ، مس ١١٩ ، مصر الإسلامية ، مس ٣٩ ، ٥ ٥ ٥ ٥ ٨ ) ،

الإدريسي الحسني () بمدينة القاهرة عن هؤلاء ، فقال : « المثبتون لأنساب أهل القصر بالقاهرة [هم] شيخ الشرف العبيدلي (۱) ، وابن ملقطة العمري (۱) وأبو عبد الله البخاري (۱) ؛ والنافون لأنسابهم [هم] الشريف ابن العابد (۱) وابن وكيع (۱) — من أصاب سحنون — ، وابن حزم الأندلسي — صاحب وابن وكيع (۱) — من أصاب المشاهير (۲) — ؛ والمتوقفون في أنسابهم [هم] كتاب الجماهير في أنساب المشاهير (۲) — ؛ والمتوقفون في أنسابهم [هم] محد المبرقع (۱) ، وأخوه الحسن الزيديان في جماعة كشيرة من النسابين كابن خداع (۱) ، وشبل بن تكين (۱) ، وغيره .

والذي قاله شيخ الشرف: « و بنوعبيد الله بالمغرب في نسب القطع (٢)». هذا ما أملاه على الإدريسي ، وكان من العلماء بالنسب والتاريخ .

قال: « ووجدت فی کتاب أبی الغنائم عبد الله النسابة (۱) الزیدی الحسینی فی ذکره ولد محمد بن إسماعیل بن جعفر: العَقَبَةُ من جعفر بن محمد ابن إسماعیل بن جعفر رجل واحد [هو] محمد، أمه فاطمة بنت علی بن جعفر (٤ ت) بن عمر بن علی بن الحسین بن علی ، وأمها أروی ابنة الهیثم ابن العریان بن الهیثم بن الأسود الجشمی ؛ والعقب من محمد بن جعفر بن محمد ابن إسماعیل رجل واحد ، وهو الحسن الحبیب — لأم ولد — و کان له: ابن إسماعیل ، وأحمد ، و عبید الله ، و علی ؛ اغتر بوا فلم یعلم کیف جری أمرهم ، وهل أعقبوا أم لا ؟

<sup>(</sup>١) لم أجد في كتب التراجم التي بين يدى تعريفا بهؤلاء النسابة .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٣) يوجد فى الأصل بعد كلة «القطع» لفظتا : «فى صح» ولعلها إشارة إلى أن حرف الجر السابق للفظ « نسب » صحيح ، ومع هذا يبدو أن النص هنا ينقصه ما يكمله ليتم المعنى ويتضح .

ورُيقال إن ولد عبد الله بالمغرب ؛ وآخر من ذكره من عقب محمد ابن إسماعيل : الحسين بن أبي طالب ، على بن الحسين ، أبي القاسم بن الحسين ابن الحسن بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل و أما غيرهم فيقول : إن محمد بن جعفر بن محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق وَلَدَ جعفراً ، و إسماعيل ، وأحمد ، والحسن .

فَوَلَدَ الحسن جعفراً - توفى بمصرسنة ثلاث وتسعين ومائتين - . فَوَلَدَ جعفر بن الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق أبا جعفر محمداً .

فولدَ محمدُ أبا عبد الله جعفراً ، وعليا ، وأحمد ، والحسن ، ويحى . هؤلاء الذكور من وَلَدِ الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق – وكانوا بمصر – .

وولدَ إسماعيلُ بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد ابن على ابن الحسين بن على بن أبى طالب أحمد ، ويحى ، ومحمداً ، وعليا – درج ولا عقب له – .

فولد أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق اسماعيل — توفى بمصر فى ذى القعدة سنة أربع وسبعين وماثتين — ، وخداً — لا عقب له — ، وزيداً ، وعلياً ، والحسين — لأم ولد — . فولد إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر

الصادق أبا عبد الله أحمد — تو في سنة خمس وعشرين وثلاثمائة بمصر — ، وأبا القاسم جعفراً وأبا جعفر محمداً — تو في سنة اثنتين وثلاثمائة بمصر — ، وأبا القاسم جعفراً — تو في سنة أربع وسبعين ومائتين بمصر — ، وحزة — درج في سنة خمس وسبعين ومائتين ، ولا عقب له — ، وأبا عبد الله الحسين — تو في سنة أربع وتسعين ومائتين — ، وأبا الحسن علياً — تو في في طريق مكة سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة — .

فُولَدَ أَحَمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق أبا محمد إسماعيل ، وأبا الحسن علياً ، وأبا القاسم جعفراً وتوفى سنة ثلاثين وثلاثمائة — ، وموسى — ولا عقب له — .

فَوَلَدَ إسماعيلُ بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل بن جعفر الصادق أبا الحسن علياً ، وأبا عبد الله الحسين ، والحسن .

وَوَلَدَ على بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل بن جعفر [ العسادق ] بنتا — لم يلد غيرها — . وَوَلَدَ جعفر بن أحمد بن إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل بن جعفر الصادق أبا عبد الحسين ، وأبا إبراهيم إسماعيل ، وأبا جعفر محمداً ، وأبا الحسين محمداً . هؤلاء [هم] بنو أحمد بن إسماعيل ابن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل ووَوَلَدَ محمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل ب

ابن جعفر [ الصادق ] علياً ، والحسين ، وموسى .

وَوَلَدَ عَلَى ْ بَن مَحْد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل بن جعفر [ الصادق ] الحسن – وتوفى سنة سبع وعشرين وثلاثمائة – ولا عقب له – .

وَوَلَدَ الْحَسَيْنُ بِن مُحَدَّ بِن إسماعيل بِن أَحَدَّ بِن إسماعيل بِن مُحَدَّ الْحَسَيْنُ بِن مُحَدًا ، ابن إسماعيل بن جعفر [ الصادق ] زيداً — ولا عقب له — ، ومحمداً ، وجعفراً ، وأحمداً ، وإسماعيل — ولد بالمغرب وله عقب به — .

وَوَلَدَ الْحُسينِ بِن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل ابن جعفر [ الصادق ] محمداً أبا الحسين ، ومحمداً أبا عبد الله - وهم عصم - .

وَوَلَدَ جِمِفُر بِن إسماعيل بِن أَحِمد بِن إسماعيل بِن مُحَمّد بِن إسماعيل ابن مُحمد بِن إسماعيل ابن جمفر زينب — لم يلد غيرها — .

وَوَلَدَ عَلَي بِن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل ابن جعفر [ الصادق ] إسماعيل ، ومحمداً ، والحسين ، والحسن ، وجعفراً . ووَلَدَ إسماعيلُ بن على بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد

ابن إسماعيل بن جعفر [الصادق] محداً - ولا عقب له - ، وعبداً الله .

وَوَلَدَ مَحْمُدُ بن على بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد الله ، ابن إسماعيل بن محمد الله ، وعبد الله ، وعبداً ، وعبد الله ، وعسناً ، وعلياً .

وَوَلَدَ الْحُسِينَ بِنَ عَلَى بِنَ إسماعيلَ بِنَ أَحَمَدُ بِنَ إسماعيلَ بِنَ مُحَمَّدُ الْحَسِينَ بِنَ عَلَى السماعيلَ بِنَ أَحَمَدُ اللهِ السماعيلُ بِنَ جَمَّدُ السماعيلُ بِنَ جَمَّدُ السماعيلُ بِنَ جَمَّدُ بِنَ إسماعيلُ بِنَ جَمَّدُ السمادِقَ ] موسى - ولا عقب له - ":

وَوَلَدَ عَلَى مُعْ بِنَ أَحَمَدُ بِنَ إِسمَاعِيلُ بِنَ مُحَمِّدُ بِنَ إِسمَاعِيلُ بِنَ جَمِفْرِ [ الصادق ] فاطمة — ماتت بدمشق — .

وَوَلَدَ الْحِسْنُ بِنَ أَحْمَدِ بِنَ إِسْمَاعِيلَ بِنَ مُحْمَدُ بِنَ إِسْمَاعِيلَ بِنَ جَمْدُ اللهِ النقيبِ [ العمادق ] زيداً — مات ببغداد — ، ومحمداً ، وإسماعيل النقيب — بدمشق — ، وأحمد ، والحسن ، وعدياً ، وجعفراً — ولا عقب له — . فولد زيد بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل ابن محمد بن إسماعيل المحمد المح

وَوَلَدَ مُحَدُ بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل

ابن جعفر [ الصادق] فاطمةً - لم يخلف غيرها -.

وولد إسماعيل بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل ابن جعفر [الصادق] محمداً ، وموسى ، وإبراهيم ، والحسين ، وطاهراً . فو لَدَ محمد بن إسماعيل بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل بن جعفر [الصادق] أحد .

وولدَ أحمدُ بن الحسين حمزة ، وعمداً — وقد انقرضا ولا عقب لما من الذكور — .

وولدَ الحسنُ بن الحسين بن أحمد محمداً ، وعقيــالاً ، وإبراهيم - ولا عقب له - ، وعبيدَ الله ، ومحسناً - ولا بقية لهما - .

وولدَ على أبن الحسين بن أحمد المحسنَ ، وأحمدَ ، ومحمداً — المعروف بأخى محسن ، كان سكن دمشق ، ولا عقب لأحمد ومحمد هذين — .

وولد يحى بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر [الصادق] أحمد ، وفاطمة - درجا - .

وولد محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر [الصادق] محمداً.

فولدَ مُحَدُّ [ هذا ] الحسنَ ، والحسينَ ، ومحداً .

فولدَ الحسنُ بن محمد الحسينَ ، وأحمدَ — وهم بالكوفة — . فهؤلاء جميعُ وأد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . وأما بقية أولاد إسماعيل بن جعفر [ الصادق ] فلا حاجة بنا إلى ذكرهم هنا .

## (١٦) ذكر ما قيل في أنساب الخلفاء الفاطميين

قال كاتبه: « قد وقفت على مجادة تشتمل على بضع وعشرين كراسة في الطعن على أنساب الخلفاء الفاطميين تأليف الشريف العابد المعروف « بأخي محسن (۱) » وهو محمد بن على بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل بن جعفرالصادق ، و يكنى بأبي الحسين ؛ وهو كتاب مفيد » . وقد غبرت (۲) زمانا أظن أنه قائل ما أنا حاكيه حتى رأيت محمد ابن إسحاق النديم (۳) في كتاب « الفهرست » ذكر هذا الكلام بنصه (۱) وعنه الله بن رزام (۵) . وأنه ذكر [ ه ] في كتابه الذي ردّ وعنه الى أبي عبد الله بن رزام (۵) . وأنه ذكر [ ه ] في كتابه الذي ردّ

<sup>(</sup>۱) علوی عاش فی النصف الثانی من القرن الرابع ، ویسُرجع أنه كان معاصراً للمعز لدین الله ، إنظر : (B. Lewis, Op. Cit P. 7.) . انظر الهامش التالی .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ غيرت ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : ( ابن خلكان ، الوفيات ؛ ومعجم الأدباء لياقوت ؛
 ومقدمة الفهرست ) .

<sup>(</sup>٤) ورد فى : (الفهرست لابن النديم ، من ٢٦٤ — ٢٦٥) نس أحمد عنوان : « الكلام على مذهب الإسهاعيلية » — يشبه نس المقريزى فى المعنى ، ولكنه يختلف عنه كثيرا فى اللفظ ؟ كذلك أورد المقريزى فى : ( الخطط ، ج ٢ ، ص ١٥٨ — ١٥٩ ) فصلا عنوانه : « ذكر ما قيل فى نسب الخلفاء الفاطميين بناة القاهرة » يتفق مع النص المذكور هنا فى المعنى ، ويختلف عنه — فى اللفظ اختلافا يسيرا جدا ، والأصل الذى ينقل عنه المؤرخان هو ابن رزام .

<sup>(</sup>ه) هو أبو عبد الله محمد بن على بن رزام الطائى الكوفى ، عاش — على الأرجح — فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى ( انظر : المسعودى ، التنبيه والإشراف ، ص ٣٤٣) حيث يذكره ضمن المؤرخين الذين كتبوا قبله عن القرامطة — والمسعودى توفى ه ٣٤ — ، وابن رزام أقدم كاتب — فيما نعلم حتى الآن — أشاع قصة انتماء الفاطميين إلى ميمون القداح ، ووصل بينهم وبين القرامطة ؟ وكتاب =

فيه على الإسماعيلية ، قال — وأنا برىء من قوله — : هؤلاء القوم من ولد دَيْصَان (١) الثنوى الذي تُنسب إليه الثنوية (٢) ، وهو مذهب يعتقدون فيه خالقين : أحدها يخلق النور ، والآخر يخلق الظلمة . فولد ديصان هذا

= ابن رزام مفقود حتى الآن - ولكن هذه الأجزاء التى تشكك فى نسب الفاطميين قد نفلها عنه مؤرخون لاحقون كثيرون ، أشار المقريزى هنا إلى أن أخا محسن واحد منهم ؟ ومنهم المقريزى نفسه ، فقد نقل جزءاً من هذا النس : هنا ، وفى : ( الخطط ، ومنهم المقريزى نفسه ، فقد نقل جزءاً من هذا النس : هنا ، وفى : ( الخطط ، guatrèmere, Mémoires ؛ من ٣٣٣ - ٢٣٤ ) وفى نهاية الأرب للنويرى ( فى الجزء الخاص بتاريخ الفاطميين ولا يزال مخطوطا ) قسم كبير من هذا الكتاب ؟ وكذلك نقل ( ابن النديم فى الفهرست ، وكذلك نقل ( ابن النديم فى الفهرست ، و تعدل السكتاب ؟ وكذلك نقل ( ابن النديم فى الفهرست ، و تعدل المناه ابن رزام - بلفظه - ،

(۱) من البراهين القوية التي يتذرع بها مؤيدو النسب الفاطمي أن ديصانا هذا عاش ومات قبل ظهور الدعوة الإسماعيلية بنحو أربعة قرون ، يقول البغدادي مثلا (الفرق بين الفرق ، ص ٣٣٣) عند كلامه عن الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة : « وقانوا بتكفير كل متنب سواء كان قبل الإسلام كزرادشت ويوداسف ومأني وديصان ومزفيور ومزدك أو بعده كمسيامة وسجاح ... الح ، ؛ انظر أيضاً : (الرازي ، اعتقادات فرق المسلمين ، ص ٨٨) و (٨٤ P. P. 30-42) وما به من مماجع ؛ فرق المسلمين ، ص ٨٨) و (O'Leary, A Short History of the Fatimid Khalifate, P. 18)

(۲) الثنوية مذهب قديم كان أتباعه يعتقدون أن للعالم أصلين هم النور والظلمة ؟ والثنوية أربع فرق: ١ — المانوية أتباع مانى ، وكانوا بقولون إن النور والظلمة حيان ؟ ٢ — والديصانية أتباع ديصان ويقولون إن النور حى والظلمة ميتة ؟ ٣ — والمرتونية ، وهم يثبتون متوسطا بين النور والطلمة ويسمونه — المعدل ؟ ٤ — و لمزدكية أتباع مزدك بن نامدان ؟ انظر تفصيل الكلام عن هذه الفرق فى : (الشهرستانى ، الملل والنحل ، ص ١٤٣ ؟ ١٤٧ ؟ الرازى ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ؟ ص ٨٨ .

ابناً يقال له: « ميمون القدّاح (١) »، وإليه 'ينسب الميمونية (٢). وكان له مذهب في الغاو. فو لد لميمون هذا ابن يقال له: « عبد الله » كان أخبث

(١) اختلفت الآراء اختلافا كبيراً عند بيان حقيقة ميمون القداح ، فكُنْتُمَاب السنة – من مؤرخين وفقهاء – ينكرون انتساب الدولة الفاطمية إلى على وفاطمة ، ويؤكدون نسبتها إلى ميمون القسداح ، ويقولون إنه كان فارسياً مجوسياً من الأهواز وأنه تظاهم بالإسمارم والتشيع والدعوة لآل الببت ، فقبض عليمه وأودع سجن الكوفة في أواخر عهد المنصور ، وبعد خروجه من السجن أدعى أنه من ولد محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق إلى أن نجحت دعوته في عهد أولاده الخلفاء الفاطميين انظر مثلا: (الحمادي اليماني ، كشف أسرار الباطنية ، ص ١٦ - ٢٠ ، عبد القاهم البغدادي ، الفرق بن الفرق . ص ٢٦٦ ، ٢٧٧ ، ٢٧٧ ؟ محمد عبد الله عنان ، الحاكم بأمر الله ، ص ٣٣ ، ١٧٣ الح ) . أما المراجع الإسماعيلية فترى أنه : ه لما آن لإسماعيل الأجل ... أوصى والده الصادق الأمبن أن يقيم لولده حجبًا ومستودعا كما أوصى هارون موسى أن يقيم لولده كفيلا ، فأقام له يوشع بن النون سترا عليه وحجابا له ؟ فسامه – أعنى مولانا محمد بن اسماعيل – إلى ميمون بن غيلان بن بيدر بن مهران ابن سلمان الفارسي — قدس الله روحه — فرياه وأخنى شخصه وهو ابن ثلاث سنين مع ميمون القدام - وهو كفيل له ومستودع أمره ، وميمون من أولاد سلمان ، وسلمان من أولاد إسحق بن يعقوب أهل الاستيداع وانفائمين بالبلاغ والإبلاغ » ، أي أن ميمونا وابنه عبد الله من بعده كانا حاجبين ومستودعين لأسرار أولاد اسماعيل بن جعفر الصادق؟ انظر: (ص ٤٧ ، ٩٩ من كتاب زهم الماني) الذي نشره أخبراً المستشرق « إيقانوف » في كستانه : W. Ivanow, Ismaili Tradition concering ) the Riscof the Fatimids.)

وقد ناقش « إيڤانوف في كتابه هــذا ( ص ١٣٣ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ٢٣٦ ) ميم الآراء والأقوال المتصلة بحقيقة شخصية ميمون القداح ، وخرج منها برأى يدافع عنه ، خلاصته : أن قصــة انتساب الفاضميين إلى ميمون خرافة لا يؤيدها المنطق الوالمراجع الإسماعيلية أوالحوادث التاريخية . ويرى (١٥٤ ك. 43,92) (B. Lewis. Op. Cit. pp. 43,93) أن ميمونا هو محمد بن اسماعيل نفســه ، أما (65-44-65) الستو دعون وينتسبون لميمون القداح ويرى أن عهد التكم شهد نوعين من الأئمة : الأئمة المستو دعون وينتسبون لميمون القداح والأئمة المستورون وينتسبون لمحمد بن اسماعيل .

(۲) يفهم من النص هنا أن «الميمونية» فرقة تنتسب لميمون الفداح ، غير أن الشهرستانى ذكر فى : (الملل والنحل ، ج ١ ، ص ٢٣) أن «الميمونية» هم ه أصحاب ميمون بن خالد ، كان من العجاردة إلا أنه تفرد عنهم بإثبات انقدر خيره وشره من =

من أبيه ، وأعلم بالحيل ؛ فعمل أبوابا عظيمة من المكر والخديعة على بطلان الإسلام ، وكان عارفاً عالما بجميع الشرائع والسنن ، وجميع علوم المذاهب كلها ؛ فرتب ماجعله من المكر في سبع دعوات يتدرج الإنسان من واحدة إلى أخرى حتى ينتهى إلى الأخيرة ، فيبقى معرى من جميع الأديان ، لا يعتقد غير التعطيل والإباحة ، ولا يرجو ثوابا ، ولا يخشى عقابا ، ويقول إنه على هدى هو وأهل مذهبه ، وغيرهم ضال مغفل .

وكان عبد الله بن ميمون يريد بهذا — في الباطن — أن يجعل المخدوعين أمةً له ، يستمد من أموالهم بالمكر والخديعة . وأما في الظاهر فإنه [كان] يدعو إلى الإمام من آل البيت : محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، ليجمع الناس بهذه الحيلة .

وكان عبد الله بن ميمون هذا أراد أن يتنبأ فلم يتم له . وأصله من موضع بالأهواز (۱) ميموف « بقورج العباس (۲) » ، ثم نزل « عسكر

= العبد . . . والقول بأن الله تعالى يريد الخيردون الشهر وليس له مشيئة في معاصى العباد، . . . وأن الميمونية يجيزون نـكاح بنات البنات وبنات أولاد الأخوة والأخوات إلخ » ، انظر أيضاً : ( الرارى ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٤٨ ) .

(۱) يقال إن الأهواز جمع « هَـو ْز » ، وأصله « حَو ْز » ، والحَـو ْز ف الأرضين أن يتخذها رجل ويبيّن حدودها فيستحقها فلا يكون لأحد فيها حق ، ولما كثر استمال الفرس لهـذه اللفظة غيرتها لأنه ليس فى كلامهم حاء مهملة ، فإذا تكلموا بكلمة فيها حاء قلبوها هاء ، وقد كان اسمها فى أيام الفرس خُـو زستان ؛ ويقال — فى رأى آخر — إنما كان اسمها بالفارسية : « الأخواز » ، فعُـر بت إلى « الأهواز » ؛ والأهواز — كا قال ياقوت فى معجمه — سبع كور بين البصرة وفارس ، وذكر أنها فتحت على يد مُحر قوص بن زهير بتأمير عتبة بن غزوان إياه ، سيّره إليها فى أيام ولايته بعد أن شخص عتبة بن غزوان من البصرة فى آخر سنة ه ١ أو أول سنة ١٦ فقاتله ولايته بعد أن شخص عتبة بن غزوان من البصرة فى آخر سنة ه ١ أو أول سنة ١٦ فقاتله البيرُوان دهقانها ، ثم صالحه على مال ، ثم نكث فغزاها أبو موسى الأشعرى حين ولاه عمر البصرة بعد المغيرة ، فقتح سوق الأهوازعنوة . انظر : (يا قوت ، معجم البلدان ) . عمر البصرة بعد المغيرة ، فقتح سوق الأهوازعنوة . انظر : (يا قوت ، معجم البلدان ) .

مُكْرَم (۱) »، وسكن «ساباطأبي نوح (۲) »، فنال بدعوته مالاً. وكان يتستر بالتشيع والعلم، وصار له دعاة ، وظهر ماهو عليه من التعطيل والإباحة ، والمكر والخديعة ، فثارت به الشيعة ، والمعتزلة (۲) ، وكبسوا داره ، ففر إلى البصرة ، ومعه رجل من أصحابه يُعرف « بالحسين الأهوازي » ، فادعى أنه من ولد عقيل (۱) بن أبي طالب ، وأنه يدعو إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ؛ ثم اشتهر خبره ، فطلبه العسكريون ، فهرب هو والحسين الأهوازي إلى سلمية [ من أرض الشام (۵) ] ، ليخفي أمره بها ، فولد له بها ابن يقال له : «أحمد » .

<sup>(</sup>۱) عسكر ممكر م بلد من نواحى خوزستان ، منسوب إلى مكرم بن معزاء الحارث صاحب الحجاج بن يوسف ، وقد نسب إليها قوم من أهل العلم ، منهم العسكريان: أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إساعيل بن زيد بن حكيم اللغوى ، أخذ عن ابن دريد وأقرانه ، والحسن بن عبد الله أبو هلال العسكرى ؟ انظر ( معجم البلدان لياقوت ) .

<sup>(</sup>۲) صیغة ابن الندیم: « — فنزل عسکر مکرم فکبس بها ، فهرب منها ، فندُضت له داران فی موضع مُبعرف بساباط أبی نوح ، فبنیت إحداها مسجدا والأخرى خراب إلى الآن — » .

 <sup>(</sup>٣) للتعریف بالمعتزلة و فرقها انظر مثلا: (الشمهرستانی، الملل والنحل، ج۱،
 س۲۲ — ۲۲ ؛ الرازی، اعتقادات می ۳۸ — ٤٥).

<sup>(</sup>٤) لاحظ هـذا النص حيث يقول إن عبد الله بن ميمون « ادعى أنه من ولد عقيل » ، والمقريزى هنا ينقل عن ابن رزام ، وعن نفس المرجع ينقل ابن النديم في الفهرست ، ولكن صيغة الفهرست ( ص ٢٦٤ ) « . . وصار إلى البصرة فنزل على قوم من أولاد عقيل بن أبى طالب » وهي أوثق لأن أبى النديم ينقل نص ابن رزام — بلفظه — ، وقال النويرى — نقلا عن أخى محسن — إن عبد الله بن ميمون فر إلى البصرة عند قبيلة باهلة من أنباع عقيل بن أبى طالب ؛ وعن عقيل وأخباره انظر : ( ابن قتيبة ، المعارف ، ص ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الزيادات عن : ( المقريزي الخطط ، ج ، ٢ ص ١٥٨ ) .

ومات عبد الله بن ميمون ، فقام من بعده ابنه أحمد هـ ذا في ترتيب الدعوة ، و بعث بالحسين الأهوازى - داعيه - إلى العراق ، فلق حمدان ابن الأشعث [ المعروف بـ ] قرمط (١) بسواد الكوفة . [ ودعاه إلى مذهبه فأجابه ، وقام هناك بالأمر ، و إلى قرمط هذا تنسب القرامطة (٢) ] وولد (٣٠) لأحمد بن عبد الله بن ميمون القداح ولدان ، ها : الحسين ، ومحمد - المعروف بأبى الشلعلم (٣٠) : ثم هلك أحمد فخلفه ابنه الحسين في الدعوة .

<sup>(</sup>١) في المراجع تفسيرات كثيرة لهذا اللفظ ، منها : أن حمدان سُمتى بهذا الاسم لأنه كان يقرمط في سيره إذا مشى - أي يقارب بين خطواته - ومنها أنه لقب بهذا اللقب لأنه كان أحمر البشرة تشبيهاً له بالقرمد وهو الطوب الأحمر ( الآجر ) وأصل هذا اللفظ يوناني Keramidi — انظر : ( ابن مالك ، المرجم السابق ، ص ١٨ ؟ متر ، الحضارة الإسلامية ، ج ٢ ، ص ١٨٥ - من الترجمة العربية - ؟ الجواليق ، المعرَّب، ص ٢٥٤ -- ٢٥٥) ، ويرى البعض أن هذا اللفظ مأخوذ من ﴿ اقْسُرَ مُسْطَ ﴾ أي غضب أو عبس ( انظر القاموس ) وممن يأخذ بهذا الرأى : De Lacy ، (B. Lewis. Op. Cit. P.P. 82-83.) وعندها أسباب للبرهنة على هذا الرأى . ويرى الأب أنستاس مارى الكرملي ( عند شرحه لهـــذا اللفظ في : العرشي ، بلوغ المرام ، ص ٢٤٠ — ٣٤١ ) : أن هذه اللفظة « أرمة ( نبطية ) من : « قُرُ مطونا » أى المدلِّس أو الحبيث أو المكار أو المحتال ؛ أو من « فدُر مطا » وهو التدليس أو الخبث أو المكر أو الاحتيال ، لما اشتهر عنهم من هذه الأمور ، ولا جرم أن هذه التسمية لم يتخذها الباطنية أوالقرامطة أنفسهم ، بل نبذهم بها من لم يكن من نحلتهم » . ولاحظ أن ابن النديم ( الفهرست ، ص ٣٦٥ ) يثبت اعتناق حمدان للمذهب في عهد عبد الله بن ميمون ، أما نص المقريزي هنا فيفيد اعتناقه إياه في عهد أحمد بن عبد الله ان ميمون .

<sup>(</sup>٢) الزيادات عن : ( القريزي ، الخطط ، ج ٢ ، ص ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) رُسم هــذا اللفظ في بعض المراجع بالغين المعجمة هكذا : « الشلغلغ » ، كذلك اختلف المؤرخون عند ذكر من خكف ميمونا من أولاده ، انظر قوائم النسب الميموني كما رواها المؤرخون المختلفون في : (.41-41. P.P. 40 -41.)

B. Lewis. Op. Cit. P.P. 72-73.)

فلما هلك الحسين بن أحمد خلفه أخوه محمد بن أحمد - المعروف بأبي الشلملع - ؛ وكان للحسين (١) ابن اسمه سعيد ، فبقيت الدعوة له حتى كبر .

وكان قد بعث محمد هـذا داعيين إلى الغرب ، وها : أبوعيد الله الحسين بن أحمد بن محمد — ، وأخوه أبو العباس — محمد بن أحمد ابن محمد — ، فنزلا في قبيلتين من البربر ، وأخذا على أهلها ، وقد كان اشتهر أمرهم بسلمية ، وأيسروا ، وصار لهم أملاك كشيرة ، فبلغ خبرهم السلطان ، فبعث في طلبهم ، فقر سعيد من سلمية يريد المغرب ، وكان على مصر يومئذ عيسى النوشرى " ، فدخل سعيد على النوشرى ونادمه ، فبلغ السلطان خبره ، وكان يتقصى عنه ، فبعث إلى النوشرى بالقبض عليه ،

<sup>(</sup>١) فى (الخطط، ج ٢ ، ص ١٥٨ ) : « وكان لأحمد بن عبد الله ولد اسمه سعيد » .

<sup>(</sup>۲) عيسى النوشرى أول وال ولم على مصر بعد زوال دولة بنى طولون ، دخلها بعد ولايته من قبل الحليفة المكتنى فى جادى الآخرة سينة ۲۹۲ ، ولما توفى المكتنى ( ذو القعدة ه ۲۹۷ ) وتولى الحلافة المقتدر بالله أقر النوشرى على ولاية مصر ، وفى عهد عيسى قدم على مصر زيادة الله بن الأغلب أمير افريقية مهزوماً من أبى عبد الله الشيعى فى شهر رمضان سينة ۲۹۲ ، ونزل بالجيزة وأراد الدخول إلى مصر فنعه ، ووقعت بينهما مناوشات إلى أن وقع الصلح بينهما على أن يعبر زيادة الله إلى مصر وحده من غير جند ، فدخلها وأقام بها ، وقد مات عيسى بعد قليل فى شعبان سينة ۲۹۷ من غير جند ، فدخلها وأقام بها ، وقد مات عيسى بعد قليل فى شعبان سينة ۲۹۷ وهو على إمرة مصر ، ودُفن بها ( ويقول أبو المحاسن إنه نقل إلى دمشق فدفن بها ) وكانت مدة ولايته على مصر خس سنين وشهرين ونصف شهر (۲۹۲ — ۲۹۰ = ۲۹۷ ) وانظر : ( الكندى ، الولاة والقضاة ، ص ۲۹۲ ) الخطط ، ج ۲ ، ص ه ۲ ، ص ه ۲ ؛ القريزى ، الحطط ، ج ۲ ، ص ه ۲ ، ص ه ۲ ؛ القريزى ، الحطط ، ج ۲ ،

فقرى الكتاب وفي المجلس ابن المدبر (۱) — وكان مؤاخيا لسعيد . فبعث إليه يحذره ، فهرب سعيد ، وكبس النوشرى داره ، فلم يوجد ، وسار إلى الإسكندرية ، فبعث النوشرى إلى والى الإسكندرية بالقبض على سعيد — وكان رجلا ديلميا يقال له على بن وهسودان — .

وكان سعيد خداعا ، فلما قبض عليه ابن وهسودان قال : « إنى رجل من آل رسول الله » ، فرق له ، وأخذ بعض ما كان معه وخلاه ، فسار حتى نزل سجلماسة (٢) — وهو في زئ التجار — فتقرب إلى واليها ، وخدمة ، وأقام غنده مذة ، فبلغ المعتضد (٣) خبره ، فبعث في طلبه ، فلم

وبين فاس عشرة أيام . ( ياقوت ، معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>۱) هذا القول يبعث على الشك ، لأن ابن المدبر كان واليا على خراج مصر عند ما قدم إليها أحمد بن طولون ، وذلك في سينة ٤٥٢ ، وقد كان بين الرجلين منافسات ومؤامرات كثيرة انتهت بعزل ابن المدبر عن خراج مصر وتولية ابن طولون على خراجها وصلاتها ، وقد كان فرار عبيد الله المهدى إلى المغرب ومروره بمصر في سنة ٢٩٥ ، فليس من المعقول أن يكون أحمد بن محمد بن المدبر هذا حيا حتى تلك السنة ؟ ولا يؤيد رواية المقريزي هنا إلا أن يكون هناك في مصر في تلك السنة ابن مدبر آخر ؟ انظر أخبار ابن المدبر التفصيلية في : (البلوي ، سيرة أحمد بن طولون ، الصفحات المذكورة في فهرس الأعلام ؟ المقريزي ، الخطط ، ج ٢ ، ص ١٠٠ سـ ٢٠١ ؟ استجاه المناه ، ص ٢١٤ ؟ الكندي ، الولاة والقضاة ، ص ٢١٤ ؟ أبو المحاسن ، النجوم ، ج ٣ ، ص ٣٤ ؟ الكندي ، الولاة والقضاة ، ص ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) المعروف أن عبد الله الداعى وصل إلى المغرب في سنة ٢٨٨ (انظر ما يلي) ، فلما تغلب على إفريقية أرسل يستدعى عبيد الله الذى وصل إلى المغرب في سنة ٥٩٧ - ٢٩٦ ، فلا يُعقل إذن أن يكون الحليفة العباسي الذي أرسل في طلبه هو المعتضد ، لأنه حكم بين سنتي ( ٢٧٩ - ٢٨٩ = ٢٨٩ - ٢٠٩ ) ؛ انظر : ( zambaur, Op. Cit. P.4 : Lane Poole. Op. Cit. P, 12.) والأرجح أن يكون أرسل في طلبه هو الحليفة المسكتني ( ٢٨٩ - ٢٩٥ = ٢٩٠ - ٢٠٠ ) .

يقبض عليه والى سجلماسة ؛ فورد عليه كتاب آخر ، فقبض عليه وحبسه ، وكان خبره قد اتصل بأبى عبد الله الداعى — الذى تقدم ذكر خروجه هو وأخوه إلى البربر — فسار حينئذ بالبربر إلى سجلماسة ، وقتل واليها ، وأخذ سعيداً ، وصار صاحب الأمر ، وتسمى بعبيد الله ، وتكنى بأبى محمد ، وتلقب بالمهدى ، وصار إماما علوياً من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفرالصادق ؛ ولم يلبث الأمير حتى قتل أبا عبد الله الداعى ، وتملك البربر ، وقلع بنى الأغلب (۱) ولاة المغرب .

قال: « فعبيد الله — الملقب بالمهدى — هو [ سعيد (٢) ] بن الحسين ابن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح بن ديصان الثنوى الأهوازى ؛ وأصلهم من المجوس (٣) » .

<sup>(</sup>۱) فى سهنة 3.11 (۱۰۰) وكى إبراهيم بن الأغلب على أفريقية من قبل هارون الرشيد ، وقد خلف هذا الوالى دولة من أسرته استقلت بالحهم وكان لها شأن عظيم ، فقد أنشأت لنفسها أسطولا كبيرا نشر نفوذها فى شواطى البحر الأبيض المتوسط الأوروبية ، وخاصة شواطى وإيطاليا وفرنسا وقورسيقا وسردينيا ، وافتتح هذا الأسطول جزيرة صقلية سنة (7.17 - 7.17) وضمها إلى ملك الأغالبة ، وظل الأغالبة يحكمون إفريقية نيفا وقرنا (7.17 - 7.17 = 7.10 - 1.10) محتى ضعف أمرهم وحتى مهد ملك الأدارسة فى المغرب الأقصى وانتشار المذهب الشيعى لنجاح الدعوة العاطمية فى المعرب الأقصى وانتشار المذهب الشيعى لنجاح الدعوة العاطمية فى المعرب الأقصى وانتشار المذهب الشيعى لنجاح الدعوة العاطمية فى المعرب الأولى ودائرة المعارف الإسلامية ، مادة أغالبة ، وما بها من مراجع) .

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن : ( الخطط ، ج ٢ ، ص ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) وردت فى : (الخطط ، ج ٢ ، ص ١٥٩) بعد هذا اللفظ فقرة تكميلية ، فيها رواية أخرى عن نسب الفاطميين ، آثرنا نقلها هنا زيادة فى الإيضاح ؟ قال بعد لفظ : « المحبوس » : « فهذا قول من ينكر نسبهم ، وبعض منكرى نسبهم فى العلوية يقول : إن عبيد الله من اليهود ، وإن الحسين بن أحمد المذكور تزوج امرأة يهودية من نساء سلمية كان لها ابن يهودى حداد ، مات وتركه لها ، فربّاه الحسين وأدّ به وعلّمه ، مات عن غير ولد ، فعهد إلى ابن امرأته هذا ، فكان هو عبيد الله المهدى » .

قال: « وأما سعيد هذا الذي استولى على المغرب، وتسمى بعبيد الله فإنه كان بعد أبيه يتيا في حِجْر عمه - الملقب بأبي الشلعلع - ، وكان على ترتيب الدعوة بعد أخيه ترتب أمرها لسعيد، فلما هلك، وكبر سعيد، وصار على الدعوة وترتيب الدعاة والرياسة ، ظهر أمره، وطلبه المعتضد، فهرب إلى المغرب - من سلمية - » ،

و يقال (١٧) إنه ترسم بالتعليم كى يخفى أمره ، وكان يقول عن محمد إنه ربيب فى حِجْره ، وأنه مر ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر ، وذلك لضعف أمره فى مبدئه ، ولذلك يقال عن محمد بن عبيد الله : « يتيم المعلم » .

وزعم آخر أن عبيد الله كان ربيبا في حِجْر بعض الأشراف ، وكان يطلب الإمامة ، فلما مات ادعى عبيد الله أنه ابنه ؛ وقيل بل كان عبيد الله من أبناء السوقة ، صاحب علم » . انتهى ما ذكره الشريف ،

قال: « ولم يدَّع سعيدُ هـذا — المسمى عبيد الله — نسباً إلى على ابن أبى طالب إلا من بعد هر به من سلمية ، وآباؤه — مِنْ قَبْله — لم يدّعوا هذا النسب ؛ و إنما كانوا يظهرون التشيع والعلم ، وأنهم يدعون إلى الإمام محد بن إسماعيل بن جعفر ، وأنه حيُّ لم يمت .

وهذا القول باطل ، وباطنهم غير ظاهرهم ؛ وليس يُعرف هذا القول إلا لهم ؛ وهم أهل تعطيل و إباحة ، و إنما جعلوا علقهم بآل رسول الله باباً للخديمة والمكر .

ولم يتم لسميد أمره بالمغرب إلا أن قال : « أنا من آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » . فتم له بذلك الحيلة والخديمة ، وشاع بين الناس

أنه علوى فاطمى من ولد إسماعيل بن جعفر ، فاستعبدهم بهذا القول ، وخنى أمر مذهبه عليهم ، إلا من كشف له من خاصته ودعاته فى تعطيل البارئ ، والطعن على جميع الأنبياء ، وإباحة أنفس أمهم وأموالهم وحريمهم ، ومع ما كانوا يظهرون لم يكن لهم جسارة أن يذكروا لهم نسباً على منبر ، ولا فى مجمع بين الناس ، سوى ما يشيعون أنهم من آل رسول الله بغير نسب ينتسبونه تمويهاً على العامة .

ولم يكن أحدُ من السلاطين المتقدمين كاشفهم في أمر نسبهم احتقاراً منه بهم و ببلدهم ، ولبعد ما بينهم من المسافة ، فجرى أمرهم على ما ذكرنا — منذ ملك سـعيد المسمى بعبيد الله المغرب إلى أن جلس نزار بن معد ، يعنى العزيز بمصر — .

ثم ملك فَنَّا خُسْر و (<sup>()</sup> بن الحسن الديلمي بغداد ، فقرب ما بينهما من

المسافة ، فجمع العلويين ببغداد ، وقال لهم : « هذا الذي بمصر يقول إنه علوى منكم » ، فقالوا : « ليس هو منا » ، فقال لهم : « ضعوا خطوط كم » ، فوضعوا خطوطهم بأنه ليس بعلوى ، ولا من ولد أبى طالب . ثم أنفذ إلى نزار بن معد رسولا يقول له : « نريد أن نعرف بمن أنت ؟ » فعظم ذلك عليه ، فذكر أن قاضيه ابن النعمان (۱) ساس الأمر لأنه كان يلى أمر الدعوة والمكاتبة في أمرها ، فنسب نزاراً إلى آبائه ، وكتب نسبه ، وأمر به أن يقرأ على المنابر ، فقرى على منبر جامع دمشق صدر الكتاب ، ثم قال : يقرأ على المنابر ، فقرى على منبر جامع دمشق صدر الكتاب ، ثم قال : نزار العزيز بالله بن معد بن المعز لدين الله بن إسماعيل المنصور بالله بن محمد القائم بأمر الله بن عبيد الله الله المهام دى بالله بن الأمة المتحنين — أو قال المستضعفين — ، وقطع .

ثم إن رسول فناخسرو سار راجعا ، فقتل بالسم في طرابلس ، ولم يأتهم من بعده رسول ؛ وهلك فناخسرو .

(١١) ذكر أبو الحسين (٢) هلال بن المحسّن بن إبراهيم بن هلال

الصابى ، وابنه غرس الدولة محمد — فى تاريخهما — أن القادر بالله (۱) عقد مجلسا أحضر فيه الطاهر أبا أحمد الحسين (۲) بن موسى بن محمد (۱) ابن إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق ، وابنه أبا القاسم على المرتضى (۱) ،

= وكان أبوه المحسن صابئا أيضا ، أما هلال فقد أسلم ستأخرا ( انظر قصة إسلامه سنة ٢٠٣ - كما ذكرها سبط بن الجوزى في مرآة الزمان - في أول كتابه المطبوع في تاريخ الوزراء ) . ولهسلال : التاريخ الذي ذيّسل به على تاريخ ثابت بن سنان ، وفيه يؤرخ السنوات من ٣٦١ إلى ٤٤٧ ، وذيّسل عليه ابنه غرس النعمة ؟ وكتاب الدولة البويهية ؟ وكتاب رسوم دار الخلافة ؟ وكتاب أخبار بغسداد ؟ وكتاب الوزراء - ذيّله على كتاب الجهشياري - الخ ( انظر القفطي في ترجمة ثابت بن سنان ) ؟ وقسد طبع لهلال كتاب « تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء » بدأه بالكلام عن : (أبي الحسن على بن عيسي على بن محمد بن موسي بن الفرات ) وانتهى فيه بالكلام عن ( أبي الحسن على بن عيسي المتوفى سنة ٤٣٢ ) ، وطئبه معه في مجلد واحد الجزء الثامن من كتابه « التواريخ » ، وهو الجزء الوحيد الذي وجد من تاريخه ( وحوادثه من ٢٩٩ إلى ٢٩٩ ) وقد نشر الكتابين معا وقدم لهما المستشرق «آمدروز» ، هذا ولم أعثر في هذا الجزء من تاريخه على أثر لهذا الحادث المروي هنا لمقارنة النصين أحدها بالآخر .

(۱) هو الحامس والعشرون من خلفاء العباسيين حكم من ۳۸۱ إلى ۲۲٪ ( ۹۹۱ — ۱۰۳۱ ) وعاصر الحلفاء الفاطميين : العزيز بالله ، والحاكم بأمر الله ، والظاهر لإعزاز دين الله .

(۲) ذكر اسمه في : (أبن كثير ، البداية والنهاية ، ج ۱۱ ، ص ٣٤٢) باختلاف يسير هكذا : « أبو أحمد الحسن بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى ابن جمفر » . وقد و لد الشريف أبو أحمد سنة ٤٠٠ و توفى في بغداد سنة ٠٠٠ عن ١٩ سنة ، وكان قد تقلد في حياته — نقابة الطالبيين والنظر في المظالم وإمرة الحاج نحوا من خمس مرات ، يعزل وبعاد ، ولكنه أبعد عنها في آخر أيامه — انظر : (ابن خلسكان ، الوفيات ، ج ٢ ، ص ٣٦٦ ؟ النجوم الزاهرة ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، (ابن خلسكان ، الوفيات ، ج ٢ ، ص ٣٦٦ ؟ النجوم الزاهرة ، ج ٤ ، ص ٣٥ ،

(٣) في الأصل : « . . بن محمد بن موسى بن ابراهيم . . » والتصحيح عن الراجع السابقة .

(٤) أبو القاسم على الشريف المرتضى ، ولد سنة ه ٣٥ وتوفى سنة ٤٣٦ ، تولى نقابة الطالبيين نيابة عن أبيه — مدة حياته ، ثم وليها وحده فى سنة ٢٠ ؛ بعد وفاة أخيه الشريف الرضى ، كان شاعرا مجيدا كائخيه ، وله ديوان ومؤلفات فى المذهب الشيعى ، =

وجماعة من القضاة والشهود والفقهاء، وأبرز إليهم أبيات الشريف الرضي (١) أبي الحسن محمد بن أبي أحمد الحسين التي أولها:

ما مُقَامَى عَلَى الهوان وعندى مِقُولُ صَارِمْ ، وأَنْفُ تَحِيُّ (٢) ما مُقَامَى عَلَى الهوان وعندى مِقُولُ صَارِمْ ، وأَنْفُ تَحِيُّ وَحْشِيُّ وَخْشِيُّ وَخْشِيُّ وَخْشِيُّ أَنَّ عُذَر له إلى المجدِ إن ذل (١) عُلَامْ فَي غِنْد ده المشرق أَيُّ عُذْر له إلى المجدِ إن ذل (١)

= ويقول ابن خلكان: « وقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الإمام على بن أبي طالب ، هل هو جمعه أم جمع أخيه الرضى ، وقد قيل إنه ليس من كلام على وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه » ؛ انظر : ( ابن خلكان ، الوفيات ، ج ٢ ، ص ١٤ – ١٧ ؛ النجوم الزاهرة ، ج ٣ ، ٤ ، الصفحات المذكورة بالفهرس ؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج ٢ ٢ ، ص ٣ ٥ ) . انظر أيضا بيان مؤلفاته التي طبعت في : ( معجم سركيس ) .

(۱) أبو الحسن محمد الصريف الرضى ولد سنة ۲۵۹ وتوفى سنة ۲۰۱ بيغداد ، ولى نقابة الطالبيين والنظر فى المظالم والحج بالناس نيابة عن أبيه ، ثم وليها وحده سنة ۲۸۸ — وأبوه عى -- وكان شاعرا ممتازا ، وله ديوان كبير طبع مرتين ; الأولى فى جزئين فى بيروت سنة ۱۳۰۷ — ۱۳۱۰ وشرحها الشيخ أحمد عباس الأزهرى ومحمد أفنسدى اللبابيدى ، والثانية فى جزء واحد فى مطبعة نخبة الأخيار فى عباى سنة ۲۰۳۱ ، وقد راجعنا شعره الوارد هنا على الطبعة الثانية ، انظر ترجته بالتفصيل فى : (ابن خلكان ، الوقيات ، ج ۲ ، ص ۳۹۲ — ۳۹۷ ؟ النجوم الزاهرة ، ج ۳ ، ٤ ، السداية والنهاية والنهاية ج ۲ ، ص ۲۹۲ » ، السداية والنهاية ج ۲ ، ص ۲۶۲ » ، السداية والنهاية ج ۲ ، ص ۲۶۲ » ، السداية والنهاية ج ۲ ، ص ۲۹۲ » ، و ۲ ، ٤ ) .

(٢) ذكرت هذه الأبيات في الصفحة الأخيرة من ديوانه (طبعة بومباى) ، وقد م لها الماشر بقوله: « وقال قدس الله روحه ونور ضريحه هذه الأبيات ، وقد ناله أمر ضاق به صدره ، فلما ظهرت جرى العتب من القادر بالله على والده لأجله ، فأنكرها ولم يشتها في ديوانه إلا أنها مصهورة عنه ، وقد وجدت بخطه الشريف » .

(٣) في الأصل: « ذا أبا محلق لى » والتصحيح عن: ( ديوان الشريف الرضى، ص ٤٦ ه ).

(٤) مُجمل هذا اللفظ ( في الأصل ) أول الشطر الثاني .

أَلْبَسُ الذلَّ () في ديارِ الأعادى و بمصر الخليفة الماليق المولا من أبوه أبي ومولاه مولا مي إذا ضامني البعيد القصي الفي عرق بعرقه سنيدا النا (٢) أن س جميعا محمد وعلى إن جوعي بذلك الربع شِبنع شِبنع وأوامي بذلك الظلل ري (٣) مِثْلُ مَنْ يركبُ الظلام وقد أسرى ومِنْ خَلْفِه هلال مُضي (١)

وقال الحاجب للنقيب أبى أحمد: «قل لولدك محمد. أيَّ هوان قد أقام عليه عندنا ؟ وأى ضيم لتى من جهتنا ؟ وأى ذل أصابه فى مملكتنا ؟ وما الذى يعمل معه صاحب مصر لو مضى إليه ؟ أكان يصنع إليه أكثرمن صنيعنا ؟ ( ٨ ب ) ، ألم نوله النقابة ؟ ألم نوله المظالم ؟ ألم نستخلفه على الحرمين والحجاز ، وجعلناه أمير الحجيج ؟ فهل كان يحصل له من صاحب مصر من أكثر من هذا ؟ ما يظنه كان يكون — لو حصل عنده — إلا واحداً من

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أحمل الضيم » ، وما هنا سيغة الديوان .

<sup>(</sup>٢) مُجمل هذا اللفظ ( في الأصل ) أول الشطر الثاني .

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا البيت في الديوان برواية أخرى :

إن ذلى بذلك الجو عن وأواى بذلك النقع رى (٤) هذا البيت غير موجود فى الديوان ، وإنما ذكر مكانه الابيات الآتية التي لم بوردها المقر بزى :

أبناء (١) الطالبيين عصر » .

فقال النقيب أبو أحمد : « أما هــذا الشعر فما (٢) لم نسمه منه ، ولا رأيناه بخطه ، ولا يبعد أن يكون بعض أعدائه نحله إياه ، وعنماه إليه » .

فقال القادر: « إن كان كذلك فليُكتب الآن محضر يتضمن القدح في أنساب ولاة مصر، ويكتب محمدُ خطَّه فيه ». فكتب محضر بذلك، شهد فيه جميع من حضر المجلس، منهم: النقيب أبو أحمد، وابنه المرتضى؛

و محل الحضر إلى الرضى ليكتب فيه خطه ، حمله أبوه وأخوه ، فامتنع . وقال : « لا أكتب ، وأخاف دعاة مصر » ، وأنكر الشعر ، وكتب خطه أنه ليس بشعره ، ولا يعرفه ، فأجبره أبوه على أن يسطر خطه فى المحضر ، فلم يفعل ؛ وقال : « أخاف دعاة المصريين وغيلتهم ، فإنهم معروفون بذلك » . فقال أبوه : « يا عجبا (٣) ! أتخاف من بينك و بينه ستائة فرسخ ، ولا تخاف من بينك و بينه مائة ذراع ؟ » وحلف أن لا يكلمه ، وكذلك المرتضى . فعل ذلك تقية وخوفا من القادر ، وتسكيتا له . فلما انتهى الأص إلى القادر سكت على سوء أضمره له ، و بعد ذلك بأيام صرفه عن النقابة ، وولاها محمد ابن عمر النهرسابسى (١٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « افنا » ، وفي ( ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ) : «افتاء».

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: « مما » . :

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يا عجباه » وفي: ( ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ) : واعماه » .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، ولم أجسد في المراجع المستعملة هنا ما يساعد على تحقيق هذا الاسم.

(٧٠) وقال الإمام على بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الجزرى. من كتاب « الكامل في التاريخ » :

## ذكر ابتداء الدولة العلوية بافريقية

هذه الدولة (۱) اتسعت أكناف مملكتها ، وطالت مدتها (۲) ، فنحتاج [أن] نستقصى ذكرها ، فنقول : إن أول من ولى منهم أبو محمد عبيد الله ، فقيل هو محمد (۲) بن عبد الله بن ميمون بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد ابن على بن الحسين بن على بن أبى طالب [ رضى الله عنهم ] ؛ ومن ينسبه هذا النسب يجعله : عبد الله بن ميمون القداح الذي ينسب إليه القداحية . وقيل هو عبيد الله بن أحمد بن إسماعيل الثاني بن (١) محمد بن إسماعيل ابن جعفر — يعنى الصادق — [ بن محمد بن على بن الحسين بن على ابن جعفر — يعنى الصادق — [ بن محمد بن على بن الحسين بن على ابن جعفر — يعنى الصادق — [ بن محمد بن على بن الحسين بن على ابن الحسين بن على ابن جعفر — يعنى الصادق — [ بن محمد بن على بن الحسين بن على ابن الحسين بن على ابن جعفر — يعنى الصادق — [ بن محمد بن على بن الحسين بن على ابن جعفر — يعنى الصادق — [ بن محمد بن على بن الحسين بن على ابن الحسين بن على ابن جعفر — يعنى الصادق — [ بن محمد بن على بن الحسين بن على ابن الحسين ابن على ابن الحسين بن الحسين ابن على ابن الحسين ابن الحسين ابن الحسين ابن الحسين ابن الحسين الحسين الله المسين العبد الله المسين العبد الله المسين العبد الله ال

وقد اختلف العلماء في صحة نسبه (٦) ، فقال - هو وأصحابه القائلون

ابن أبي طالب - رضي الله عنهم (٥) -].

<sup>(</sup>١) في: ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ٩ ): « دولة » .

 <sup>(</sup>۲) فى ابن الأثير بعد هذه الكلمة إيضاح هذا نصه: « فإنها ملكت افريقية هذه السنة ( ۲۹۳ ) ، وانقرضت دولتهم بمصر سنة سبع وستين وخمسائة » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ابن محمد » ، وما هنا صيغة ابن الأثير .

<sup>(</sup>٤) لفظ « ابن » غير موجود في : (ابن الأثير).

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين عن : ( ابن الأثير ) .

<sup>(</sup>٦) مشكلة النسب الفاطمى مشكلة قديمة عرض لها — بالتأييد أو الننى — عدد كبير من أصحاب كتب الفرق والملل والنحل كما ناقشها المؤرخون — السنيون منهم والشيعيون، والقدامى منهم والمحدثون — ومع هذا لم يصل واحد منهم فيها إلى رأى حامم مقنع ؟ وقد عنى بهذا المشكلة أيضا عدد كبير من المستشرقين كدى غويه، وكازانوڤا، وكاترمير، وماسينيون. إلخ، وقد اختلف هؤلاء كما اختلف سابقوهم من المؤرخين =

= الإسلاميين ، فأيد بعضهم صحة انتساب الفاطميين إلى محمد بن إساعيل بن جعفر ، و نفي بعضهم هذه النسبة ، و نسبهم إلى ميمون القداح ؛ وقد حاول بعض المؤرخين المحدثين بمن يثبتون صحة النسب التوفيق بين الروايتين ، ومن هؤلاء المؤرخ الهندى (Mamour) الذي يرى أن محداً بن اساعيل إنما هو ميمون وأنه في استتاره انتحل هذا الاسم ؛ وأحدث من كتب في هذا الموضوع المستصرق الإنجليزي (B. Lewis.) وقد أفاد هذا الكاتب من النصوص الإسهاعيلية التي ظهرت للنور أخيرا ، و درسها والمصادر السنية دراسة مقارنة دقيقة خرج منها برأى طريف لو صح لفير معالم التاريخ الفاطمي المعروف حتى الآن ؛ وخلاصة رأيه أن عهد الاستتار شهد نوعين من الأثمة : الأثمة الحقيقيون المنتسبون إلى محمد بن إسماء بل ويسميهم — اعتمادا على « غاية المواليد » وهي مخطوطة اسماعيلية — الأثمة المستقرين ؛ والأثمة الظاهرون وهم دعاة الأثمة الحقيقيين ومقر دعوتهم من أولاد ميمون القداح ويسميهم الأثمة المستودعين ، وكان آخر إمام مستودع من نسل ميمون هو سعيد أو عبيد الله المهدى ، كاكان آخر إمام مستودع من نسل ميمون هو سعيد وبذلك يكون القائم — لا المهدى — هو — في نظره — الخليفة الفاطمي الأول ؛ وشجرتا النسب في رأيه هما كالآتي :

الأئمة العلويون المستقرون: الأئمة المستودعون من نسل ميمون المستقرون المستقر

وهاتان الشجرتان قد تفسران - فى رأيه - شـــجرة السهاوات السبع النى تتضمنها الوثيقة الدرزية : « لتقسيم العلوم » وهى :

۱ -- إساعبل ۲ - محد ۳ - أحمد ٤ - عبد الله ٥ - محد (أبو سعيد).

وإن الاتصال والتلمذة الروحية بين الأئمة من هذين النسبين هو الذي دعا المؤرخين الله الخلط بينهما حتى وصلتنا آراؤهم وهي تختلف فيما بينها هذا الاختلاف العجيب المريب؟ والرأى في الحقيقة جديد وطريف ويستحق الدرس والعناية ، انظر أداته للبرهنة على صحته في كتابه: (The Origins of Ismailism, pp. 44-75).

بإمامته — : إن نسبه صحيح [على ما ذكرناه (١)] ، ولم يرتابوا فيله . وذهب كثير من [ العلويين (١)] العلماء بالأنساب إلى موافقتهم أيضا ؛ و بشهد بصحة هذا القول ما قاله الشريف الرضى :

ما مُقاَمِى على الْهُو ان وَعِنْدِى مِقُولُ صَارِمْ وَأَنْفُ حَمِيً الْبَسِ الذَّلَ فِي بِلاَد الأَعادِي وَبِمِصْرَ الْخَلِيفَةُ الْعَلَوِيُّ مَنْ أَبُوهِ أَبِي ، وَمَو لاه مَو لا يَ إِذَا ضَامَنِي البَعِيدُ القَصِيُّ لَنَّا مِنْ أَبُوهِ أَبِي ، وَمَو لاه مَو لا يَ إِذَا ضَامَنِي البَعِيدُ القَصِيُّ لَنَّا عَرْقَى بِعِرْقِهِ سَيِّدًا النَّا سِ جَمِيعاً : مُحَدَّ وَعَلِيُّ لَفَ عَرْقَى بِعِرْقِهِ سَيِّدًا النَّا سِ جَمِيعاً : مُحَدِّدُ وَعَلِيُّ لَفَ عَرْقَى بِعِرْقِهِ سَيِّدًا النَّا سِ جَمِيعاً : مُحَدِّدُ وَعَلِيُّ لَوَى بِذَلِكَ الْحَرِيقِ لِي بِنَاكُ الْحَرِيقِ فِي اللَّهِ اللَّهُ عَرْثُ وَأُو الْمِي بِذَلِكَ الرَّبُعِ رِيُّ وَأُو الْمِي بِذَلِكَ الرَّبُعِ رِيُّ وَإِنْ الْخُوفِ يَعْمَلُ عَلَى أَكْثَرُ وَالْمَا الْمَعْمِ الْمُتَصِّمِنِ القَدْحَ فِي أَنْسَابِهِم ، فإن الخُوف يَحملُ على أَكثر كُتِهِ فِي الْحُضِرِ المُتَصْمِنِ القَدْحَ فِي أَنْسَابِهِم ، فإن الخُوف يَحملُ على أَكثر مِنْ النَّادِ اللهُ إِلَا النَّهُ وَالْمَا الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي

من هذا ، على أنه قد ورد ما يصدق ما ذكرته ، وهو أن القادر بالله لما بلغته هذه الأبيات أحضر القياضي أبا بكر الباقلاني (٢) ، وأرسله إلى الشريف

<sup>(</sup>١) الزيادات عن : ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ٩ ) .

<sup>(</sup>۲) هو أبو بكر محمد بن الطب بن محمد بن القاسم المعروف بالباقلاني البصرى كان أشعرى المذهب ، ومن أمّة علماء الكلام في وقته ، وله تصانيف كثيرة (انظر بيانها في البداية والنهاية وبروكلان) لم يطبع منها إلا كتاب « إعجاز القرآن » في القاهرة سسنة ١٣١٥ ؟ ومن أهم كتبه التي لم تصلنا كتاب يتصل بموضوع هذا الكتاب وضعه المرد على الباطنية ، وعنوانه : «كشف الأسرار وهتك الأستار » وقد نقل عنه ( أبو المحاسن ، النجوم ، ج ٤ ص ٧٥) فقرات تتضمن الطعن في نسب الفاطميين . وقد كان الباقلاني موفور الذكاء ، ويروى ابن كثير أن عضد الدولة بعثه في رسالة إلى ملك الروم ، وقد بدرت منه أثناء رسالته بوادر عرف منها ملك الروم وفور همته وعاو عزيمته ، توفي سنة ٣٠٤ . انظر : (ابن خلكان ، الوفيات ، ج ٢ ، ص ٢٥٠ - ٢٥٠ ؟ أبو المحاسن ، النجوم ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ؟ دائرة المعارف الإسلامية ، مادة « الباقلاني » وما جها من مماجع ) .

أبي أحمد الموسوى ، والدالشريف الرضى ، يقول له : « قد عرفتَ منزلتك (١) منا ، وما لا نزال عليه من [ الاعتداد بك ب] (٢) صدق الموالاة [ منك (٢) ] ، وما تقدم لك في الدولة من مواقف محمودة ؛ ولا يجوز أن تكون أنت على خليقة (٣) ترضاها ، ويكون ولدك على ما يضادها ؛ وقد بلغنا أنه قال شعرا ، وهو كذا وكذا ؛ فيا ليت شعري على أي مقام ذل أقام ؟ وهو ناظر في النقابة والحج – وها من أشرف الأعمال – ، ولو كان بمصر لكان كبعض الرعايا ». وأطال القول فحلف أبو أحمد أنه ما علم بذلك ؛ وأحضر ولده ، وقال له في المعني ، فأنكر الشعر ، فقال له : « اكتب خطك إلى الخليفة بالاعتذار ، واذكر فيه أن نسب المصرى مدخول ، وأنه مدّع في نسبه ». فقال : « لا أفعل » . فقال أبوه : « أتكذبني في قولي ؟ » فقال : « ما أكذبك ، ولكني أخاف [ من ] الديلم ، وأخاف من المصرى ، [ و ] من الدعاة التي له (ن) في البلاد » . فقال أبوه : « أتخاف مَنْ هو بعيد عنك وتراقبه ، وتسخط من أنت ( ١ ٩ ) بمرأى منه ومسمع ، وهو قادر عليك وعلى أهل بيتك ؟ » .

وتردد القول بينهما ، ولم يكتب الرضى خطه ، فحرد (٥) عليـــه أبوه وغضب ، وحلف [أنه] لا يقيم معه في بلد ؛ فآل الأمر إلى أن حلف

<sup>(</sup>١) في الأصل: « منزلك » ، وهذه صيغة ابن الأثير .

<sup>(</sup>٢) الزيادات عن المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) في: « ابن الأثير » : « خليفة ترضاه » .

<sup>(</sup>٤) صيغة ابن الأثير: « من الدعاة في البلاد » .

<sup>(</sup>ه) حَرَد بمعنى غضب.

الرضيُّ [ أنه ] ما قال هذا الشعر ، واندرجت القصة على هذا .

فنى (۱) امتناع الرضى" من الاعتذار ، ومن أن يكتب طعنا فى نسبهم — مع الخوف — دليل وى على صحة نسبهم .

وسألت أنا جماعة من أعيان العلويين عن نسبه ، فلم يرتابوا في صحته . وذهب غيرهم إلى أن نسبه مدخول ليس بصحيح ؛ وغلا<sup>(۲)</sup> طائفة منهم إلى أن جعلوا نسبه يهوديا .

وقد كتب في الأيام القادرية محضر يتضمن القدح في نسبه ونسب أولاده ، وكتب فيه جماعة من العلويين وغيرهم : أن نسبه إلى أمير المؤمنين على — كرم الله وجهه — غير صحيح . [ فمن كتب فيه من العلويين : المرتضى ، وأخوه الرضى ، وابن البطحاوى ، وابن الأزرق — العلويين — ، ومن غيرهم ابن الأكفاني (٣) ، وابن الجزرى (١) ، وأبوالعباس الأبيوردي (دي) ،

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « فبني » ، وهذه صيغة ابن الأثير ، وهي أصح .

<sup>(</sup>٢) في ابن الأثير: « وعدا » .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو محمد المعروف بابن الأكفاني ؟ قاضي قضاة بغداد ، ولد سنة ، ٣١٦ ، وتوفى سنة ه ٤٠ عن خمس وثمانين سنة ، ولى الحسكم منها أربعين سنة نيابة واستقلالا . انظر : ( ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج ١١ ، ص ٢٥٥ ؟ أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « ابن الحرزى » ، والتصعيم عن: ( النجوم ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ؛ والبداية والنهاية ، ج ٢١ ، ص ٣٤٦ ) .

<sup>(</sup>ه) أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سمعيد أبو العباس الأبيوردى ، أحد أعمة الشافعية ، من تلاميذ أبى حامد الاسفراييني ، كانت له حلقة فى جامع المنصور للفتيا ، وولى الحميكم ببغداد نيابة عن ابن الأكفاني ، وقد سمم الحديث ، وكان يقول الشعر الجيد ، توفى سمنة ه ٢٠٤ ؛ انظر : ( النجوم الزاهرة ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ؛ البداية والنهاية ، ج ٢١ ، ص ٣٧ ) .

وأبو حامد (۱) ، والكَشْفُلُى (۲) ، والقُدُورى (۳) ، والصَّيْمَرَى (۵) ، وأبو الفضل النسوى ، وأبو جعفر النسفى (۵) ، وأبو عبد الله بن النعمان (۲) فقيه الشيعة ، وزعم ] (۷) القائلون بصحة نسبه أن العلماء ممن كتب في المحضر إنما كتبوا

(۱) أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الإسفراييني إمام الشافعية في زمانه ، ولد سنة ٤٤٤ ، له مصنفات كثيرة ، وكان يتوسط بين الحليفة القادر وبين السلطان محود ابن سبكتكين ، توفى سنة ٢٠٤ ؛ انظر : (النجوم ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ؛ البداية والنهاية ، ج ٢١ ، ص ٢ – ٣) .

(۲) الحسن بن محمد بن عبد الله أبو محمد الككشفكلي - نسبة إلى كشفل من قرى طبرستان ، انظر : (أنساب السمعاني) - فقيه شافعي ، دركس بعد أبي حامد الاسفرائيني في مسجده - مسجد عبد الله بن المبارك في قطيعة الربيع - ، توفى سنة ٤١٤ ، انظر : (البداية والنهاية ، ج ١٣ ، ص ١٣) .

(٣) أحمد بن محمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسن القدورى الحنني ، انتهت الله رياسة أصحاب أبى حنيفة فى بغداد ، وكان ثبتا مناظرا ، وهو الذى تولى مناظرة الشيخ أبى حامد الاسفراييني شيخ الشافعية ، توفى سنة ١٨٤ عن ست وخمسين سنة ؟ انظر : (أنساب السمعاني ، والبدابة والنهاية ، ج ١٢ ، ص ٢٤ ؟ والنجوم الزاهرة ، ج ٤ ، ص ٢٣٠) .

(٤) الحسين بن على بن محمد بن جعفر أبو عبد الله الصيمرى — نسبة إلى نهر بالبصرة أيقال له صيمر — وُلد سنة ١٥٦، انتهت إليه رياسة الحنفية ببغداد، وولى قضاء المدائن ثم قضاء ربع السكرخ، توفى فى شوال سنة ٣٦، عن خس وتمانين سنة ؟ انظر: (البداية والنهاية ، ج ١٢، م ص ٥٦، والنجوم الزاهرة ، ج ٥، س ٣٨).

(٥) محمد بن أحمد أبو جعفر النسنى ، عالم الحنفية فى زمانه ، له تصانيف كثيرة أهمها : « التعليقة فى الحلاف » توفى فى شعبان سنة ١٤٤ ؛ انظر : ( البداية والنهاية ، ج ٢٠ ، ص ٢٠ ؟ والنجوم الزاهرة ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ) .

(٦) محمد بن محمد أبو عبد الله بن النعان فقيه الشيعة ، قال ابن كثير : « شيخ الإمامية الروافض والمصنف لهم ، والمحامى عن حوزتهم » كانت له منزلة عند بنى بويه وملوك الأطراف لميلهم إلى المذهب الشيعى ، وكان يحضر مجلسه خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف ، ومن تلاميذه الشريفان الرضى والمرتفى ، توفى سنة ١٣٤ ؟ انظر: ( البداية والنهاية ، ج ٢٢ ، ع ص ١٩٠٣ ؟ والنجوم الزاهرة ، ج ٢ ، ع ص ٢٩٠٨ ).

خوفا وتقية . ومن لا علم عنده بالأنساب فلا احتجاج بقوله .

وزعم الأمير عن الدين أبو محمد عبد العزيز بن شداد بن تميم بن المعز بن بالمعرب بن المعرب والمعرب بن المعرب بن المعرب والمعرب بن المعرب بن المعرب والمعرب بن المعرب المعرب بن المعرب بن المعرب المعرب بن المعرب ال

قال: «لما بعث الله [ تعالى] محمداً — صلى الله عليه وسلم — عظم ذلك على اليهود والنصارى والروم والفرس، [ وقريش (ئ)]، وسائر العرب، لأنه سَفَّه أحلامهم، وعاب أديانهم [ وآلهتهم، وفر ق جمعهم (ئ)]، فاجتمعوا يدا واحدة عليه، فكفاه الله كيدهم، [ ونصره عليهم (ئ)]، فأسلم منهم من هداه الله [ تعالى (ئ)]، فلما قبض صلى الله عليه وسلم نجم النفاق، وارتدت

<sup>=</sup> ابن كثير: (البداية والنهاية ، ج ١١ ، ص ٣٤ ) أسماء من وقعوا على المحضر في صيغة أكثر تفصيلا وتحديدا ، قال: « وقد كتب خطه في المحضر خلق كثير ، فمن العلويين: المرتضى والرضى ، وابن الأزرق الموسوى ، وأبو طاهر بن أبى الطيب ، وعمد بن محمد بن عمرو بن أبى يعلى ؛ ومن القضاة: أبو محمد بن الأكفاني ، وأبو القاسم الجزرى ، وأبو العباس بن الشبورى ؛ ومن الفقهاء: أبو حامد الاسفر ايبنى ، وأبو محمد ابن الكشفلي ، وأبو الحسن الفدورى ، وأبو عبدالله الصيمرى ، وأبو عبد الله البيضاوى ، وأبو على بن حكان ؛ ومن الشهود أبو القاسم التنوخى في كثير منهم ، وكتب فيه خلق وأبو على بن حكان ؛ ومن النجوم الزاهرة ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ حسر ٢٣١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « والغرب » ، والتصحيح عن: ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٠) .

<sup>(</sup>۲) فى ابن الأثير: « معروف » .

 <sup>(</sup>٣) هذا اللفظ غير موجود في الأصل ولا في ابن الأثير ، وقد أضفناه لينضح
 به المعنى .

<sup>(</sup>٤) الزيادات عن : ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٠ ) .

العرب، وظنوا أن أصحابه (۱) يضعفون بعده ، فجاهد أبو بكر — رضى الله عنه — في سبيل الله ، فقتل مسيلمة وأهل (۲) الردة ، [وأذل الكفر (۳)]، ووطأ جزيرة العرب ، وغزا فارس والروم . فلما حضرته الوفاة ظنوا أن بوفاته ينتقض الإسلام ؛ فاستخلف عربن الخطاب — رضى الله عنه — فأذل فارس والروم ، وغلب على ممالكهما ، فدس عليه المنافقون أبا لؤلؤة فقتله ، فارس والروم ، وغلب على ممالكهما ، فدس عليه المنافقون أبا لؤلؤة فقتله ، ظناً منهم أن بقتله ينطفئ نور الإسلام . فولى [ بعده ] (۳) عثمان — رضى الله عنه — فزاد في الفتوح ، [واتسعت مملكة الإسلام] (۳)؛ فلما قتل ، وولى أبعده أمير المؤمنين ] (۳) على — رضى الله عنه — قام بالأمر أحسن قيام ؛ فلما يئس أعداء الإسلام من استئصاله بالقوة أخذوا في وضع الأحاديث الكاذبة ، وتشكيك ضعفة العقول في دينهم بأمور قد ضبطها المحدثون ، وأفسدوا الصحيح بالتأويل والطعن عليه .

وكان أول من فعل ذلك أبو الخطاب محمد بن أبي ( ٩ <sup>١٠</sup>) زينب مولى بني أسد (<sup>١٤</sup>) ، وأبو شاكر ميمون بن ديصان [صاحب كتاب الميزان في نصرة الزندقة] (<sup>٢)</sup>، وغيرها ، فألقوا إلى من وثقوا به أن لكل شيء من العبادات باطنا ، وأن الله [ تعالى (<sup>٢)</sup>] لم يوجب على أوليائه ومَنْ

<sup>(</sup>١) في ابن الأثير « الصحابة » .

 <sup>(</sup>٢) في أن الأثير: « ورد » .

<sup>(</sup>٣) الزيادات عن : ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ بني أُسيد ﴾ والتصحيح عن ابن الأثير ؛ وهو محمد بن مقلاس أبو زينب الأسدى الكوفي الأجدع الزرّاد البرّار ، ويكني تارة أبو الخطاب وأخرى أبو الظبيان وثالثة أبو إسماعيل ، قال الشهرستاني (ج ١ ، ص ١٠٣ – ١٠٤) :=

عُرِفَ [ مِنَ (١)] الأنمة والأبواب صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك ، ولا حرّم عليهم شيئًا ، وأباحوا لهم نكاح الأمهات والأخوات ؛ وقالوا (٢) : « هذه قيود للعامة ، وهي ساقطة عن الخاصة » . وكانوا يظهرون التشيع لآل النبي — صلى الله عليه وسلم — ليستروا أمرهم ، و يستمياوا العامة .

وتفرق أصحابهم فى البـلاد ، وأظهروا الزهد والعبادة ، يغرُّون الناس بذلك ، وهم على خـلافه ؛ فتُتل أبو الخطاب وجماعة من أصحابه بالـكوفة ،

= « وهو الذي عزا نفسه إلى أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق ، فلما وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه تبرأ منه ولعنه . . . فلما اعتزل عنه ادعى الأمم لنفسه ، وزعم أن الأئمة أنبياء ثم آلهة ، وقال بآلهية جعفر بن محمد وآلهية آبائه ... إلخ » ؛ قتله عيسي بن موسى القائد العباسي بسبخة الكوفة سنة ١٣٨ ( ٧٥٥ ) ؛ انظر أخباره بالتفصيل والحديث عن الخطابية والفرق التي تشعبت عنها في : ( الكشبي ، معرفة الرحال ، ص ١٨٧ – ١٩٩ ؟ الرازي ، اعتقادات المسلمين ، ص ٥٨ ؟ النوبختي ، فرق الشيعة ، ص ٤٢ ، Mamour, Op. Cit. : ٦٩، ٤٤ ، الصفحات المذكورة في الكشاف ) . وقد ناقش (B. Lewis, Op. Cit, P.P. 32-43) نصوص هذه الراجع جميعا ، وخلص منها برأى خلاصته : أن حمفر الصادق وأبا الخطاب وإسماعيل بن جعفر عاشوا جميعا في عصر واحد ، وأنهم تعاونوا معا على إقامة مبادئ هي أساس المذهب الإسماعيلي ، وبعد موت هؤلاء الثلاثة انقسم أنباعهم إلى فرق كثيرة التفت حول محمد بن إسماعيل الذي تولى الإمامة عساعدة كثيرين أخصهم : المبارك وعبد الله بن ميمون القداح ؛ وحَـوْل محمد ابن إسماعيل نشأت الفرقة الإسماعيلية . ويرى الإمام المتوكل ( أحد الأئمة الزيدية الرسيين بالتمن ٥٣٢ – ٦٦٥ ) في كتابه « حقائق المعرفة » ( مخطوطة بالمكتبة التيمورية ) أن « الإسماعيلية هم المباركية والخطابية » ؟ كا رى (Massignon, Salman, P. 9) أن الكنية « أنو إسماعيل » التي يكني الكشي ( ص ١٨٧ و ٢٠٨ ) مها أبا الخطاب تعود على إسماعيل بن جعفر ، وأن أبا الخطاب كان الأب الروحي لإسماعيل . انظر أيضا : ( الاسفراييني ، التبصير في الدين ، ص ٧٣ - ٧٤ ؛ المقريزي ، الخطط ، ج ٤ ، · ( 140 - 142 00

<sup>(</sup>١) مِا بِن الحاصرتين عن ابن الأثير .

<sup>(</sup>٢) في ابن الأثير : ﴿ وَإِمَّا هَذَهُ ... ﴾ .

وكان أصحابه قالوا له: «إنا نخاف الجند»، فقال لهم: إن أسلحتهم لا تعمل فيكم »، فلما ابتدأوا في ضرب أعناقهم قال له أصحابه: «ألم تقل إن سيوفهم لا تعمل فينا؟ » قال: «إذا كان قد بدا<sup>(۱)</sup> لله فما حيلتى؟ ». وتفرقت هذه الطائفة في البلاد، وتعلموا الشَّعْبَذَة <sup>(۲)</sup>، والنارنجيات <sup>(۳)</sup>، [ والزور <sup>(۱)</sup>]، والنجوم، والحكيمياء؛ فهم يحتالون على كل قوم بما ينفق عليهم وعلى العامة بإظهار الزهد.

ونشأ لابن ديصان ابن يقال له: «عبد الله القداح (٥)»، علمه الحِيَل، وأطلعه على أسرار هذه النحلة، فحذق وتقدم.

وكان بنواحي [كَرْخ (٢)] وأصبهان (٧) رجل يُعرف بمحمد بن الحسين ،

(١) في ابن الأثير (ج ٨ ، س ١١): « أراد الله » .

(۲) يقال سَعُوذ وسَعْبَد ؟ والشعوذة أو الشعبذة خفة في اليد ، وأخذ كالسحر أبرى الشيء بغير ما عليه أصله في رأى العين ؟ وهو مُشَعَو ذَرُ ومُسَعُو ذَرُ ، والشَّعُو ذَرِي الشيء بغير ما عليه أصله في رأى العين ؟ وهو مُشَعَو ذَرُ ومُسَعُو ذَرُ ، والشَّعُو ذَي رسول الأمراء على البريد . ( القاموس ) .

(٣) النارنجيات أو النبرنجيات ، عرفها (Dozy. Sup. Dict. Arabe.) بأنها الرق أو الطلاسم أو السحر enchantements» ، وجاء في القاموس أن النيسكر نشج أخذت كالسحر وليس به : انظر الفصل الذي عقده ( ابن النسديم ، الفهرست ، من ٢٠٤ — ٤٣٥ ) عن أخبار المعزمين والمسعبذين والسعرة وأصحاب النارنجيات والحيل والطلسيات .

(٤) ما بين الحاصر تين عنن ﴿ ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١١) .

(٥) في الأصل : « أبو عبد الله » والتصحيح عن ابن الأثير .

(٦) ما بين الحاصرتين عن (ابن الأثير) ، وهكذا وردت في معظم الراجع ، غير أن صحتها « الكرج » وهي مدينة بين همذان وأصبهان في نصف الطريق ، وإلى همذان أثرب ، وأول من مصرها أبو دُلف القاسم بن عيسى ، وإليها قصده الشعراء وذكروه في شعرهم . انظر : ( مسجم البلدان لياقوت ) .

(٧) جاء في : ( معجم البلدان لياقوت ) تقسلا عن حزة بن الحسن أن أصبهان اسم مشتق من الجندية لأنه إذا رُدَّ إلى أصله بالفارسية كان د اسباهان » وهي جم

وُيلقب بدندان(١)، يتولى تلك المواضع، [ وله نيابة عظيمة ] وكان يبغض العرب ، و يجمع مساوئهم ، فسار إليه القدّاح ، وعرفه من ذلك ما زاد به محله ؛ وأشار إليه (٢) أن لا يظهر ما في نفسه (٣) و يكتمه ، و يظهر التشيع ، [ ولا يطمن على الصحابة ، فإن الطمن فيهم طمن في الشريعة ، فإن بطريقهم وصلت إلى مَنْ بعدهم (١) ] فاستحسن قوله ، وأعطاه مالاً [عظما]

= « اسباه » أي الجند . و يقال لها أيضا « أصفهان » ، وقد اختلفت الروايات عند ذكر السنة التي فتحها فيها المسلمون ، فهي سنة ١٩ أو ٢١ أو ٢٣ . انظر أخبارها بالتفصيل في : ( أبو نعيم ، أخبار أصفهان ، جزءان ؛ ودائرة الممارف الإسلامية .

مادة « أصفهان » وما بها من مراجع ) .

- (١) في الأصل : « ديدان » ، وقد اختلفت المراجع في رسم هذا الاسم ، فهو : « زيدان » و « زندان » و « ذيذان » ... إلخ ؟ كذلك اختلفت المراجع السنية والشيعية عنـــد التعريف به ، فهو في المراجع السنية : محمد بن الحسين الملقب بدندان أو ( ذیذان ) ، کان رجلا ثریا یعیش بنواحی کرخ وأصفهان ، کما کان فارسیا شعوبیا كارها للمرب ، اجتمع وعبد الله بن ميمون في سجن والى العراق حيث أسسا مذاهب الباطنية ، ثم قد م دندان لعبد الله ألفا ألف دينار ليصرف منها على نشر الدعوة ، ثم بدأ دندان ينشر دعوته في منطقة الجبل فتبعه جماعة من الأكراد . انظر : ( الفهرست لابن النديم ، ص ٢٦٧ ؟ البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص ٢٧٠ ، الاسفراييني ، التبصير في الدين ، ص٨٣ . . إلخ ) ؟ وهو في المراجع الشيعية : أبو جعفر أحمد بن الحسين ابن سعيدبن حماد بن سعيد بنمهران من الأهواز، وكمان من الغلاة وله تصانيف كثيرة ؟ وقد كان أبوه «الحسين ، منالثقات ، روى الكثيرعن : علىالرضا (٢٠٢ = ٨١٧) و کمد الجواد ( ۲۲۰ = ۸۳۵ ) وعلی الهادی ( ۲۰۱ = ۸۲۸ ) ، وهو أصلا من الكوفة ، ثم رحل إلى الأهواز حيث وُلد له أحمد ، ثم ارتحل إلى قُـُمَّ حيث مات بها ، انظر مثلا: ( الفهرست للطوسي ، ص ٢٦ ، ٤٠٤ ؟ ابن شهراشوب ، معالم العاماء ، ص ١٠ ، ٣٥ . . إلخ ) . ولتوضيح حقيقة دندان انظر . ٣٠ ، ١٠ ) . (47, 48, 76, 83; Lewis. Op. Cit. P.P. 12, 56-58, 69-71.
  - (٢) في ( ابن الأثير ) : « عليه » ,
  - (٣) في ابن الأثير : ﴿ وَإِمَا يَكْتُمُهُ ﴾ ...
- (٤) في الأصل: « . . ويظهر التشيم والطعن على الصحابة فاستحسن . . إلح » وما بين الحاصرتين صيغة ابن الأثير وهو الأصل الذي ينقل عنه المقريزي .

ينفقه على الدعاة إلى هذا المذهب ، فسير [ ه (۱) ] إلى كور الأهواز ، والبصرة ، والكوفة ، والطالقان (۲) ، وخراسان ، وسلمية – من أرض حص – [ وفر ته في دعاته (۱) ] .

وتوفى القدّاح ودندان ، [وإنما لقب القداح لأنه كان يعالج العيون ويقدحها ، فلماتوفى القداح قام بعده (٢) ابنه أحمد [مقامه (٣)] ، وصحبه إنسان يقال له ٠٠٠٠ رستم بن الحسين بى فرج (١) بن حوشب بن زاذان النجار ، من أهل الكوفة [فكانا بقصدان المشاهد ، وكان باليمن رجل اسمه محمد بن الفضل (٥)

(١) فى الأصل: « فسيَّـر دعاته . . إلخ » ، وما هنا بين الحاصرتين صيغة ابن الأثير ( ج ٨ ، ص ١١ ) .

(٢) الطالقان بلدتان إحداها بين قزوين وأبْهَر والثانية بخراسان بين مروالروذ وبلخ ، ولمل الثانية هي التي يقصدها النص هنا ، انظر : (معجم البلدان لياقوت) .

(٣) في الأصل: « فقام من بـد القداح ابنه . . إلخ ، وما بين الحاصر تين صبغة ابن الأثير وقد آثر ناها لأنها تفسر لفظ « القداح » .

(٤) في ابن الأثير: « ابن الحسين بن حوشب بن دادان » ، وهناك اختلافات كبيرة عند ذكر اسمه في المراجع المختلفة ، كا يتبين عند مقارنة نصى الأصل وابن الأثير هنا ، وهو في الخطط المقريزى: « أبو القاسم الحسين بن فرج بن حوشب الكوفي ؟ ويسمى أيضا : « منصور اليمن » ، ويرى (Кау, Op. Cit. P. 323) أن هذه الكنية ليست جزءا من اسمه الحقيق ، وإنما هي صفة يقصد بها أنه الرجل الذي انتصر على يده المذهب في اليمن . وقد ذكر (البهاء الجندي ، تاريخ القرامطة — الملحق بتاريخ اليمن لهارة — ص ١٤١) نقلا عن ابن الجوزي أن ابن حوشب وصل مع على بن الفضل اليمن في سهنة ١٤١ ، وقد قارن (Καγ, P.225) نصوص المراجع المختلفة ، وأثبت أنهما وصلا إلى اليمن سنة ٢٧٨ ، وقد وروى (الجندي ، ص ١٥٠) أن ابن حوشب أنهما وصلا إلى اليمن سنة ٢٠٨ ؛ وقد روى (الجندي ، ص ١٥٠) أن ابن حوشب أسرار الباطنية ، ص ٢٠٠ ؛ ٢٨ ؟ وقد روى (هنالله أيضا : (ابن مالك ، كشف أسرار الباطنية ، ص ٢٢ - ٢٨ ؛ وتد ريم من الله المن خلامان خلامان المناه عن من من المناه المن

(ه) لم تتفق المراجع أيضًا عند تحديد اسم هذا الداعية ، فهو هنا وعند ابن خلدون وأبن الأثير : • محمد بن الفضل » ، ولكنه عند ابن مالك وعمارة البمني والبهاء الجندى والحزرجي - وهم جيعا مؤرخون يمنيون — : • على بن الفضل » انظر المراجع الذكورة في الحاشية السابقة .

كثير المال والعشيرة ، من أهل الجند (١) ، يتشيّع ، فجاء إلى مشهد الحسين بن على يزوره ، فرآه أحمد ورستم يبكى كشيراً ، فلما خرج اجتمع به ، وطمع فيه لما رأى من بكائه (٢) ] ، وألقى إليه مذهبه ، فقبله ، وسيّر [معه النجار (٣)] إلى النمن ، وأمره بلزوم العبادة والزهد ، ودعاء الناس إلى المهدى ، وأنه خارج في هذا الزمان ، [ بالنمن ، فسار النجار إلى النمن (٢) ونزل بعدن ، بقربقوم من الشيعة ، يُعرفون «بيني موسى (١) » فأظهر أمره (٥) ، وقرّب أمر المهدى ، وأمرهم بالاستكثار من الخيال والسلاح ، [ وأحبرهم أن هذا أوان ظهور المهدى ومِنْ عندهم يظهر (٢) ] .

واتصلت أخباره بالشيعة الذين بالعراق ، فساروا إليه ، وكثر جمعهم ، وعظم بأسهم ، وأغاروا على من جاورهم ، وسبوا ، وجبوا الأموال ، وأرسل إلى مَنْ بالكوفة مِنْ وَلَدِ [ عبد الله (٢٠ ] القداح هدايا عظيمة . وأوفدوا (٢٠) إلى المغرب رجلين ، أحدها [ يعرف با (٢٠) ] لحلوابي ،

<sup>(</sup>۱) الجند من مدن اليمن السكبيرة التي كان لها شأن في العصور الوسطى ، روى ياقوت أنها سمبت بجَـنـَد بن شَـهـْـران — بطن من المعافر — ، وقال ابن الحائك إلى بينها وبين صنعاء عانية وخمسين فرسعا . انظر : ( ياقوت ، معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصر تين زيادات موجودة في (ابن الأثير، ج ٨ ، ص ١١، ١٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وسيّره » ، وهذه صينة ابن الأثير .

<sup>(</sup>٤) فى ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١١ ) بعد هـذا اللفظ جملة تفسيرية أسقطها المقريزى عند النقل ، وهذا نصما : « ... وأخذ فى بيع ما معه ، وأتاه بنو موسى ، وقاله اله : « فيم جئت ؟ » قال : « للتجارة » ، قاله ا : « لست بناجر ، وإنما أنت رسول المهدى ، وقد بلغنا خبرك ، ونحن بنو موسى ، ولعلك قد سمعت بنا ، فانه بسيط ولا تَحْدَتُ شِمْ ، فإنا إخوانك » ،

<sup>(</sup>٥) في ابن الأثير بعد هذه الكلمة : « وقَــُوَّى عزائمهم » .

<sup>(</sup>٦) في ابن الأثير: « وكانوا أنفذوا إلى المغرب . . إلخ » .

والآخر [ يعرف (١) ] بأبي سفيان (٢)؛ وقالوا لهما: « إن المغرب أرض بور ، فاذهبا فاحرثا حتى يجيء صاحب البذر » . فسارا ، ونزل أحدها بأرض (١١٠) كتامة ، فمالت قلوب أهل تلك النواحي إليهما ، وحملوا بأرض (١١٠) كتامة ، فأقاما سنين كثيرة وماتا ، [ وكان أحدها قريب الوفاة من الآخر (٣) ] . وكان من إرسال أبي عبد الله الشيعي إلى المغرب ما كان (١).

ولما(٥) توفى عبد الله بن ميمون القدّاح ادعى ولدُه أنه من ولد عقيل

(١) ما بين الحاصرتين زيادات عن (ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١١ ، ١٢) .

(۳) ما بین الحاصر تین زیادات عن : ( ابن الأثیر ، ج ۸ ، س ۱۲ ) . وعنده أیضا ینتهی ما نقسه المقریزی عن ابن الأثیر ، وهو فصل بکتابه السکامل « ج ۸ ، م ۰ - ۲۲ ) عنوانه : « ذکر ابتداء الدولة العلوية بافریقیة » .

(٤) يلى الفصل السابق فى ابن الأثير فصل عنوانه « ذكر إرسال أبى عبد الله الشيعى إلى المغرب » اختصره المقريزى هنا فى هذه الجملة القصيرة غير أنه سيعود إلى نقله كاملا فيا يلى عند كلامه عن أبى عبد الله ، انظر ما يلى ، ص ٧٤ - ١٠٠٠ .

(٥) بهذا يبدأ المقريزى النقل ثانية عن الكامل لابن الأثير (ج ٨ ، ص ١٣ - ٥) وعنوان هذا الكلام في ابن الأثير: (ذكر سبب اتصال المهدى عبيدالله بأبي عبد الله الشيعى ، ومسيره إلى سجاه اسة » .

<sup>(</sup>۲) يوجد مقابل هذين الاسمين - في الأصل - هامش طويل به تعريف بالرجلين ، وتحديد للسنة التي أرسلا فيها إلى المغرب ، هذا نصه : « الحلواني وأبو سفيان أنفذها جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين السبط بن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليهم السلام إلى بلاد المغرب في سسنة خس وأربعين ومائة ، وقال لهما : « إنكما تدخلان أرضا بوراً لم تحرث قط ، فاحر ثاها وكرماها وذللاها حتى يأتى صاحب البذر فيضع فيها حبه » ، فنزل أبو سفين (كذا) من أرض المغرب مدينة مهماجنة ، ونزل الحلواني بموضع يسمى سوق حماد ، فلم يزالا يدعوان الناس لطاعة آل البيت حتى استمالا قلوب جم كثير من كتامة وغيرها إلى محبة آل البيت ، وصاروا شيعة لهم إلى أن دخل إليهم صاحب البذر أبو عبد الله الشيعى بعد مائة وخمس وثلاثين سنة ، وكان من أمره ما كان » .

ابن أبى طالب ، وهم مع هـذا يسترون (١) أمرهم ، و يخفون أشخاصهم . وكان ولده أحمد هو المشار إليه منهم ، فتوفى وخلف ولد محمداً (٢) ، ثم توفى محمد ، وخلف أحمد والحسين ، فسار الحسين إلى سلمية ، وله بها ودائع (٣) من جهة (١) جده عبد الله القداح ، ووكلاء وغلمان .

و بقى ببغداد مِنْ أولاد القداح أبو الشلعلع ؛ وكان الحسين يدّعى أنه الوصى وصاحب الأمر ، والدعاة باليمن والمغرب يكاتبونه (ه) ، واتفق أنه جرى بحضرته حديث النساء بسلمية ، فوصفوا له امرأة رجل يهودى حداد مات عنها زوجها وهى فى غاية الحسن ، فتزوجها — ولها ولد من الحداد يماثلها فى الجال — ، فأحبها وحَسُن موقعها منه (٢) ، وأحب ولدها وأدّبه وعلمه ، فتعلم العلم وصارت له نفس عظيمة ، وهمة كبيرة . فين العلماء مِنْ أهل هذه الدعوة مَنْ يقول إن الإمام الذى كان بسلمية — وهو الحسين — مات ولم يكن له ولد ، فعهد إلى ابن اليهودى (٧) الحدّاد — وهو عبيد الله مات ولم يكن له ولد ، فعهد إلى ابن اليهودى (٧) الحدّاد — وهو عبيد الله

<sup>(</sup>١) في ابن الأثير ( ج ٨ ، ص ١٤ ) : « . . يسترون ويسرون أمرهم » .

<sup>(</sup>٢) في ابن الأثير بمدُّ لفظ محمد : • وكان هو الذي يكاتبه الدعاة في البلاد ، .

 <sup>(</sup>٣) فى ابن الأثير: د . . إلى سلمية من أرض حمص ، وله بها ودائم وأموال » .

<sup>(</sup>٤) في ابن الأثير : ﴿ مَنْ وَدَائُمْ جَدُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) في ابن الأثير: (ج ٨ ، ص ١٤): « يكاتبونه ويراسلونه » .

<sup>(</sup>٦) فى المرجع السابق: « معه ٤ .

<sup>(</sup>٧) اعتاد المؤرخون السنيون أن يرددوا هـذا الرأى القائل بانساب انفاطميين إلى أصل يهودى ، وترداد هذا الرأى - إلى جانب القول بانتمائهم إلى ميمون القداح - دليل قوى على بعده عن الحقيقة ، وعلى أنه و ضع لتجريح الفاطميين ، والتشكيك في صحة نسبهم ، مما دفع : (Lacy O'Leary, the Fatimid Caliphate, P.P.33 - 34) . وقد اتخذت هذه أن يسمى هذا الرأى : الحرافة اليهودية The Jewish Legend » ، وقد اتخذت هذه الحرافة في تلك المراجع أشكالا أربعة :

## - وعرَّفه أسرار الدعوة من قول وفعل وَأَيْنَ الدعاةُ ، وأعطاه الأموال

= ١ - أول إشارة إليها توجد في: (ابن مالك ، كشف أسرار الباطنية ، ص١٠ وما بعدها) ، وقد نقلها عنه باختصار (الجندى ، أخبار القرامطة ، ص١٤٠ ، المحدها) ، وقد نقلها عنه باختصار (الجندى ، أخبار القرامطة ، ص١٤٠ ، الاحداث وخلاصة رأى ابن مالك أن عبد الله بن ميمون «كان يعتقد اليهودية ويظهر الإسلام ، وهو من اليهود من ولد الشلعلع من مديمة سلمية ، وكان من أحبار اليهود وأهل الفليفة . . وكان صائغا يخدم شيعة إسماعيل بن جعفر الصادق . . وكان حريصا على هدم الصريعة المحمدية ، ، الح .

۲ - وتروی بعض المراجع الأخری ، انظر مثلا : ( P.115 و ابن الأثير ، ج ۸ ، وأبو الفدا ، ج ۲ ، ص ٦٣ - ٦٤ ) نفس الرواية المذكورة هنا في المنن ، وخلاصتها أن الحسين - من نسل ميمون - قد تزوج امرأة يهودى وتبني ولدها ، ونقل إليه الدعوى ؛ وقد روى هده القصة أيضا عبد العزيز ابن شداد ؛ ورواها منسوبة إلى القاضى عبد الجبار البصرى كل من أبى المحاسن ( النجوم ، ج ٤ ، ص ٧٠ ) والسيوطى ( تاريخ الحلفاء ، ص ٣ ) .

۳ - أما الشكل الثالث لهذه الرواية فيتلخص فى أن سعيدا كان ابنا لجارية من جوارى جعفر الصادق ، وقد أولدها إياه رجل يهودىكان يحبها ، انظر : ( ابن عذارى ، البيان الغرب ، ج ١ ، ص ١٥٨ ) .

والعلامات ، وتقدم إلى أصحابه بطاعته وخدمته ، وأنه الإمام والوصى ، وزوّجه ابنة عمه — أبى الشلعلم (١) — ؛ وجعل لنفسه نسباً وهو :

عبيد الله بن الحسين (٢) بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر ابن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب .

و بعض الناس يقول (٢) : إن عبيدَ الله هذا من ولد القدّاح » .

قال (أى ابن الأثير): « وهذه الأقوال فيها (أ) ما فيها ، فياليت شعرى ماالذى حمل أبا عبد الله الشيعى وغيرة ممن قام فى إظهار هذه الدعوة حتى يُخرجوا الأمر من أنفسهم و يسلموه إلى ولد يهودى ؟! وهل يسامح نفسه بهذا الأمر [ مَنْ (٥) ] يعتقده ديناً يثاب عليه ؟!» .

قال: فلما عهد الحسين إلى عبيد الله ، قال له: « إنك ستهاجر بعدى هجرة بعيدة ، وتلقى محناً شديدة » . فتوفى الحسين ، وقام بعده عبيد الله ، وانتشرت دعوته (٢٠) ، وأرسل إليه أبو عبد الله رجالا من كتامة من المغرب ليخبروه بما فتح الله عليه ، وأنهم ينتظرونه .

وشاع خبره عنــد الناس أيام المكتنى (٧) ، فطلب . فهرب هو

<sup>(</sup>۱) فی : ( ابن الأثیر ، ج ۸ ، ص ۱۶ ) بعد هـــذا اللفظ : . « وهذا قول أبی القاسم الأبیض العلوی وغیره » .

<sup>(</sup>٢) في ابن الأثير: ﴿ الحسن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ابن الأثير بعد هذه الـكلمة: « وهم قليل » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « منها » وهذه صيغة ابن الأثير وهي أصح .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين غير موجود بالأصل ، وقد نقلناه عن : « ابن الأثير ،

ج ٨ ، ص ١٤ ) وبه يستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٦) في ابن الأثير بعد هذا اللفظ: « وبذل الأموال خلاف ما تقدم » .

<sup>(</sup>۷) مدة حکمه :( ۲۸۹ – ۲۹۰ = ۲۰۲ – ۲۰۹ ).

وولده أبو القاسم [ نزار ] — الذي ولى بعده ، وتلقب بالقائم — وهو يومئذ غلام وخرج معه خاصته ومواليه يريد المغرب، وذلك أيام زيادة الله ابن الأغلب (١)

قال كاتبه: وأما المحضر (٢) فنسخته:

هذا ما شهد به الشهود أن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد أينسب إلى ديصان بن سعيد الذي ينسب إليه الديصانية ؛ وأن هذا الناج (٢) بمصر هو منصور بن نزار المتلقب (١) بالحاكم – حكم الله عليه بالبوار ، والحزى والدمار (٥) – ابن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن (١) ابن سعيد – لا أسعده الله (٧) – ، وأن مَنْ تقدمه مِنْ سلفه (٨) الأرجاس

(۱) يوجد فى الأصل بعد هذا اللفظ ما يلى : « انتهى ما ذكره ابن الأثير » . هذا ومدة حكم زيادة الله : (۲۹۰ – ۲۹۳ = ۹۰۳ – ۹۰۹) ، انظر أخباره فى : ( النجوم الزاهمة ، ج ۳ ، ص ۲ ه ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ودائرة المعارف الإسلامية مادة « بنو الأغلب » ؟ وأمارى ، المكتبة الصقلية ) .

(٢) هذا هو المحضر الذي ذكره المؤلف في أول هذا الفصل ، انظر (ما سبق ، س ه ٤ – ٤٧) ، وكان يحب أن يكون موضعه هناك ، غير أنه ذكره هنا ، وانظر هناك أيضا أسماء الشهود الذين وقعوا على المحضر .

(٣) ذكر ابن كثير فى : (البداية والنهاية ، ج ١١ ، ص ٣٤٠ – ٣٤٩) صورة هذا المحضر وهى تختلف عما ورد هنا قلبلا . فقد ذكر مثلا مكان هذا اللفظ كلة : « الحاكم » .

(٤) في: ( ابن كشير ، المرجع السابق ، والنجوم الزاهمة ، ج ٤ ، ص ٢٢٩) « الملق » .

(ه) فى الأصل : « بالبوار والدبار » ، وفى ( النجوم الزاهرة ) : « بالبوار والخزى والنكال » ، وما هنا صيغة ابن كثير فى المرجع السابق .

(٦) هذا نس الأصل والنجوم الزاهرة ، وفي أبن كثير : « بن عبد الله ، .

(٧) في : (البداية والنهاية ، والنجوم الزاهرة) بعد هذا اللفظ : « فإنه لما صار الله بلاد المغرب تسمى بعبيد الله ، وتلقب بالمهدى ٠٠٠ » .

(٨) في الأصل: «سفلة» ، وما هنا صيغة: (البداية والنهاية ، والنجوم الزاهرة).

الأنجاس — عليهم لعنه الله ، ولعنة اللاعنين (١) — أدعياء خوارج ، لاسب لهم في ولد على بن أبي طالب — رضى الله عنه — ، وأن ما ادعوه من الانتساب إليه زور وباطل (٢) ، [ وأنهم لايعلمون أحداً من أهل بيوتات على بن أبي طالب (٦) توقف عن إطلاق القول في أنهم خوارج كذبة (١) ، وقد كان هذا الإنكار لباطلهم (١) شائعاً بالحرمين في أول أمرهم بالمغرب ، منتشراً انتشاراً يمنع أن يُدلس أمرهم على أحد (١) ، أو يذهب وهم ألى تصديقهم (٧) فيما ادعوه ] (٨) ، وأن ههذا الناجم بمصر — هو وسلفه — كفار فساق (١) زنادقة ؛ ملحدون معطلون ، وللإسلام جاحدون وللذهب الثنوية والمجوسية معتقدون (١٠) ] ، [ قد عطلوا الحدود (١١) ] وللأبياء ، وأباحوا الفروج ، وأحلُّوا الحور ، [ وسفكوا الدماء (١١) ] ، وسبُّوا الأنبياء ، [ ولعنوا السلف (١١) ] ، وادَّعوا الربوبية » . وفي آخره : « وكتب في شهر [ ولعنوا السلف (١١) ] ، وادَّعوا الربوبية » . وفي آخره : « وكتب في شهر

<sup>(</sup>١) في (البداية والنهاية) : «... من سلفه أدعياء خوارج...» ، وفي النجوم : «... عليه وعليهم اللعنة أدعياء » .

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: وأن ما (لم) ادعوه . . الخ » ، وفى النجوم : « وأن ذلك باطل وزور » ، وفى البداية والنهاية : « . . ولايتعلقون بسبب ، وأنه منزه عن باطلهم ، وأن الذى أدعوه إليه باطل وزور . . » .

<sup>(</sup>٣) في النجوم: « . . أحداً من الطالبيين توقف . . » .

<sup>(</sup>٤) صيغة النجوم : « في هؤلاء الخوارج أنهم أدعياء » .

 <sup>(</sup>٥) هذا اللفظ ساقط من صيغة « النجوم » .

<sup>(</sup>٦) صيغة النجوم: « أن يدلس على أحد كذبهم » .

<sup>(</sup>٧) هذان اللفظان ساقطان من صيغة « النجوم » .

 <sup>(</sup>٨) ما بين الجاصرتين زيادات عن : (البداية والنهاية ، ج ١١ ، ص ٣٤٥ - ٣٤٦) . وقد آثرنا نقله إتماما لنص المحضر لأهميته الخاصة .

<sup>(</sup> ٩ ) في ( النجوم ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ) : « وفجار زنادقة » .

<sup>(</sup>١٠) مايين الحاصرتين عن: (البداية والنهاية) ولكنه لايوجد في (النجوم)

<sup>(</sup>١١) الزيادات عن: (المرجعين السابقين).

ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعائة » ،

(۱۰ س) وقال العلامة أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون (۱۰ في هـ کتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر » :

« ومن الأخبار الواهية ما يذهب إليه الكثير من المؤرخين [ والأثبات (٢) ] في العبيديين خلفاء الشيعة بالقير وان والقاهرة من نفيهم عن أهل البيت — صلوات الله عليهم — والطعن في نسبهم إلى إسماعيل الإمام بن جعفر الصادق ، يعتمدون في ذلك على أحاديث لفقت للمستضعفين من خلفاء بني العباس ، ترافأ إليهم بالقدح فيمن ناصبهم ، وتفننا في الشمات بعدوهم ، حسب ما تذكر بعض هذه الأحاديث في أخبارهم ، ويغفلون عن التفطن لشواهد الواقعات ، وأدلة الأحوال التي اقتضت خلاف ذلك من تكذيب دعواهم ، والرد عليهم ؛ فإنهم متفقون في حديثهم عن مبدأ دولة الشيعة أن أبا عبد الله المحتسب لما دعا بكتامة \_

<sup>(</sup>۱) من المعروف أن المقريزى كان تلميذاً لابن خلدون ، وقد تأثر به تأثراً كبيرا انظر مقدمة إغاثة الأمة للمقريزى ، نشر الدكتور زيادة والشيال ) ، وهو هنا ينقل عنه دفاعه عن الفاطميين وتأبيده اصحة نسبه ، غير أن (السخاوى ،الضوء اللامع ، ح ، ص ١٤٧ — ١٤٨) يقول : « والعجب أن صاحبنا المقريزى كان يفرط فى تعظيم ابن خلدون لكونه كان يجزم بصحة نسب بنى عبيد ... إلى على ، ويخالف غيره فى ذلك ، ويدفع ما نقل عن الأعمة من الطعن فى نسبهم ، ويقول : إنما كتبوا ذلك المحضر مراعاة للخليفة العباسى ، وكان صاحبنا (أى المقريزى) ينتمى إلى الفاطميين ، فأحب ابن خلدون لكونه أثبت نسبهم ، وغال عن مراد ابن خلدون ، فإنه كان لانحرافه عن آل على يثبت نسب الفاطميين إليهم الما اشتهر من سوء معتقد الفاطميين ، وكون عن آل على يثبت نسب الفاطميين إليهم الما اشتهر من سوء معتقد الفاطميين ، وكون بعضهم نسب إلى الزندقة وادعى الإلهية ... إلى " انظر أيضا : (السخاوى ، الإعلان بعضهم نسب إلى الزندقة وادعى الإلهية ... إلى " انظر أيضا : (السخاوى ، الإعلان بالتوبيخ ، ص ١٤ ؟ وعنان ، ابن خلدون ، حياته وتراثه الفكرى ) .

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن : (مقدمة ابن خلدون ، ص ١٥) .

للرضى من آل محمد (۱) ، واشتهر خبره ، وعلم تحويمه على عبيد الله المهدى وابنه أبى القاسم خشيا على أنفسهما فهربا من المشرق — محل الخلافة — واجتازا بمصر ؛ وأنهما خرجا من الإسكندرية فى زىِّ التجار، ونمى خبرها إلى عيسى النوشرى — عامل مصر [ والاسكندرية (۲) ] — ، فسرح فى طلبهما الخيَّالة ، حتى إذا أدركا خنى حالها على تابعهما بما لبسوا به من الشارة والزيّ ، فأقبلوا (۲) إلى المغرب ؛ وأن المعتضد أوعن إلى الأغالبة — أمراء إفريقية بالقيروان — ، و بنى مدرار (١) أمراء سجلماسة \_ بأخذ الآفاق عليهما ، و إذ كاء العيون فى طلبهما ، فعثر اليسع (٥) — صاحب

(٢) ما بين الحاصرتين عن : (مقدمة ابن خلدون ، ص ١٦) .

(٣) في (القدمة) : ﴿ فَأَفَلْتُوا عَ .

(٥) هو أليسم الثانى المستنصر ثامن حكام سجلماسة من آل مدرار ، حكمها بين سنتى ( ٢٧٠ — ٢٩٦ = ٨٨٣ — ٩٠٩ ) وهو الذى قبض على عبيد الله المهدى وأودعه السجن إلى أن أطلق سراحه واستولى على المدينة أبو عبد الله الشيمي .

<sup>(</sup>۱) من المتفق عليه عند المؤرخين المسلمين أن علياً بن عبد الله بن عباس هو أول من فكر في طلب الحلافة — من بني العباس — وكان يقيم في الحميمة في نفس الوقت الذي كان يقيم فيها أبو هاشم بن محمد بن على بن أبي طالب ، فلما قربت وفاة الأخير ، تنازل عن حقه في الحلافة لعلى بن عبد الله بن عباس وأولاده ، وأوصى أتباعه بتنفيذ وصيته هدده ، وبذلك انتقلت الشيعة الكيسانية لتأييد على ثم لتأييد محمد ابنه بعده . وكان محمد بن على بن عبد الله بن عباس رجلا عملياً واسع الفهم للأمور ، فاتخذ له دعاة أكفاء ، وأمرهم أن تكون دعوتهم دائماً « للرضا من آل محمد » كي يضمن أن تنضم إليه شيعة على ، وكي يتقي خطر بني أمية فلا يطلعهم على اسم صاحب الدعوة حتى لا يستطيعوا القبض عليه . وبهذه الطريقة الماكرة اكتسب \_ هو وخلفه \_ مساعدة العدد الأكبر من العلويين ، حتى انتهى الأمر بنجاح الدعوة فانتقلت الخلافة إلى العباسيين دون العلويين .

سجلماسة من آل مدرار -على خنى مكانهما ببلده ، واعتقلهما مرضاة للخليفة .

هذا قبل أن تظهر الشيعة على الأغالبة بالقير وان ، ثم كان بعد ذلك ما كان من ظهور دعوتهم بإفريقية والمغرب ، ثم باليمن ، ثم بالاسكندرية ثم بمصر والشام والحجاز ؛ وقاسموا بنى العباس فى ممالك الإسلام ، شق الأبلمة (۱) ، وكادوا (۲) يلجون عليهم مواطنهم ، ويديلون (۱) من أمهم . ولقد أظهر دعوتهم ببغداد وعراقها الأمير البساسيرى (٤) - من موالى الديل المتغلبين على خلفاء بنى العباس - فى مغاضبة جرت بينه موالى الديل المتغلبين على خلفاء بنى العباس - فى مغاضبة جرت بينه و بين أمراء العجم ، وخطب لهم على منابرها حولا كاملا(٥) ، وما زال

<sup>(</sup>١) شتى الأبلمة أي نصفين .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل : « وكانوا » ، وما هنا صيغة ابن خلدون .

<sup>(</sup>٣) ( في القدمة ) : « ويزايلون » .

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحارث أرسلان - الملقب بالمظفر - البساسيرى ، وهذا الاسم نسبة شاذة إلى المدينة الفارسية « بسا » أو « فسا » ، انظر : ( ياقوت ، معجم البلدان ) ؟ وكان البساسيرى أحد القواد العباسيين آخر أيام بنى بويه ، ثم حدث نزاع بينه وبين ابن مسامة وزير الحليفة العباسي القائم بأم الله لأنه طلب مساعدة السلاجقة للتخلص من بنى بويه ، فلما دخل طغرل بك بغداد سنة ٧٤ ؟ ( ٥٠٥ ) اضطر البساسيرى إلى الفرار ، ثم كاتب الحليفة المستنصر الفاطمي فأمده هذا بالمال والسلاح ؟ وفي سنة ٠٥٤ ( ١٠٥٨ ) دخل بغداد ظافرا وأقام الخطبة للمستنصر ، وبعث البشائر المي مصر . قال أبو المحاسن : « وكان وزير المستنصر هناك أبا الفرج بن أخي أبي القاسم المنزل بى وكان ممن هرب من البساسيرى ، فذم للمستنصر فعله وخو فه من سوء عاقبته ، فتحرك أجوبته مدة ، ثم عادت على البساسيرى بغير الذي أمّله ، فسار البساسيرى المنزل بك وقتله ، وأعاد الحطبة للخليفة العباسي . انظر تفصيل هذه الثورة وأخباره في : ( النجوم الزاهرة ، ج ، ، ص ، ح ٢ ١ ؟ والوفيات لابن خلكان ، ج ١ ، في : ( النجوم الزاهرة ، ج ، ، ص ، ح ٢ ١ ؟ والوفيات لابن خلكان ، ج ١ ،

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « كريتا » ، وما هنا صيغة ابن خلدون .

بنو العباس يغصون بمكانهم ودولتهم ؛ وملوكُ بنى أمية — وراء البحر — ينادون بالويل والحرب منهم .

وكيف يقع هذا كله لدعي في النسب ، يكذب (١) في انتحال الأمر ؟ واعتبر حال القرمطي ، إذ كان دعيًا في انتسابه ، كيف تلاشت دعوته ، وتفرق (٢) أتباعه ، وظهر سريعاً على خبثهم ومكرهم ، فساءت عاقبتهم ، وذاقوا و بال أمرهم ، ولو كان أمر العبيديين كذلك لعرف ، ولو بعد مهلة . فهما (٢) تَكُن عِنْد امرى من خليقة

(١١١) وَإِنْ خَالِماً يَخْفَى عَلَى الناسِ تُعْلَمِ

فقد اتصلت دولتهم نحواً من مائتين وسبعين سنة ، وملكوا مقام إبراهيم — عليه السلام — ومصلاه ، وموطن (١) الرسول ومدفنه ، وموقف الحجيج ومهبط الملائكة ؛ ثم انقرض أمرهم ، وشسيعتهم في ذلك على أثم ما كانوا عليه من الطاعة (٥) لهم والحب فيهم ، واعتقادهم بنسب الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق .

ولقد خرجوا مراراً بعد ذهاب الدولة ودروس أثرها داعين إلى بدعتهم ، هاتفين بأسماء صبيان من أعقابهم ، يزعمون استحقاقهم للخلافة ويذهبون إلى تعيينهم بالوصية عن (٢) سلف قبلهم من الأثمة ، ولو ارتابوا

<sup>(</sup>١) في الأصل « مكذب » وما هنا لفظ ابن خلدون .

<sup>(</sup>٢) في ابن خلدون : ﴿ وَتَفْرَقْتَ ﴾ ,

<sup>(</sup>٣) فى ابن خلدون . « ومهما » ، والبيت لزهير .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ومواطن » ، وما هنا صيغة ابن خلدون -.

<sup>( • )</sup> في الأصل : « الصاغية إليهم » ، وما هنا صيغة ابن خلدون .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « فن » ، وهذا لفظ ابن خلدون .

فى نسبهم لما ركبوا أعناق الأخطار فى الانتصار لهم ، فصاحب البدعة لا يلبس [في (١)] أمره ، ولا يشبه فى بدعته ، ولا يكذب نفسه فيا ينتحله . والعجب من القاضى أبى بكر الباقلانى (٢) شيخ النظار من المتكلمين يجنح إلى هذه المقالة المرجوحة ، ويرى هذا الرأى الضعيف ، فإن كان ذلك لما كانوا عليه من الإلحاد فى الدين ، والتعمق فى الرافضية ، فليس ذلك بدافع فى صدد دعوتهم (٦) ، وليس إثبات منتسبهم بالذى يغنى عنهم من الله شيئا فى كفرهم . وقد قال تعالى لنوح — عليه السلام — فى شأن ابنه : « إنه ليس من أهلك ، إنه عكر عكر صالح ، فلا تسأ لن ما ليس لك به علم على فلن أغنى عنك من الله شيئا » .

ومتى عَرَف امروُ قضية ، أو استيقن أمراً ، وجب عليه أن يصدع به « وَاللهُ عَقُولُ الحَقَ وَهُو يَهَدِى السبيل (٥) » .

والقوم كانوا في مجال لظنون الدول بهم ، وتحت رقبة من الطغاة لتوفر شيمتهم ، وانتشارهم في القاصية بدعوتهم ، وتكرر خروجهم مرة بعد أخرى فلاذت رجالاتهم بالاختفاء ، ولم يكادوا يعرفون ، كا قيل : فلو تَسْأَلُ الأَيَّامَ ما اسمى ما دَرَتْ وَأَيْنَ مَكَانِي مَا عَرْفَنَ مَكَانِي

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين عن ( ابن خلدون ، المقدمة ، س ١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق ، ص ٤٣ ، هامش ٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « بدعتهم ٥٠٥ وهذا لفظ ابن خلدون .

<sup>(</sup>٤) السورة ١٩٠٦ الآية ٤٦ :

<sup>(</sup>٥) السورة ٤ ، الآية ٣٣ :

<sup>(</sup>٦) في القدمة: ﴿ مَكَانِهَا ﴾ .

حتى لقد سمى محمد بن إسماعيل الإمام - جد عبيد الله المهدى -بالمكتوم ؛ سمته بذلك شيعتهم لما اتفقوا عليه من إخفائه حذراً من المتغلبين عليهم ، فتوصل شيعة آل العباس بذلك — عند ظهورهم — إلى الطعن في نسبهم ، وازدلفوا بهذا الرأى الفائل (١) إلى المستضعفين (٢) من خلفائهم ، وأعجب به أولياؤهم وأمراء دولتهم (٢)، المتولون لحروبهم مع الأعداء، يدفعون به عن أنفسهم وسلطانهم معرة العجز عن المقاومة والمدافعة لمن غلبهم على الشأم ومصر والحجاز من البربر الكتاميين - شيعة المبيديين وأهل دعوتهم - حتى لقد أسجل القضاة ببغداد بنفيهم من (٤) هذا النسب ، وشهد بذلك [عندهم] (٥) من أعلام الناس جماعة ، منهم: الشريف الرضي (٦)، وأخوه المرتضى (٦)، وان البطحاوي ؛ ومن العلماء : أبو حامد الاسفرائيني ، والقُدُوري(٧) ، والمسَمري(٧) ، وابن الأكفاني(٧) ، والأبيوردي(١) وأبو عبد الله بن النعمان (٧) — فقيه الشيعة — وغيرهم من أعلام الأنمة (١) ببغداد ، في يوم مشهود ، وذلك سنة اثنتين وأر بعائة ، في أيام القادر ؛ وكانت شهادتهم في ذلك على الساع لما اشتهر وعرمف بين الناس ببغداد،

<sup>(</sup>١) الرأى الفائل أى الحاطئ أو الضعيف ، فقد جاء فى القاموس: « قال رأيه يَفيلُ فُيُبُولَةً وَفَيَسْلَـةً أَخْطأً وضعف » .

<sup>(</sup>٢) في ( المقدمة ، س ١٧ ) : « للمستضمفين » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ دُولُم ﴾ ، وهذه صيغة المقدمة .

<sup>(</sup>٤) في (المقدمة ): ﴿ عن ﴾ .

<sup>( • )</sup> ما بين الحاصرتين زيادة عن ( القدمة ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ما سبق ، س ٣٧ ، هامش ٤٤ س ٣٨ ، هامش ٩ .

<sup>(</sup>٧) انظر ما سبق ، ص ٤٦.٠١

<sup>(</sup>٨) في ( المقدمة ) : « الأمة ».

وغالبها شيعة بنى العباس ، الطاعنون فى هــذا النسب ، فنقله الأخبار يون — كما سمعوه — ، ورووه — حسبما وعوه — ، والحق من ورائه .

وفي كتاب المعتضد — في شأن عبيد الله — إلى ابن الأغلب بالقيروان ، وابن مدرار بسجلماسة أصدق شاهد وأوضح دليل على صحة نسبهم . فالمعتضد أقعد بنسب أهل البيت من كل أحد ، والدولة والسلطان سوق للعالم تُجلب (۱) إليه بضائع العلوم والصنائع ، و تلتمس فيه ضوال الحكم ، وتحدى إليه ركائب الروايات والأخبار ، وما نفق فيها نفق عند (۱) الكافة ، فإن تنزهت الدولة عن التعسف والميل ، والإفن والسفسفة ، وسلكت النهج الأمم ، ولم تَجُر عن قصد السبيل نفق في سوقها الإبريز الخالص ، واللجين المصفى ؛ و إن ذهبت مع الأغراض والحقود ، وماجت بسماسرة البغى والباطل نفق البهرج (۱) والزائف ، والناقد البصير قسطاس نظره ، وميزان وملتمسه (۱)» .

قال (أى ابن خلدون): «وكان الإسماعيلية من الشيعة بذهبون إلى أن الإمام من ولد جعفر الصادق هو إسماعيل ابنه من بعده ، وأن الإمام

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يجلب » والتصحيح عن ( مقدمة ابن خلدون ، ص ١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « عنه ، والتصعيح عن المرجع السابق ،

<sup>(</sup>٣) البهرج الباطل أو الردىء أو الزائف ، وأكثر ما يوصف بها الدرهم الذى فضته رديئة أو الدينار الذى ذهبه ردىء . انظر : ( القريزى ، إغاثة الأمة ، ص ٦٢ ، حاشية ٢ ) .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ينتهى ما نقله المقريزى عن « مقدمة ابن خلدون » ، ثم ينقل بعد ذلك عن تاريخه مع اختلاف فى النصين إيجازا وإضافة ، انظر : ( تاريخ ابن خلدون ، ج ٤ ، ص ٣٦٠ — ٣٦٠ ) .

بعده ابنه محمد المكتوم؛ و بعده ابنه جعفرالمصدق، و بعده ابنه محمد الحبيب؛ وكانوا أهل غلو في دعاويهم في هؤلاء الأئمة .

وكان محمد بن جعفر هذا يؤمل ظهور أمره ، والظفر بدولته ؛ وكان باليمن من هذا المذهب كثير بعدن في قوم يعرفون ببني موسى ؛ وكذلك كان بإفريقية من لدن جعفر الصادق بمرماجنة ، وفي كتامة ، وفي نفرزة (۱)، وسماته (۲)، تلقوا ذلك من الحلواني (۳) وابن بكار (۱) — داعيتي جعفر الصادق — وقدم على جعفر بن محمد — والد عبيد الله — من أهل اليمن رجل من أولئك الشيعة رُيعرف بعلى بن الفضل (۵)، فأخبره بأخبار اليمن ،

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت فى معجم البلدان إنها « مدينة بالمغرب بالأندلس » ، وذكر أفظ « الأندلس » هنا غريب إذ لا كيعرف أنه كان للعلويين دعوة أو دعاة بالأندلس . هذا وفى : ( الحميرى ، الروض المعطار ، ص ٥ ) ما يفيد أن تَفْرَة ليست بالأندلس وإنما على الشاطىء المقابل لها فى المغرب الأقصى .

<sup>(</sup>۲) كذا فى الأصل ولم يعثر الناشر فى معجم ياقوت على مدينـــة بهذا الرسم، وإنما ورد فيه مكان اسمه « سَمَــاءة » وعرّفه ياقوت بقوله : « حصن حصين فى جبل وصاحة أيضا فى جبل مُقدَّرَى بالبين » .

<sup>(</sup>٣) يوجد في الهامش بالأصل أمام هذا اللفظ الجملة الإيضاحية الآتية: «كان بعث أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (كذا) بأبي سفين وبالحلواني إلى المغرب في سنة خمس وأربعين ومائة ، وأمرها أن يبسطا علم الأئمة ، ولا يتجاوزا إفريقية ، ثم يفرقان (كذا) فينزل كل واحد منهما ناحية ، فاهتبلا ذلك ، وكان الحلواني يقول: بعثت أنا وأبو سفين ، فقيل لنا اذهبا إلى المغرب فإنكما تأتيان أرضا بورا ، فاحرثاها وكرماها وذلاها إلى أن يأتيها صاحب البذر فيجدها مذللة ، فيبذر حبه » . وكان بين دخولها المغرب ودخول صاحب البذر فيجدها مذللة ، فيبذر حبه » . وكان بين دخولها المغرب ودخول صاحب البذر أيضا ما سبق ، ص ٤ ه عهمش ٧ .

<sup>(</sup>٤) المتواتر هنا وفى المراجع المختلفة أن الداعيتين اللذين أرسلا إلى المغرب هما الحلوانى وأبو سفيان ، ولم أجد — فى غير هذا المـكان — ذكرا لابن بكار هذا ولعل هذه كنية أخرى لأبى سفيان .

<sup>( · )</sup> اظر ما سبق ، ص ۲ ، ، هامش · .

فبعث معه أبا القاسم رستم بن الحسين بن فرج بن حوشب الكوفى — من رجالات الشيعة — وقال له: « ليس لليمن إلا أنت ، فخرجا من القادسية سنة ثمان ( ١١٤) وستين وماثتين ، ودخلا اليمن على حين انخلع محمد بن يَعْفُر (1) من الملك ، وأظهر التوبة ، فدعوا للرضى من آل محمد ، وظهرت الدعوة سنة سبعين ، وتسمى أبو القاسم بالمنصور ، وابتنى حصنا بجبل لاعة (٢) ، وزحف بالجيوش ، وفتح مدائن اليمن ، وملك صنعاء ، وأخرج بنى يعفر ، وفر"ق الدعاة في اليمن ، والبحرين ، واليمامة ، والسند ، والهند ، ومصر ، والمغرب ،

وكان أبو عبد الله المحتسب داعى المغرب، وأصله من الكوفة، واسمه الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا – من رام هُرْمُزُ (٣) – وكان محتسباً بسوق الغزل من البصرة، وقيل إنما المحتسب أخوه أبو العباس محمد، ويُعرف أبو عبد الله بالمعلم، كان يعلم الناس مذهب الإمامية الباطنية، واتصل بالإمام محمد بن جعفر، ورأى أهليته، فأرسله إلى ابن حوشب –

<sup>(</sup>۱) محمد بن يعفر ثانى ولاة اليعفريين على صنعاء والجنـــد ، ولى من ۲۰۹ إلى ۲۷۹ ( ۸۷۲ - ۸۷۲ ) .

<sup>(</sup>٢) فى المراجع الجغرافية مدينة عدن لاعة ، ووادى لاعة ، وليس بها جبل لاعة وعلى كل فقد كانت منطقة لاعة بالتين من المواضع الأولى التى ظهرت بها الدعوة الفاطمية ، وقد كانت مقراً للداعيتين على بن الفضل وأبى عبد الله الشيعى ، انظر : (معجم البلدان لياقوت ؟ 33-233 ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٣) رسمها يافوت متصلة هكذا « رامهرمز » وذكر أنها مركبة من لفظين : رام - لفظة فارسية - ومعناها مقصود أو مراد ، وهرمز أحد الأكاسرة ، وقال حزة : رامهرمز اسم مختصر من « رامهرمز أردشير » ، وقال ياقوت إنها « مدينة مشهورة بنواحى خوزستان ، والعامة يسمونها رامز كسلا منهم عن تتمة اللفظة بكالها واختصارا » .

صاحب اليمن — ، وأمره بامتثال أمره ، والاقتداء بسيرته ، ثم يذهب بعدها إلى الغرب ، ويقصد بلد كتامة ، فلما بلغ إلى ابن حوشب لزمه ، وشهد مجالسه ، وأفاد علمه ، ثم خرج مع حاج اليمن إلى مكة ، حتى أتى الموسم ، ولتى به رجالات كتامة ، واختلط بهم ، ووجد لدنهم بذراً من ذلك المذهب — كما قدمنا — فاشتملوا عليه ، وسألوه الرحلة ، فارتحل معهم إلى بلدهم ، ونزل بها ، وجاهم بمذهبه وأعلن بإمامة أهل البيت ، ودعا للرضى من آل محمد — على عادة الشيعة — وأطاعته قبائل كتامة بعد فتن وحروب ، ثم اجتمعوا على تلك الدعوة .

ثم هلك الإمام محمد بن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق بعد أن عهد لابنه عبيد الله المهدى ، وشاع خبر دعاته باليمن و إفريقية ، وكان يسكن عَسْكَر مُكْرَم ، فانتقل إلى الشام ، ثم طلب ، ففر بنفسه وبابنه أبى القاسم — [ وكان ] غلاما حدثا — ، وبلغ مصر ، وأراد قصد اليمن ، فبلغه أن على بن الفضل أحدث فيها الأحداث صمر ، وأراد قصد اليمن ، فبلغه أن على بن الفضل أحدث فيها الأحداث صمن بعد ابن حوشب (۱) — ، وأساء السيرة ، فكره دخول اليمن ، واتصل به شأن أبى عبد الله ، وما فتح الله عليه بالمغرب ، فاعتزم على اللحاق به ، وسَرَّح عيسى النوشرى — عامل مصر — في طلبه ، وكانوا خرجوا من الاسكندرية في زيِّ التجار ، فلما أدركت الرفقة خفي حالم عما اشتبه من الاسكندرية في زيِّ التجار ، فلما أدركت الرفقة خفي حالم عما اشتبه من الزي ، فأفلتوا إلى المغرب » .

« انتهی کلام ابن خلدون »

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل النزاع بين على بن الفضل وابن حوشب فى : ( ابن مالك ، كشف أسرار الباطنية ، ص ٢٥ — ٤٢ ) .

قال كاتبه : وأنت إذا سلمت من العصبية والهوى ، وتأملت ما قد مر ذكرُه من أقوال الطاعنين في أنساب القوم علمتَ ما فيها من التعسف(١) والحمل ، مع ظهور التلفيق في الأخبار ، وتَبَيَّن لك منه ما تأبي الطباع السليمة قبوله ، ويشهد الحسُّ السليم بكذبه : (١٣) فإنه قد ثبت أن الله تمالي لا يمد الكذاب المفتعل بما يكون سبباً لانحراف الناس إليه، وطاعتهم له على كذبه . قال تعالى – عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم – « وَلَوْ تَقُوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٢) ». وقال تمالى — في الدلالة على صدقه — : « أَفَلاَ يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ، أَفَهُمُ الغَالِبُونَ (٢) ». وقد علم أن الكذب على الله تعالى ، والافتراء عليه في دعوى استحقاق الخلافة النبوية على الأمة ، والإمامة لهم شرعاً ، بكونه من ذرية رسول الله -صلى الله عليه وسلم و [ على ] آل بيته - ، من أعظم الجنايات ، وأكبر الكبائر، فلا يليق بحكمة الله تعالى أن يظهر من تعاطى ذلك واجترأ عليه، ثم يمده في ظهوره بمعونته ، ويؤيده بنصره ، حتى يملك أكثر مدائن الإسلام، ويورثها بنيه من بعده، وهو تعالى يراه يستظهر بهذه النعم الجليلة على كذبه ويفتن بمخرقته على العباد، و يحدث بباطله الفتن العظيمة والحروب المبيدة في البلاد ، ثم يُخليه - تمالي - وما تولي من ذلك بباطله من غير

<sup>(</sup>١) في الأصل: « التقشف » .

<sup>(</sup>٢) السورة ٢٩ (الحاقة) ، الآيات ٤٤ – ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة ٢١ ( الأنبياء ) ، آية ٤٤ .

أن ُيشعره شعار الـكذابين ، و يُحِلَّ به مامن عادته تعالى أن يحل بالمفسدين ، فيدمره وقومه أجمعين .

كا لا يليق بحكمته تعالى أن يخذل من دعا إلى دينه وحمل الكافة على عبادته ، ولا يؤيده على إعلاء كلته ، بل يسلمه فى أيدى أعداء دينه المجاهرين بكفرهم وطغيانهم حتى (١٣٠ ب) يزيدهم ذلك كفراً إلى كفرهم ، وضلالاً إلى ضلالهم ، فإن فعله هذا بالصادق فى دعائه إليه تعالى كتأييده الكاذب فيها سواء ؛ بل الحكمة الإلهية ، والعادة الربانية وسنة الله التى قد (١) خلت فى عباده ، اقتضت أنه تعالى إذا رأى الكذاب يستظهر بالمحافظة على التنمس بالباطل ، و يتوصل إلى إقامة دولته بالكذب ، و يخليها بالزور فى ادعائه نسباً إلى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — غير صحيح ، وصرفه الناس عن طاعة بنى العباس — الثابتة أنسابهم ، المرضية سيرتهم ، العادلة بزعهم أحكامهم ومذاهبهم — أن يحول بينه و بين همه بذلك ، و يسلبه الأسباب التى يتمكن بها من الاحتراز ، و يعرضه لما يوقعه فى المالك ، و يسلك به سبيل أهل البغى والقساد .

فلما لم يفعل ذلك بعبيد الله المهدى ، بل كتب تعالى له النصر على من ناوأه ، والتأبيد بمعونته على من خالفه وعاداه ، حتى مكن له فى الأرض ، وجعله و بنيه من بعده أثمة ، وأورثهم أكثر البسيطة ، ومدّ كهم مِنْ حدّ منتهى العارة فى مغرب الشمس إلى آخر مُلْك مصر والشام والحجاز وعمان والبحرين واليمن ، ومدّ كهم بغداد وديار بكر مدة ، ويشر دعوتهم إلى والبحرين واليمن ، ومدّ كهم بغداد وديار بكر مدة ، ويشر دعوتهم إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تدخلت » .

خراسان ، ونصرهم على عدوهم أى نصر تبين أن دعواهم الانتساب إلى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — محيحة ؛ وهذا دليل يجب التسليم له ، « والله عَمُولُ الله عليه وسلم — السّبيل (١١) » .

وقد روى موسى بن عقبة (٢) أن هرقل لما سأل أبا سفيان (٣) بن حرب (٣) عن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — كان مما قاله : « أتراه كاذبا أو صادقا ؟ » قال أبو سغيان (٣) : « بل هو كاذب » ، قال هرقل : « لا تقولوا ذلك ، فإن الكذب لا يظهر به أحد » .

(۱۲) وقد نقل عن أعمة آل البيت عليهم السلام الإشارة إلى أمر عبيد الله المهدى ، فمن ذلك أن موسى الكاظم بن جمغر الصادق سئل عن : ظهور القائم : متى يكون ؟ فقال : « إن ظهور القائم مثله كمثل عود من نور سقط من الساء إلى الأرض ، رأسه بالمغرب ، وأسفله بالمشرق » . وكذلك كان بداية أمر المهدى عبيد الله ، فإنه ابتدأ في المغرب ، وانتهى أمره على يد بنيه إلى المشرق . فإنه ظهر بسجلماسة - في ذي الحجة سنة تسمين يد بنيه إلى المشرق . فإنه ظهر بسجلماسة - في ذي الحجة سنة تسمين وماثتين - وهي أقصى مسكون المغرب ، ودُعى للمستنصر - ببغداد - في سنة إحدى وخمسين وأر بعائة ,

<sup>(</sup>١) سورة ٣٣ (الأحزاب)، آية ٤.

<sup>(</sup>۲) موسى بن عقبة بن أبى عياش الأسدى مولى آل الزبير ، من الثقات ، قال الإمام ابن حنبل « عليكم بمغازى ابن عقبة فإنه ثقة » ، ولد بالمدينة وتوفى بها سنة ١٤١ ( ٥٠٧ م ) ، له كتاب فى المغازى ، لعله الرسالة الصغيرة التي طبعت فى أوربا سنة ٤٠٩ تحت عنوان : « أحاديث منتخبة فى مغازى موسى بن عقبة » أو لعل هـذه الرسالة مختصرا لكتابه . انظر : ( التهذيب ، والنجوم الزاهمة ج ١ ، ص ٣٤٠ ) .

وكان على بن محمد بن على بن موسى الكاظم يقول: «فى سنة أربع وخمسين ومائتين ستكشف عنكم الشدة ، ويزول عنكم كثير مما تجدون إذا مضت عنكم سنة اثنتين وأربعين » . يشير بذلك [ إلى ] أن البداية من تاريخ وقته ، فيكون المراد سنة ست وتسعين ومائتين ، وفى ذى الحجة منها كان ظهور الإمام المهدى بالله – رحمة الله عليه (۱) – .

<sup>(</sup>۱) ورد فی الهامش بالأصل أمام هـذا اللفظ - و بخط مخالف - ما یلی : 
« إنما حل المؤلف - رحمه الله - علی رد ما قاله أهل النسب فی حق الفواطم ، والاحتجاج لهم ، والا كثار فی مدحهم ، والانتصار لمذهبهم الذی اشتهر بین الأمة خلافه ، وهو معذور فیه ، لأنه - رحمه الله - ینتهی نسبه لهم ، وهو یذ كره - لاسیا فی أول الكتاب بخطه - أنه ینتهی إلی تمیم ؟ وانظر إلی قوله : « إن الكاذب لا علك البلاد ، ولا يمكن له فی الأرض » ، وقد سمعنا قدیما عن بخت نصر ، وحدیثا عن التتار وتیمور ، وقبل ذلك بنو أمیة وهم متغلبون علی آلی البیت من مدة أمیرالمؤمنین وأولاده با فی الأدم بهم الأفاعیل ، وهم فی عایة من القوة والتمکن فی السلطان » .

## (۱٤ م) ذكر ما كان من ابتداء الدولة الفاطمية إلى أن بنيت القاهرة

وذلك (۱) أن أبا عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الشيعى (۲) سار إلى أبى القاسم رستم بن الحسن بن فرج بن حوشب بن زاذان الكوفى [ النجار (۳) ] باليمن (۱) ، وصحبه [بعدن (۱) ] ، وصار من كبار أصحابه ، وكان له علم وفهم ، ودهاء ومكر (۱) ، فلما ورد على ابن حوشب موت الحلوانى ورفيقه بالمغرب (۱) قال لأبى عبد الله الشيعى : « إن أرض كتامة (۱) من

(٢) في ( ابن الأثير ) بعد هذا اللفظ : ( من أهل صنعاء قد سار » .

(٣) في ( ابن الأثير) : « سار إلى ابن حوشب النجار » فقط ، وما هنا صيغة الأصل ، وهي تتفق أيضا وصيغة ( الخطط ) .

(٤) هذا اللفظ لا يوجد فى ( ابن الأثير ) ، ومكانه فى ( الخطط ) : « القائم ببلاد اليمن » .

(٥) الزيادة عن ( ابن الأثير ) .

(٧) هذه صيغة الأصل، وهي في ابن الأثير: «فلما أتى خبروفاة الحلواني وأبى سفيان
 إلى ابن حوشب . . . » .

(A) يوجد فى الهامش بالأصل تعريف للفظ كتامة هذا نصه: « يقال إن كتامة من ولد كتامة بن افريقس بن ررعة (كذا) من ولد كتامة بن افريقس بن ررعة (كذا) وهو حمير الأصغر ؟ وقيل هو قيس بن ررعة بن زهير بن أيمن بن هميع بن حمير الأكبر؟ ويقال افريقين بن صينى ؟ وقيل إن كتامة إخوة صنحاجة » .

<sup>(</sup>۱) هذا الفصل منقول عن: (الكامل لابن الأثير، ج ۸، س ۱۲ – ۱۳)، ثم نقله المقريزي مرة أخرى في كتابه: (الخطط، ج ۲، س ۱۳۰ – ۱۳۱) عند كلامه عن: «الخلفاء الفاطميين»، وسنقارن ما ورد هنا بالأصل المنقول عنه – وهو ابن الأثير – .

المغرب قد حرثها الحلواني وأبوسفيان ، وقد ماتا ، وليس لها غيرك ، فبادر فإنها موطأة ممهدة لك » . فخرج أبو عبد الله إلى مكة ، وقد أعطاه ابن حوشب مالاً (۱) ، فلما قدم مكة سأل عن حجاج كتامة فأرشد إليهم ، واجتمع بهم ، ملاً ولم يعرفهم قصده ، وذلك أنه جلس قريبا منهم ، فسمعهم يتحدثون بفضائل أهل البيت ، فاستحسن ذلك ، وحدثهم في معناه (۲) ؛ فلما أراد القيام سألوه أن يأذن لهم في زيارته (۱) ، فأذن لهم ، وسألوه : « أين مقصدك ؟ » فقال : « مصر » ، ففرحوا بصحبته ، فرحلوا (١) وهو لا يخبرهم بغرضه ، وأظهر وأحوالهم وقبائلهم ، وعن طاعتهم لسلطان إفريقية ، فقالوا : « ما له علينا وأحوالهم وقبائلهم ، وعن طاعتهم لسلطان إفريقية ، فقالوا : « ما له علينا طاعة ، و بيننا و بينه عشرة أيام » ، قال : « أفتحملون السلاح ؟ » قالوا : « هو شغلنا » .

ولم يزل يتعرف أحوالهم حتى وصلوا إلى مصر ، فلما أراد وداعهم قالوا : « أَىَّ شَيء تطلب بمصر ؟ » قال : « أطلب التعليم بها » ، قالوا : « إذا كنت تقصد هذا فبلادنا أنفع لك ، ونحن أعرف بحقك » ، ولم يزالوا به حتى أجابهم إلى المسير معهم (٥) ، فلما قار بوا بلادهم لقيهم رجال

 <sup>(</sup>١) في ابن الأثير بعد هذا اللفظ: « وسيسر معه عبد الله بن أبي ملاحف » .

 <sup>(</sup>٢) في ابن الأثير: « فأظهر استحسان ذلك وحدثهم بما لم يعلموه ».

<sup>(</sup>٣) في ابن الأثير بعد هذا اللفظ: « والانبساط معه » .

<sup>(</sup>٤) في ابن الأثير قبل هذا اللفظ جملة إبضاحية هذا نصها: ﴿ وَكَانَ مِنْ رؤساءُ

الكتاميين بمكة رجل اسمه « حريث الجيلي » وآخر اسمه « موسى بن مكاد » .

<sup>(</sup>٥) يوجد في ابن الأثير (ج٨، ص١٢) بين هذين اللفظين ما يلي :

<sup>« ...</sup> بعد الخضوع والسؤال ، فسار معهم » .

من الشيعة ، فأخبروهم بخبره فرغبوا في نزوله عندهم ، واقترعوا فيمن يضيفه منهم .

ثم ارتحلوا حتى وصلوا إلى أرض كتامة منتصف [شهر (۱)] ربيع الأول سنة ثمان وثمانين (۲) ومائتين ، فسأله قوم [منهم (۱)] أن ينزل عندهم حتى يقاتلوا (۱) دونه ، فقال لهم : « أين يكون فج الأخيار ؟ » فعجبوا من ذلك ، ولم يكونوا ذكروه له ، فقالوا له : «عند بنى سليان (۱) » ، فقال : « إليه نقصد ، ثم نأتى كل قوم منكم فى ديارهم ، وتزورهم فى بيوتهم » ؛ فأرضى بذلك الجميع ، وسار إلى جبل يقال له : « إيكجان (۱) » ، وفيه « فج الأخيار » ، فقال : « هـذا فج الأخيار ، وما سمى إلا بكم ، ولقد جاء فى الآثار : « [أن (۱)] للمهدى هجرة تنبو عن الأوطان ، ينصره فيها الأخيار من أهل ذلك الزمان ، قوم اسمهم (۱۷) مشتق من الكتان [ وابهم الأخيار من أهل ذلك الزمان ، قوم اسمهم (۱۷) مشتق من الكتان [ وابهم

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين عن ( ابن الأثير )

<sup>(</sup>٢) هكذا فى الأصل وفى الحطط؛ وفى ( ابن الأثير ): « سنة تُمانين ومائتين » وقد أوردت ( دائرة المعارف الإسلامية ) الروايتين دون تحقيق . انظر أيضا : ( الدكتور حسن إبراهيم حسن ، الفاطميون فى مصر ، ص ه ه ) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: « يقابلوا » وهذه صيغة ابن الأثير ، وهي أصح .

<sup>(</sup>٤) في ( ابن الأثير ) : « سليان » .

<sup>(</sup>ه) في (ابن الأثير): « انكجان » ، وفي الهامش بالأسل: « ايكجان جبل بالقرب من قسنطينة فيه قبائل كتامة وهم كرام وقد فنوا » . وقال الدكتور حسن إبراهيم حسن في كتابه ( الفاطميون في مصر ، ص ٥ ه ) إن إيكجان يقم « في منتصف الطريق بين طنجة وفاس . وإيكچان جم حاج ( حجاج ) ؟ وكانوا يطلقون عليه منذ قديم الزمان Tzajjan وهو محل اجتماع الحجاج من الأندلس وشمال المغرب الأقصى » .

<sup>(</sup>٦) الزيادات عن ( الكامل لابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ابن الأثير ) : « مشتق اسمهم » .

كتامة (١) ]» ، وبخروجكم من هذا الغج سمى فج الأخيار» .

فتسامعت القبائل ، [ وصنع من الحيل والمكيدات والنارنجيات ما أذهل عقولهم (۱) ؛ وأتاه البربر (۲) من كل مكان ، فعظم أمره إلى أن تقاتلت كتامة عليه (١١٥) مع قبائل البربر ، [ وسلم من القتل مراراً] (۱) وهو [ في كل ذلك لا يذكر (۲) ] اسم المهدى ؛ فاجتمع أهل العلم على مناظرته وقتله ، فمنعه الكتاميون من المناظرة (١) ، وكان اسمه عندهم : « أبا عبد الله المشرقى » .

و بلغ خبره إلى ابراهيم (ه) بن أحمد بن الأغلب – أمير إفريقية \_ فأرسل إلى عامله على مدينة ميلة (٢) يسأله عن أمره ، فصغره عنده (٧) ، وذكر [له (٨)] أنه يلبس الخشن ، و يأمر بالخير والعبادة ، فسكت عنه .

ثم إن أبا عبد الله قال للكتاميين: «أنا صاحب البذر الذي ذكر لكم أبو سفيان والحلواني، فازدادت محبتهم له، وتعظيمهم لأمره، (افلا ظهر لأهل المغرب علمه وفضله قال أحد الأولياء لأصحابه: «لولا واحدة كان الحلواني يقولها ما تخالجني الشك في أن هذا الرجل هو الذي كان الحلواني

<sup>(</sup>١) الزيادات عن : ( الكامل لابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « البرابر » ، وهذه صيغة ابن الأثير .

<sup>(</sup>٣) هذه صيغة ابن الأثير ، وهي في الأصل : « وهو لا يذكر في ذلك » .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وفي ابن الأثير : « فلم يتركه الكتاميون يناظرهم » .

<sup>(</sup>٥) هو إبراهيم الثانى وقد حكم أفريقية من ٢٦١ إلى ٢٨٩ (٤٧٨ – ٩٠٢).

 <sup>(</sup>٦) مِيلَـة عرفها ياقوت بأنها « مدينة صغيرة بأقصى أفريقية بينها وبين بجاية ثلاثة أيام . . وبينها وبين قسطنطينة يوم واحد » .

<sup>(</sup>٧) هذا اللفظ غير موجود في ابن الأثير .

<sup>(</sup>A) فى الأصل: « وذكره » ، وهذه صيغة ابن الأثير .

يبشر به » ، قالوا : «وما هي ؟ » قال : «كان إذا وصفه قال : في فيه إصبع » . فبلغ ذلك أنا عبد الله ، فتبسم وقال : «هذا لا يكون » ، فلما أخذ العهد بعد ذلك على من سمع هذا القول ، واشترط عليه الكتمان ، وضع إصبعه على فيه ، وقال : «هذا هو الإصبع الذي كان يقوله الحلواني ، أمركم بالصمت والكتمان ، فأما أن يكون في فم رجل إصبع ، فلا » . قالوا : «كذاك والله هو " » .

وتفرقت (۲) البر بر (۳) و كتامة بسببه ، وأراد بعضهم قتله فاختنى ، ووقع بينهم قتال شديد ، واتصل الخبر بالحسن (٤) بن هارون [ وهو ] من أكابر كتامة ، فأخذ أبا عبد الله إليه ، ودافع عنه ، ومضى به (٥) إلى مدينة تاصروت ، فأنته القبائل من كل مكان وعظم شأنه ، وصارت الرياسة للحسن ابن هارون ، وسلم إليه أبو عبد الله أعنة الخيل ، وظهر من الاستتار ، وشهد الجروب ، فكان الظفر له [ فيها ] وغنم الأموال ، وخندق على مدينة تاصروت (٢) ، وقد زحفت إليه قبائل المغرب ، واقتتلوا عدة مراركان له فيها الظفر (٢) ، وصارت إليه أموالم ، فاستقام له أمر البر بر وعامة كتامة .

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة غير موجودة في ابن الأثير ، وإنما هي من كلام المؤلف .

<sup>(</sup>٢) بهذا اللفظ يبدأ المقريزي النقل من جديد عن : ( الكامل لابن الأثير ، ٨ ، ص ١٣) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في ابن الأثير ، وهي في الأصل : « البرابر » .

<sup>(</sup>٤) في ابن الأثير: « بإنسان اسمه الحسن » .

<sup>(</sup>٥) في (ابن الأثير): « ومضيا إلى » .

<sup>(</sup>٦) فى ابن الأثير: « وانتقل إلى مدينة ناصرون وخندق عليها فزحفت » ، وهذه صيغة الأصل .

<sup>(</sup>٧) في ابن الأثير : « واقتتلوا ثم اصطلحوا ، ثم أعادوا القتال وكان بينهم وقائم كثيرة ظفر بهم ، وصارت . . . الح » وما هنا صيغة الأصل .

[ فلما تم لأبي عبد الله ذلك (١) ] زحف إلى مدينة ميلة ، [ فجاء منها رجل اسمه الحسن بن أحمد ، فأطلعه على عورة البلد (١) ] فقاتل أهلها (٢) قتالا شديدا وأخذ الأرباض ، [ فطلبوا منه الأمان ، فأمنهم ، ودخل مدينة ميلة ، و بلغ الخبر أمير إفريقية وهو يومئذ إبراهيم بن الأغلب (٣) ] فبعث إليه ابنسه الأحول في اثني عشر ألفاً ، وأتبعه بمثلهم (٤) [ فالتقيا فاقتتل العسكران ، فانهزم أبو عبد الله ، وكثر القتل في أصحابه (٩) ] ، وتبعه الأحول ، فال بينهما الثلج ولحق (٦) أبو عبد الله بجبل إيكچان ، وملك الأحول مدينة تاصروت (٧) ، وأحرقها ، وأحرق مدينة ميلة (٨) ، فبني أبو عبد الله دار هجرة با يكچان ، وقعده أصحابه ، وعاد الأحول إلى إفريقية . ومات (١) إبراهيم بن الأغلب ، وقتل ابنه أبو العباس ، وولى زيادة الله بن الأغلب ، واستغل باللهو واللعب ، فاشتد سرور أبي عبد الله ، ثم إن أبا مضر زيادة الله وسار والتعل الأحول (٩) ، فانتشرت حينئذ جيوش أبي عبد الله في البلاد ، وصار قتل الأحول (٩) ، فانتشرت حينئذ جيوش أبي عبد الله في البلاد ، وصار

<sup>(</sup>١) الزيادات عن : ( الكامل لابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في ابن الأثير : ﴿ أَهُلُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين عن ابن الأثير ، وصيغة الأصل : « ثم ملك البلد بأمان نبعث . . » .

<sup>(</sup>٤) في ابن الأثير : « وتبعه مثلهم » .

<sup>(</sup>٥) فى الأصل: « فالتقامع أبى عبد الله فانهزم عبد الله وقتل كثير من أصحابه » ، وما بين الحاصرتين صبغة ابن الأثير وهى أوضح .

<sup>(</sup>٦) فى ابن الأثير : « وسقط ثلج عظيم حال بينهم وسار أبو عبد الله » .

<sup>(</sup>٧) في ابن الأثير : ﴿ فُوصَلَ الْأَحْوَالَى لَلْيَ مَدَّيْنَةً مَ . ﴾ -

 <sup>(</sup>A) في ابن الأثير بعد هذا اللفظ: « ولم يجد بها أحدا فبني . . . ».

<sup>(</sup>٩) هذه الفقرة موجز لما فى ابن الأثير ، وصيغة ابن الأثير أكثر إيضاحا وتفصيلا ، انظر : (ج ٨ ، ص ١٣ ) .

[ أبو عبد الله ] يقول : « المهدى يخرج في هذه الأيام ، و يملك الأرض فياطو بي لمن هاجر إلى وأطاعني » ، وأخذ يغرى الناس بزيادة الله و يعيبه ، وكان أكثر (١) من عند زيادة الله من الوزراء شيعة ، فلم يكن يسوؤهم ظفر أبي عبد الله ، خصوصا وقد كان يذكر لهم من كرامات المهدى ، وأنه يحيى الموتى ، ويرد الشمس [ من مغربها ] ، و يملك الأرض بأسرها ، وهو مع ذلك يبعث إلى الوزراء و يعده (٢) ، و بعث أبو عبد الله برجال .

<sup>(</sup>١) في أبن الأثير : ﴿ وَكَانَ كُلُّ ﴾ ،

<sup>(</sup>۲) تختلف هذه الفقرة الأخيرة مع مثيلتها في ابن الأثير في بعض الألفاظ ولسكنهما تتفقان في المعنى . ويلى ذلك في : ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٣ — ١٤ ) نحو الصفحة سبق أن نقلها المؤلف في كتابه هذا عند كلامه عن « ابتداء الدولة العلوية بأفريقية » ، انظر ما سلف ، ص ٧٤ وما بعدها .

# (۱۰ س) ذكر خروج عبيد الله المهدى إلى المغرب

وكان من خبر ذلك أن أبا عبد الله سير إلى عبيد الله رجالا (۱) من كتامة (۲) يخبرونه بما فتح الله عليه ، وأنهم ينتظرونه ، فوافوه بسلمية من أرض حمص ؛ وقد كان اشتهر خبر عبيد الله عند الناس ، فطلبه المكتفى ، ففر من سلمية ، ومعه ابنه أبو القاسم نزار الذى قام بالأمر من بعده (۲) ، ففر من سلمية ، مواليه (۵) ؛ فلما انتهى إلى مصر أقام مستترا بزى التجار، وخرج معهما (۱) مواليه (۵) ؛ فلما انتهى إلى مصر أقام مستترا بزى التجار، فأتت الكتب إلى عيسى النوشرى - أمير مصر - من المعتضد بالله العباسى بصفة عبيد الله وحليته ، وأنه يأخذ عليه الطرق ، ويقبضه وكل من يشبهه ، فلما قرئت الكتب كان في المجلس ابن المدبر الكاتب ، فبلغ من يشبهه ، فلما قرئت الكتب كان في المجلس ابن المدبر الكاتب ، فبلغ عبيد الله (۱) ، فسار من مصر مع أصحابه ومعه أموال كثيرة ، فأوسع في النفقة على من صحبه ، وفرق النوشرى الأعوان في طلب عبيد الله ، وخرج بنفسه على من صحبه ، وفرق النوشرى الأعوان في طلب عبيد الله ، وخرج بنفسه على من صحبه ، وفرق النوشرى الأعوان في طلب عبيد الله ، وخرج بنفسه على من صحبه ، وفرق النوشرى الأعوان في طلب عبيد الله ، وخرج بنفسه على من صحبه ، وفرق النوشرى الأعوان في طلب عبيد الله ، وخرج بنفسه على من صحبه ، وفرق النوشرى الأعوان في طلب عبيد الله ، وخرج بنفسه على من صحبه ، وفرق النوشرى الأعوان في طلب عبيد الله ، وخرج بنفسه على من صحبه ، وفرق النوشرى الأعوان في طلب عبيد الله ، وخرج بنفسه على من صحبه ، وفرق النوشرى الأعوان في طلب عبيد الله ، وخرج بنفسه على من صحبه ، وفرق النوشرى الأعوان في طلب عبيد الله ، وخرج بنفسه المناه المناه عبيد الله ، وخرج بنفسه المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه الم

<sup>(</sup>١) بهذا اللفظ يستأنف المقريزي النقل عن ابن الأثير ، انظر: (ج ٨ ، ص ١٤).

<sup>(</sup>٢) في ابن الأثير بين هذين اللفظين هاتان الكلمتان: « من الغرب » .

<sup>(</sup>٣) في: ( المكامل لابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٤ ) بعد هذا اللفظ الجلة الآتية:

د . . وتلقب بالقائم ، وهو يومئذ غلام ، وخرج . . » .

<sup>(</sup>٤) في ابن الأثير : « معه خاصته ومواليه » .

<sup>(</sup>٥) في ابن الأثير بين هــذين اللفظين ما يلي : « يريد المغرب ، وذلك أيام زيادة الله فلما . . » .

<sup>(</sup>٦) المقريزى يلخص هنا عن ابن الأثير ، ولكن الصيغتين تختلفان فى اللفظ ايجازا وإطنايا ، وتقدعا وتأخيرا .

[ فلحقه (۱) ] ، فلما رآه لم يشك فيه ، وقبض عليه ، ووكل به وقد نزل في بستان ، ثم استدعاه ليأكل معه ، فأعلمه أنه صائم ، فرق له ، وقال [له (۱) ] : «أعلمني حقيقة حالك حتى أطلقك» ، فخو فه الله تعالى ، وأنكر حاله ، وما زال (۲) [ يخوفه (۱) ] و يتلطف به حتى أطلقه وخلّى سبيله ، وأراد أن يرسل معه من يوصله إلى رفقته ، فقال : « لا حاجة لى إلى ذلك » ، ودعا له .

وقيل: إنه أعطاه ما لا في الباطن [حتى أطلقه]، فرجع بعض أصحاب النوشرى عليه باللوم؛ فندم على إطلاقه وأراد أن يبعث الجيش وراءه ليرده، وكان عبيد الله قد لحق بأصحابه فإذا ابنه أبو القاسم قد ضيّع كلباً كان يصيد به، وهو يبكى عليه، فعر قه عبيده أنهم تركوه في البستان الذي كانوا فيه، فرجع عبيد الله بسبب الكلب حتى دخل البستان و ومعه عبيده - فلما رآه النوشرى سأل عن خبره، فقيل إنه [ فلان و (٣) ] قد عاد بسبب كلب لولده، فقال النوشرى لأصحابه: « قبتحكم الله ، أردتم أن تحماوني على لولده، فقال النوشرى المراحل حتى آخذه، فاوكان يطلب ما يقال، أو لوكان مريباً لكان يطوى المراحل، و بخني نفسه، ولا كان يرجع في طلب كلب (١٠) »، وتركه ولم يعرض له. فسار عبيد الله وخرج عليه عدة من كلب (١٠) »، وتركه ولم يعرض له. فسار عبيد الله وخرج عليه عدة من

<sup>(</sup>١) الزيادات عن ابن الأثير ,

<sup>(</sup>٢) في ابن الأثير: « ولم يزل » .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين عن ابن الأثير .

<sup>(</sup>٤) من النصوص الإسماعيلية الهامة التي نشرها المستصرق الكبير ايڤانوف نس هام يتحدث عن رحلة المهدى من الشام إلى المغرب ، ومؤلف هذا النص هو محمد بن محمد اليماني ، وعنوانه « سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى من سلمية ووصوله =

اللصوص (۱) بموضع يقال له: « الطاحونة » ، فأخذوا بعض متاعه ، ومنه كتب وملاحم كانت لآبائه فعظم أمرها عليه (۲) ؛ فيقال إنه لما خرج ابنه أبو القاسم — في المرة الأولى — إلى الديار المصرية أخذها من ذلك المكان . ثم إن عبيد الله انتهى هو وولده إلى مدينة طرابلس ، ففارق (۱) التجار ، وكان في صحبته أبو العباس أخو أبي عبد الله ، فقدمه عبيد الله إلى القير وان ، فسار إليها فوجد (۱) خبر عبيد الله قد سبقه إلى زيادة الله بن الأعلب (۱) ، فقبض على أبي العباس وقرره ، فأنكر وقال : «أنا رجل تاجر صحبت رجلا في القفل » ، فحبس ، و بلغ الخبر إلى عبيد الله فسار إلى قسنطينية (۱) ، في القفل » ، فحبس ، و بلغ الخبر إلى عبيد الله فسار إلى قسنطينية (۱) ، عبيد الله ،

إلى سجاماسة » وقد نشر هذا النص فى مجلة كاية الآداب بجامعة فؤاد الأول — ديسمبر ١٩٣٦ — وقد وردت فيه قصة القائم مع الـكلب ولـكن على أنهـا حدثت فى الطريق من دمشق إلى الرملة — لا بعد خروج المهدى من مصر كما ذكر هنا — انظر هذا المرجم س ١١١ .

<sup>(</sup>١) في أبن الأثير: « وجدُّ المهدى في الهرب فلحقه لصوص » .

<sup>(</sup>۲) ذكرت هذه الحادثة فى سيرة جعفر فى صيغة مخالفة هــذا نصها : « قال جعفر : ثم جرى على الإمام فى طربقه مع القافة عند خروجه من مصر وعند وصوله إلى الطاحونة من البربر من أخذ بعض رحله بعد أن نهبت القافلة وكتب للمهدى ع م فيها علوم كثيرة ، فـكان أسفه عليها أشد من أسفه على غيرها مما ضاع له ، إلى أن جمعها الله عز وجل وقت خروج القائم إلى مصر فى السفرة الأولى . . » انظر : (سبرة جعفر ، مجلة كلية الآداب بالفاهرة ، ديسمبر ١٩٣٦ ، س ١١٥ — ١١١) .

<sup>(</sup>٣) في (الكامل لابن الأثير ، ج ٨ ، س ١٥): « فقارق صحبه من التجار » .

<sup>(</sup>٤) في أبن الأثير : « . . إلى القيروان ببعض ما معه ، وأمره أن يلحق بكتامة ، فاما وصل أنو العباس إلى القيروان وجد خبر . . » .

<sup>(</sup>ه) في ابن الأثير بين هذين اللفظين الجملة الآتية : « . . فسأل عنه رفقته فأخبروا أنه تخلف بطرابلس ، وأن صاحبه أبا العباس بالقيروان » .

<sup>(</sup>٦) في ابن الأثير: « فحبسه ، وسمم المهدى فسار إلى قسطيلة ، .

[ وكان المهدى قد أهدى له ، واجتمع به ، فكتب العامل يخبره أنه قد سار ولم يدركه (۱) ] .

ووافى عبيد الله قسطنطينة فلم يقصد أبا عبد الله لأن أخاه أبا العباس كان قد أُخذ ، [فعلم أنه إذا قصد أخاه تحققوا الأمر وقتاوه ، فتركه (١٠] وسار إلى سجلماسة ، فوافت الرسل في طلبه وقد سار فلم يوجد ، ووصل إلى سجلماسة فأقام بها وقد أقيمت له المراصد بالطرقات .

وكان على سجلماسة اليسع بن مدرار ، فأهدى إليه عبيد الله وواصله ، فقر"به اليسع وأحبه ، فأتاه كتاب زيادة الله يعر"فه أن الرجل الذي يدعو إليه أبو عبد الله الشيعى عنده فلم يجد بداً من أن قبض على عبيد الله وحبسه .

وأخذ زيادة الله في جمع (٢) العساكر (٣) ، فقدّم [عليهم (١) إبراهيم ابن حنبش (٥) [ وهو (١) ] من أقار به على (١) أر بعين ألفاً ، وسلم إليه الأموال والعدد (٧) ، وسار وقد انضاف إليه مثل جيشه ، فنزل بمدينة

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادات إيضاحية عن ابن الأثير .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « جيم » والتصعيح عن ابن الأثير .

<sup>(</sup>٣) في أبن الأثير بين عَدْين اللفظين : ﴿ وَبِدَلَ الأَمُوالَ فَاجْتَمَعْتَ إِلَيْهِ عَسَاكُرُ عظيمة » .

<sup>(</sup>٤) الزيادات عن: ( الكامل لابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٥ ) .

<sup>(</sup>ه) في ابن الأثير: « خنيش » .

<sup>(</sup>٦) كذا فى الأصل ، وفى ابن الأثير: «.. أقاربه وكان لايعرف الحرب فبلغت عدة جيشه أربعين ألفا » .

<sup>(</sup>٧) بين هذين اللفظين في ابن الأثير : • ولم يترك بإفريقية شجاعا إلا أخرجه

قُسْنُطِينِية (۱) ، وأتاه كثير من كتامة الذين لم يطيعوا أبا عبد الله ، وقتل في طريقه خلقاً كثيراً من أصحاب أبي عبد الله هذا ، وأبو عبد الله متحصن بالجبل ، فأقام إبراهيم بقسنطينية ستة أشهر ، فلما رأى [إبراهيم] أن أباعبد الله لا يتقدم إليه [بادر و (۲)] زحف بعساكره [المجتمعة إلى بلد اسمه كرمة (۲)] . فأخرج إليه أبو عبد الله خيلاً ، فلما رآها إبراهيم قصد إليها بنفسه ، والأثقال على ظهور الدواب لم تُحص ، فقاتلهم قتالا كبيرا (۳) ، وأدر كهم أبو عبد الله ، فانهزم إبراهيم عن معه وجُرح ، فغنم أبو عبد الله جميع ما معهم ، وقتل منهم خلقا كثيرا (۲) ، فصار إبراهيم إلى القير وان ، وعظم أمر أبى عبد الله خلقا كثيرا (۲) ، فصار إبراهيم إلى القير وان ، وعظم أمر أبى عبد الله واستقرت دولته .

وكتب [أبوعبد الله] كتاباً إلى عبيد الله – وهو بسجن سجلماسة – يبشّره ، وسيَّر الكتاب مع بعض ثقاته ، فدخل عليه السجن فى زئّ قصّاب يبيع اللحم ، فاجتمع به ، وعرّفه [ ذلك ] .

ونازل أبو عبد الله عدة مدائن (٤) فأخذها بالسيف، وضايق زيادة الله، فشد وجم عساكره، و بعث إليه هارون الطبني في خاتي كثير، فقتُتل

<sup>(</sup>۱) فى ابن الأثير: « فلما وصل قسطينة الهوا، وهى مدينة قديمة حصينة نزل بها ، وأتاه . . » وقد رسم اسم المدينة فى الأصل هكذا: قسطنطينية » والصحيح ما ذكرناه أو « قسنطينة » ، وقد عرفها ياقوت فى معجم البلدان بأنها « قلعة كبيرة جدا حصينة عالية ، وهى من حدود إفريقية مما يلى المغرب . . وإليها ينتهى رحيل عرب إفريقية مغربين فى طلب السكلا ، . وهى على ثلاثة أنهار عظام تجرى فيها السفن » .

<sup>(</sup>٢) الزيادات عن : ( الكامل لابن الأثير ، ج ٨ ؟ ص ١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرة موجز لما في ابن الأثير ، وهي هناك أكثر تفصيلا .

<sup>(</sup>٤) هذه الجملة موجز مختصر لما يزيد عن صفحة فى ابن الأثير (ج ٨ ، ص ١٦ ) وهناك تفصيل واف جدا ذكرت فيه هذه المدائن وكيف أخذت .

هارون في خلائق لا تحصى ؛ فاشتد الأمر على زيادة الله ، وخرج بنفسه ، فوصل إلى « الارْبُس » في سنة خمس وتسعين وماثتين ، وسيّر جيشا مع ابن عمه إبراهيم بن (١) الأغلب .

واشتغل زيادة الله بلهوه ولعبه ، وأبو عبد الله يأخذ المدائن شيئا بعد شيء - عنوة وصلحاً فأخذ « تَجَّانَة () » و « تيفاش () » و «مسكيانة » و « تَبِسَّة () » ، وسار إلى إبراهيم فقتل من أصحابه ، وعاد إلى جبل « إيكجان » .

فلما دخل فصل الربيع وطاب الزمان جمع أبو عبد الله عساكره فبلغت ماثتى ألف فارس وراجل ، وجمع زيادة الله ما لا يحصى (٥) ، وسار أول جمادى الآخرة سنة ست وتسعين وماثتين ، فالتقوا مع أبى عبدالله ، واقتتلوا أشد قتال ، وطال زمنه ، وظهر أصحاب ( ١٦ س ) زيادة الله ، ثم (٢) إن أبا عبد الله كادهم بخيل بعثها من خلفهم ، فانهزم أصحاب زيادة الله ، وأوقع

(١) في الأصل: ﴿ بِن أَبِي الأَعْلَبِ ﴾ .

(٣) لم يعرفها ياقوت بأكثر من قوله « مدينة أزلية بإفريقية شامخة البناء » . وذكر المقريزى فى ( جنى الأزهار ، ص ٢١ س ) أنها « على ست مماحل من بجاية » .

(٤) ذكر ياقوت أنها: « بلد مشهور من أرض إفريقية ، بينه و بين قفصة ست مراحل في قفر سبيبة ، وهو بلد قديم به آثار الماوك وقد خرب الآن أكثرها » .

(٥) كذا فى الأصل ، وفى : (الكامل لابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٧ ) : «واجتمع من عساكر زيادة الله بالأربس مع إبراهيم مالا يحصي» :

(٦) وهنا أيضاً يوجز المقريزي في نقله عن ابن الأثير . أنظر (ج ٨ ، ص١٧) .

<sup>(</sup>۲) عرفها یاقوت فی معجم البلدان بأنها: « بلد بإفریقیة ، فتحه تُربشر ً بن أرطاة ، وهی تسمی قلعة بسر ، وبها زعفران کثیر ومعادن حدید وفضة ، بینها وبین القیروان خس مهاحل ،

فيهم القتل، وغنم أموالهم، وكان ذلك في آخر جمادى الآخرة، ففر زيادة الله إلى ديار مصر (١). فدخل إبراهيم بن الأغلب (٢) إلى القير وان، فقصد قصر الإمارة، ونادى بالأمان، وتسكين الناس، وذكر زيادة الله وذمّه وصغّر أمر أبي عبد الله، ووعد الناس بقتاله، وطلب منهم الأموال، فقالوا: «إنما نحن فقها، وعامة وتجار، وما في أموالنا ما يبلغ غرضك »، ثم إنهم ثاروا به ورجموه، فخرج عنهم.

ودخل أبو عبد الله إلى مدينة رقادة فأمن النياس ومنع من النهب، وخرج الفقها، ووجوه أهل القير وان إلى لقاء أبى عبد الله (٢)، وسلّموا عليه، وهنوه بالفتح، فرد عليهم رداً حسناً، وأمّنهم، وقد أعجبوا به وسرهم، فأخذوا فى ذم زيادة الله وذكر مساوئه، فقال لهم: «ماكان إلا قويا، وله منعة ودولة شامخة، وما قصّر فى مدافعته، ولكن أمر الله لا يعاند ولا يدافع »، فأمسكوا عن الكلام، [ ورجعوا إلى القير وان (٤)]، وكان دخول أبى عبد الله رقادة يوم السبت مستهل رجب [من] سنة ست وتسعين ومائتين، فنزل ببعض قصورها، وفرَق دورها على كتامة، [ ولم يكن بقى أحد من أهلها فيها، وأمر فنودى (٤)] بالأمان، فرجع الناس إلى أوطانهم، وأخرج العال إلى البلاد، وطلب أهل الشر فقتلهم، وأمر بجمع ماكان

<sup>(</sup>١) وهنا أيضا يوجز القريزي في نقله عن ابن الأثير ، انظر : (ج ٨ ، ص١٧).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: « إبراهيم بن أبي الأغلب » .

<sup>(</sup>٣) وهنا أيضًا يوجز القريزي في نقله عن ابن الأثير ، انظر التفصيل هناك نفيه زيادات إيضاحية .

<sup>(</sup>٤) الزيادات عن : ( الكامل لابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٨ ) .

لزيادة الله من الأموال والسلاح ، وغيره ، فاجتمع منه كثير ، وكان له عدة من الجوارى لهن [ مقدار (١) ] وحظ من الجمال ، [ فسأل عمن كان يكفلهن ، فذُكر له امرأة صالحة كانت لزيادة الله ، فأحضرها وأحسن إليها ، وأمرها بحفظهن (١) ] ولم ينظر إلى واحدة منهن ، وأمر لهن بما يصلحهن .

فلما كان يوم الجمعة أمر الخطباء بالقير وان ورقادة ، فخطبوا ولم يذكروا أحداً ؛ وأمر بضرب السكة (٢) ، وأن لا ينقش عليها اسم ، و [ لكنه (١) ] جعل [ مكان الاسم من وجه (٣) ] : « بلغت حجة الله » ، و [ من الوجه ] الآخر « تفرق أعداء الله » ؛ ونقش على السلاح : « عدة في سبيل الله » ؛ ووسم الخيل على أفخاذها : « الملك لله » . وأقام على ما كان عليه من لِبس الخشن الدون ، والقليل من الطعام الغليظ .

ولما استقرت الأمور لأبي عبد الله في رقادة وسائر بلاد إفريقية أتاه أخوه أبو العباس أحمد (١) المخطوم ، ففرح به ، وكان هو الكبير .

<sup>(</sup>١) الزيادات عن : ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٨ ) .

<sup>(</sup>۲) عرف الماوردى (الأحكام السلطانية ، من ۱٤٩) السكة بأنها « الحديدة التي يطبع عليها الدراهم ، ولذلك سميت الدراهم المضروبة سكة » ، وقد شرح القريزى (الأوزان والأكيال الشرعية -- Tychsen -- من ٨٦) السكة بأن « الدينار والدرهم المضروبين سمى كل منهما سكة لأنه طبع بالحديدة المعلمة ، ويقال لها السكة ، وكل مسار عند العرب سكة » ؟ انظر أيضا : (المقريزى ، إغاثة الأمة ، من ٥٥ ، الشية ١ ، من ٢٥ ، ٢١) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وجعل في الوجه الواحد .. الح » وهذه صيغة ابن الأثير .

<sup>(</sup>٤) في ابن الأثير: « محمد » . وفي سيرة الحاجب جعفر : « أبو العباس محمد » . انظر مجلة كلية الآداب بالقاهرة ، ديسمبر ١٩٣٦ ، ص ١١٦ ، ١٢١ .

#### ذكر ظهور عبيد الله المهدى من سجلهاسة (١)

وذلك أن أبا عبد الله الشيعى لما دخل شهر رمضان سنة ست وتسعين وماثتين سار من رقادة — وقد استخلف أخاه أبا العباس [وأبا زاكى<sup>(۲)</sup>] على إفريقية — في جيوش عظيمة ، فاهتز المغرب لخروجه ، وخافته زناتة ، وزالت القبائل عن طريقه ، وأتته (<sup>۳)</sup> رسلهم ، ودخلوا في طاعته .

فلما قرب من سجلماسة بعث اليسع بن مدرار - صاحبها - إلى (١١٧) عبيد الله (٤) عبيد الله (١١٧) عبيد الله (١١٧) عبيد الله قصد إليه ، فحلف له [المهدى (٥)] أنه ما رأى أبا عبد الله أبو عبد الله قصد إليه ، فحلف له [المهدى (٥)] أنه ما رأى أبا عبد الله [ولا عرفه (٥)] ، و [قال] : « إنما أنا رجل تاجر » ؛ فأفرده معتقلا فى دار وحده ، وأفرد ابنه أيضا ، وجعل عليهما الحرس ، وقر رواده فما حال عن كلام أبيه ، وقر روجالا كانوا معه وضربهم فلم يقروا بشى (٢) . و بلغ ذلك أبا عبد الله فشق عليه ، وأرسل إلى اليسع يتلطف به (٧) ،

<sup>(</sup>۱) ذکر هــذا الفصل في : ( ابن الأثير ، ج ۸ ، س ۱۸ وما بعدها ) تحت عنوان آخر ، هو : « ذکر مسیر أبی عبد الله إلی سجلماسة وظهور المهدی » .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين عن : (ابن الأثير ، ج ٨ ، س ١٨).

<sup>(</sup>٣) في ابن الأثير : « وجاءته » .

<sup>(</sup>٤) فى أبن الأثير: « فلما قرب من سجلماسة وانتهى خبره إلى اليسع بن مدرار أمير سجلماسة أرسل إلى المهدى وهو فى حبسه . . » وظاهم من المقارنة أن المقريزى بلترم المعنى ولسكنه يغير فى اللفظ قليلا عند نقله عن ابن الأثير .

<sup>(</sup>٥) الزيادات عن : ( ابن الأثير ، ج ٨ ، س ١٨ ) .

<sup>(</sup>٦) فى (سيرة الحاجب جعفر ، س ١٢٤ — ١٢٩) تفصيل واف لطيف لحوادث سجاماسة إبان سجن عبيد الله وابنه بها وحصار أبى عبد الله لهما .

<sup>(</sup>٧) في ابن الأثير: « يتلطفه » .

وأنه لم يقصده للحرب ، و إنما له حاجة مهمة عنده ، [ ووعده الجميل (١) ] ، فرمى الكتب ، وقتل الرسل ، فعاوده بالملاطفة خوفا على عبيد الله (٢) ، ولم يذكره ، فقتل [ الرسل أيضا (٣) ] ، فأسرع أبو عبد الله في السير ، ونزل عليه ، فخرج إليه اليسع ، وقاتله يومه كله (١) ، [ وافترقوا (٥) ] ، فلما جنّه الليل فر" في أصحابه من أهله و بني عمه ، وبات أبو عبد الله [ ومَنْ (٥) ] معه في غم عظيم خوفا على غبيد الله (١) .

فلما أصبح خرج إليه أهل البلد ، وأعلموه بهرب اليسع ، فدخل هو وأصحابه البلد ، وأتوا (٧) مكان عبيد الله فأخرجوه وأخرجوا ابنه (٧) — في يوم الأحد لسبع خلون من ذى الحجة سنة ست وتسمين وماثتين (٨) — ، وقد انتشر في النياس سرور عظيم كادت تذهب منه عقولهم ؛ فأركبهما أبو عبد الله ، ومشى هو ورؤساء القبائل بين أيديهما ، وأبو عبد الله يقول للناس : « هذا مولا كم » ، وهو يبكى من شدة الفرح ، حتى وصل إلى

<sup>(</sup>١) الزيادات عن: ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٨ ) .

<sup>(</sup>۲) فى أبن الأثير : « المهدى » وهكذا اعتاد أن يسميه ، عير أن المقريزى دأب عند النقل عنه أن يبدل لفظ « المهدى » فيجعله « عبيد الله » .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « فقتل الرسول ثانيا » ، وما هنا صيغة ابن الأثير .

<sup>(</sup>٤) في ابن الأثير: « يومه ذلك » .

<sup>(</sup>٥) الزيادات عن . ( ابن الأثير ، ج ٨ ، س ١٩ ) .

<sup>(</sup>٦) مكان هذه الجملة في ابن الأثير : « لا يعلمون ما صنع بالمهدى وولده » .

<sup>(</sup>٧) فى ابن الأثير : • وأتوا المكان الذى فيـــه المهدى فاستخرجه واستخرج ولده » .

 <sup>(</sup>٨) هذه الجلة غير موجودة في ابن الأثير .

فسطاط ضربه له فنزل فيمه ، و بعث الخيل فى طلب اليسع فأدرك (١) ، وأخذ فضُرب بالسياط وقُتل .

وأقام عبيد الله المهدى بسجاماسة (٢) أر بعين يوما نم سار إلى إفريقية ، وأحضر الأموال من إيكچان فجعلها أحمالاً ، وصار بها إلى رقادة في العشر الأخير (٦) من ربيع الآخر سنة سبع وتسعين وماثتين (٤) .

وزال مُلْك بنى الأغلب من إفريقية ومُلْكُ بنى مدرار [الذين منهم البسع ، وكان لهم ثلاثون ومائة سينة منفردين بسجاماسة (٥) ، ومُلْكُ بنى رستم (١٦) من تاهرت (٧) ، [ولهم ستون ومائة سينة تفردوا

<sup>(</sup>١) في ابن الأثير: « وأمن بطلب اليسم فطلب فأدرك . . . .

 <sup>(</sup>٢) في أبن الأثير: « فلما ظهر المهدى أقام بسجاماسة ٠٠٠ إلخ » ,

<sup>(</sup>٣) في ابن الأثير : « ووصل إلى رقادة العشر الأخير . . . .

<sup>(</sup>٤) انظر أيضا نفاصيل رحلة المهدى من الشام إلى شمال إفريقية إلى أن نجحت الدعوة وبدأت الدولة فيا رواه القاضى النعان في رسالته «افتتاح الدعوة» ؟ نشر النص العربي أخيراً الأستاذ إيفانوف في كتابه « 46 – 40 – 80 بلوجي أن تكون رسالة والشبه كبير بين النصين في المعنى ، بل وفي اللفظ أحيانا مما يرجح أن تكون رسالة القاضى النعان هي الأصل الذي نقلت عنه المراجم الأخرى فيا بعدد ومما يجعل لافتتاح الدعوة أهمية خاصة أن مؤلفها - القاضى النعان - مغربي ، وأنه اتصل بخدمة الحليفة الفاطمي الأول - المهدى - سنة ٣١٣ ، وأنه انتهى من كتابة رسالته سنة ٣٤٦.

 <sup>(</sup>٥) فى الأصل: « من سجاماسة » ، وما بين الحاصر تين عن: ( ابن الأثير ،
 ج ٨ ، س ١٩) وقد آثرناه لما به من تفصيل إيضاحى .

<sup>(</sup>٦) بنو رستم ينسبون إلى عبد الرحمن بن رستم بن بهرام بن شابور وقد حكموا تاهرت من سنة ١٦٠ إلى سنة ٢٩٤ ، ودولتهم خارجية إباضية ، الظر : . Zamb ) . Op. Cit. P. 64)

<sup>(</sup>٧) قال ياقوت: تاهرت اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب ، يقال لإحديهما تاهرت الفديمة والأخرى تاهرت المحدثة بين تلمسان وقلعة بنى حماد ؛ وقال البعقوبى . وتاهرت مدينة جليلة المقدار ، عظيمة الأمر ، تسمى عراق المغرب ، بها أخلاط من ==

بتاهرت (١) ] ؛ ومَلكَ المهدى جميع ذلك ، فلما قرب من رقادة تلقاه أهلها وأهل القير وان — وأبوعبد الله ورؤساء كتامة مشاة بين يديه وولده خلفه — فسلموا عليه ، فرد جميلا ، وأمرهم بالانصراف ، وتزل بقصر من قصور رقادة .

وأمر يوم الجمعة أن يذكر [ اسمه (۱) ] في الخطبة ، وتلقب (۲) بالمهدى أمير المؤمنين في جميع البلاد . فلما كان بعد صلاة الجمعة جلس رجل يُعرف بالشريف – ومعه الدعاة – وأحضروا الناس [ بالعنف والشدة (۱) ] ودعوهم إلى مذهبهم [ فمن أجاب أحسن إليه ، ومن أبى حُبس ، فلم يدخل في مذهبهم إلا بعض الناس ، وهم قليل ، وقُتل كثير ممن لم يوافقهم على قولهم (۲) ] .

وعرض المهدى (٤) جوارى زيادة الله فاختار منهن [كثيرا (٥)] لنفسه ولولده [أيضا (٥)]، وفَرَّق ما بقى على وجوه كتامة، وقسَّم عليهم أعمال إفريقية، ودوّن (١٧ ب) الدواوين، وجبى الأموال، واستقرت

<sup>=</sup>الناس ، تغلب عليها قوم من الفرس يقال لهم بنو محمد من أولاد عبد الرحمن بن رستم الفارسى ، كان يتولى إفريقية ، وصار ولده إلى تاهرت ، فصاروا رأس الإباضية بالمغرب .. إلخ ؛ انظر أيضا : ( ابن حوقل ) ؛ وقال على بهجت بك ( قاموس الأمكنة والبقاع ، ص ٧١ ) : ولا تزال مدينة تاهرت قائمة ليومنا هـذا وهي إحدى مواني الجزائر تابعة لولاية وهران وتبعد عن مدينة وهران بنحو ٢٢٠ كيلو مترا .

<sup>(</sup>١) الزيادات عن : ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ويلقب » ، والتصعيح عن ابن الأثير .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين عن ابن الأثير ، ومكان هذه الفقرة فى الأصل ثلاث كلمات فقط وهي : « وقتل من لم يوافق » .

<sup>(</sup>٤) فى ابن الأثير: « وعرض عليه أبو عبد الله جوارى . . إلخ ».

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين عن ابن الأثير .

قدمه ، ودانت له أهل البلاد ، واستعمل العال عليها [ جميعا فاستعمل على جزيرة صقلية الحسن بن أحمد بن أبي خنزير ، فوصل إلى مَازَر (١) عاشر ذى الحجة سنة سبع وتسعين ومائتين ، فولى أخاه على جرجنت ، وجعل قاضيا بصقلية إسحاق بن المنهال—وهو أول قاض تولى بها للمهدى العلوى— ، وبقى ابن أبي خنزير إلى سنة ثمان وتسعين ، فسار فى عسكره إلى دمنش (٢) ، فغنم وسبى وأحرق ، وعاد فبقى مدة بسيرة ، وأساء السيرة فى أهلها ، فناروا به ، وأخذوه وحبسوه ، وكتبوا إلى المهدى بذلك ، واعتذروا فقبل عذرهم ، واستعمل عليهم على بن عمر البلوى (١) ، فوصل آخر ذى الحجة سنة تسع وتسعين ومائتين (١) .

# ذكر قتل أبي عبد الله الشيعي [ وأخيه أبي العباس"]

[ فى سنة ثمان وتسعين وماثتين قُتل أبو عبد الله الشيمى ، قتله المهدى عبيد الله ، وسبب ذلك ( ) أن المهدى لما استقامت له البلاد ، [ ودانت

<sup>(</sup>١) لم <sup>ا</sup>يعرفها ياقوت بأكثر من قوله : « مدينة بصقلية » .

<sup>(</sup>۲) عرفها ياقوت بقوله : « من مدن صقلية على البحر » . انظر أيضا : (أمارى ، المكتبة الصقلية ، ص ٣٢ ، ١١٢ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ٢٤٢ إلخ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر أيضا ثبت ولاة الفاطميين على صقلية في : (Zambaur. Op. Cit. P. 67.)

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادات تفصيلية عن ابن الأثير ، أسقطها المقريزى عند النقل ، وجمل ختام الفصل فى كتابه لفظ « عليها » ، وقد آثرنا إثباتها لما لها من فائدة عند دراسة علاقة الفاطميين بصقلية .

<sup>(</sup>ه) هكذا ورد العنوان فى ابن الأثير ، غير أن المقريزى أسقط ما بين الحاصرتين عند النقل .

<sup>(</sup>٦) مكذا بدأ ابن الأثير هذا نفصل (ج ٨ ، ص ١٩ ) ، وقد أوجز القريزى — عند النقل — هذه الفقرة ، فقال : « وكان سبب قتله أن المهدى . . إلخ » .

له العباد ، و (۱) باشر الأمور بنفسه ، وكفت يد أبي عبد الله ويد أخيه أبي العباس ، داخل أبا العباس الحسد ، وعظم عليه الفطام عن الأمر والنهى ، والأخذ والعطاء ، فأقبل يزرى على المهدى في مجلس أخيه ، ويتكلم فيه وأخوه ينهاه ، فلا يزيده ذلك إلا لجاجا ، [ثم إنه أظهر أباعبد الله على ما في نفسه (۲) ، وقال له : « ملكت أمراً فجئت بمن أزالك عنه ، وكان الواجب عليه ألا يُسقط حقك » . وما زال به حتى أثر في قلب أبي عبد الله فقال [ يوما ] للمهدى : « لو كنت تجلس في قصرك وتتركني مع كتامة آمرهم وأنهاهم لأني عارف بعاداتهم لكان ذلك أهيب لك في أعين الناس » .

وكان قد بلغ المهدى ما يجهر به أبو العباس (٣) ، [ فتحقق ذلك غير أنه (٤) ] ردّ رداً لطيفا ، وأسر ذلك في نفسه وأخذ أبو العباس يُسرُ إلى المقدمين بما في نفسه ، ويقول : « ما جازاكم على ما فعلتم ، بل أخذ هو الأموال من إيكجان ولم يقسمها فيكم ، وكل ذلك يبلغ المهدى وهو يتغافل ، الأموال من إيكجان ولم يقسمها فيكم ، وكل ذلك يبلغ المهدى وهو يتغافل ، [ وأبو عبد الله يدارى (٥) ] ، فزاد أبو العباس في القول حتى قال : « إن هذا ليس بالذي كنا نعتقد طاعته ، وندعو إليه ، لأن المهدى [ يختم بالحجة (٢) ] ، ويأتى بالآيات الباهرة » ؛ فأثر قوله في قلوب (٧) كثير من الناس ، [ منهم ويأتى بالآيات الباهرة » ؛ فأثر قوله في قلوب (٧) كثير من الناس ، [ منهم

<sup>(</sup>١) الزيادات عن ابن الأثير.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « فلام أخاه » ، وما بين الحاصر تين عن : ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ٢٠ ) ،

<sup>(</sup>٣) في ابن الأثير: «وكان الهدى سم شيئا مما يجرى بين أبي عبد الله وأخيه».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «فرد رداً لطيفا» وما بين الحاصرتين زيادات عن ابن الأثير .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين عن : (ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٦) الزيادة عن ابن الأثر .

<sup>(</sup>٧) في ابن الأثير : « فأخذ قوله بقلوب . . . .

إنسان من كتامة يقال له « شيخ المشايخ » ، فواجه المهدى بذلك وقال له (١) ] : « إن كنت المهدى فاظهر لنا آية فقد شككنا فيك » ، فقتله المهدى ، [ فحافه (۲) ] أبو عبد الله ، وعلم أن المهدى قد تغيّر عليه ، فاتفق [ هو وأخوه ومَنْ معهما على الاجتماع عنــد أبى زاكى ، وعزموا على قتل المهدى ، واجتمع معهم قبائل كتامة إلا قليلا منهم ، وكان معهم رجل يظهر أنه منهم ، وينقل ما بجرى إلى المهدى ، ودخلوا عليه مراراً فلم يجسروا على قتله ، فاتفق أنهم اجتمعوا ليلة عند أبي زاكي ، فلما أصبحوا لبس أبو عبد الله ثو به مقلو با ودخل على المهدى فرأى ثو به فلم يعرفه به ، ثم دخل عليه ثلاثة أيام والقميص بحاله ، فقال له المهدى : ما هذا الأمر الذي أذهلك عن إصلاح ثو بك ، فهو مقاوب منذ ثلاثة أيام ، فعلمت أنك ما نزعته » فقال : « ما علمت بذلك إلا ساءتي هذه » ، قال : « أين كنت البارحة والليالي قبلها ؟ » فسكت أبو عبد الله ، فقال : « أليس بتُّ في دار أبي زاكي ؟ » قال : « بلي » ، قال : « وما الذي أخرجك من دارك ؟ » قال : « خفتُ » ، قال « وهل يخاف الإنسان إلا من عدوه ؟ » فعلم أن أمره ظهر للمهدى ، فخرج ، وأخبر أصحابه ، وخافوا وتخلفوا عن الحضور ، فذُكر ذلك للمهدى وعنده رجل 'يقال له « ابن القديم » كان من جملة القوم وعنده أموال كثيرة من أموال زيادة الله ، فقال : « يا مولاى . إن شئت أتيتك بهم » ، ومضى فجاء بهم ، فعلم المهدى صحة ما قيل عنه ، فلاطفهم وفر قهم في البلاد ،

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «حتى أن بعضهم من كتامة واجد المهدى بذلك وقال: » وما هنا صيغة: (ابن الأنير، ج ۸، س ۲۰) وهى أكثر وضوحاً. (۲) فى الأصل. « وخاف » وما هنا عن ابن الأثير،

وجعل أبا زاكى واليا على طرابلس ، وكتب إلى عاملها أن يقتله عند وصوله ، فلما وصلها قتله عاملها ، وأرسل رأسه إلى المهدى ، فهرب ابن القديم فأخذ ، فأمر المهدى بقتله فقتل ؛ وأمر المهدى عروبة ورجالا معه أن يرصدوا أبا عبد الله وأخاه أبا العباس ويقتلوها ، فلما وصلا إلى قرب القصر حمل عروبة على أبى عبد الله ، فقال : « لا تفعل يا بنى » ، فقال : « الذى أمرتنا بطاعته أمرنا بقتلك (۱) »] ، فقتل هو وأخوه فى اليوم الذى قتل فيه أبو زاكى ، وذلك يوم الاثنين النصف من جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين ومائتين بمدينة رقادة ؛ وصلى عليه المهدى وقال : « رحمك الله أبا عبد الله ، وجزاك خيرا بجميل سعيك » .

و ثارت فتنة بسبب قتلهما ، وجر"د أصحابهما السيوف ، فركب المهدى ، وأمّن الناس فسكنوا ، ثم تتبعهم (٢) حتى قتلهم .

وثارت فننة (١١٨) ثانية بين كتامة وأهل القيروان قُتل فيها خلق كثير ، فخرج المهدى ، وسكّن الفتنة ، وكفّ الدعاة عن طلب التشيع من

(٢) في الأصل: « يتبعهم » والتصحيح عن: ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ٢٠)

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « فاتفق مع أخيه بجهاعة من كتامة على قتل المهدى ، و دخلوا عليه مراراً فلم يجسروا على قتله ، و نقل ذلك إلى المهدى من رجل كان يوافقهم على ماهم فيه ثم يأتى المهدى فيخبره ، فأخذ المهدى فى تفريق القوم فى البلاد ، وكان كبيرهم أبو زاكى تمام بن معارك الايكجانى ، فسيره واليا على طرابلس وكتب إلى عاملها سراً بقتله عند وصوله ، فلما وصل أبو زاكى قتله العامل وأرسل برأسه إلى المهدى ، فأم حينئذ بقتل جماعة ، وأعد رجالا لأبى عبد الله وأخيه أبى العباس ، فلما وصلا إلى قرب القصر حمل القوم على أبى عبد الله ، فقال : « لا تفعلوا » فقالوا له : « إن الذى أمرتنا بطاعته أمرنا بقتلك » . وما بين الحاصر بين صيغة ابن الأثير ، وقد آثر ناها لأنها الأصل الذى يوجز عنه المقريزى ، ولأنها أوضح وأكثر تفصيلا ، ولأهمية هذا التفصيل عند دراسة تاريخ الدولة وتاريخ مؤسسها ، والأسباب التي أدت إلى قتله .

العامة. ( وكان أبو عبد الله من الرجال الدهاة الخبيرين بما يصنعون ، أحد رجالات العالم القائمين بنقض الدول و إقامة المالك العظيمة من غير مال ولا رجال ( .

ولما قُتُل أبو عبد الله ، واستقام أم المهدى عهد إلى ولده أبى القاسم [ نزار (٢) ] بالخلافة ؛ ورجعت كتامة إلى بلادهم ، فأقاموا طفلا ، وقالوا : « هذا هو المهدى » ، ثم زعموا أنه [ نبى (٣) ] يُوحى إليه ، وزعموا أن أبا عبد الله لم يمت . وزحفوا (١) إلى مدينة ميلة ، [ فبلغ ذلك المهدى فأخرج (٥) ] ابنه أبا القاسم، فقاتلهم حتى هزمهم ، واتبعهم [ حتى أجلاهم (٣) ] إلى البحر ، وقتل منهم خلقا عظيا ، وقتل الطفل الذي أقاموه .

[ وخالف عليه أهل صقلية مع ابن وهب ، فأنفذ إليهم أسطولا ، فنتحها ، وأنى بابن وهب فقتله (٦٠) .

وخالف عليه أهل تاهرت فغزاها [ففتحها (٧)] ، وقتل أهل الخلاف. وتتبع بنى الأغلب فقتل منهم جماعة برقادة [كانوا قد رجعوا إليها بعد وفاة زيادة الله (٧)].

<sup>(</sup>۱) هذه النقرة غير موجودة في ابن الأثير ، وإنما هي من كلام المقريزي تعقيبا منه على الحوادث .

<sup>(</sup>٢) و (٣) ما بين الحاصرتين عن : ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « ورجعوا » والتصحيح عن ابن الأثير .

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « فبعث إليهم المهدى » وما بين الحاصرتين صيغة ابن الأثير .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل: «ثم إن أهل صقلية خالفوا على الهدى ، فأنفذ إليها ، وقتل من أهلها » ، وما بين الحاصرتين صيغة ابن الأثير ، وهى أوضح .

<sup>(</sup>۷) ما بین الحاصر تین عن : ( ابن الأثیر ، ج ۸ ، ص ۲۱ ) وبه ینتهی الفصل الذی کان ینقل عنه هنا المقریزی .

#### ذكر مسير جيش المهدى إلى مصر (١)

فلما كان [ت] سنة إحدى وثلاثمائة جهز المهدى العساكر من إفريقية مع ولده أبى القاسم إلى مصر، فساروا إلى برقة، واستولوا عليها فى ذى الحجة، وساروا إلى الإسكندرية (٢) والفيوم، [ وصار فى يده أكثر البلاد (٢) ] وضيق على أهلها، و بعث [ إليها (٢) ] المقتدر بالله (١) مؤنسا الخادم (٥) فى جيش كثيف، فاربهم وأجلاهم عن مصر، [ فعادوا (٣) ] إلى المغرب [ مهزومين (٢) ].

(۱) روى المقريزى هذه الحادثة بعد الجملة الأخيرة مباشرة دون عنوان ، وهى موجودة بنصها فى ابن الأثير (ج ۸ ، س ۳۲) تحت هذا العنوان ، ولهذا آثرنا نقل العنوان للايضاح .

(٢) في ابن الأثير: و وساروا إلى مصر فلكوا الإسكندرية ، .

(٣) ما بين الحاصرتين عن ابن الأثير ،

(٤) المقتدر بالله أبو الفضل جعفر الخليفة العباسى ، بويع بعد وفاة أخيه المكتنى بالله على في سنة ١٩٥ وله ١٣ سنة ، ولم يل الخلافة أحد قبله أصغر منه ، وخلع من الخلافة أول مرة بعبد الله بن المعتز في ربيع الأول سنة ٢٩٦ ، ثم أعيد وقتل ابن المعتز ؟ ثم خلع ثانية في سنة ٣١٧ بأخيه القاهر ثلاثة أيام ، ثم أعيد إلى أن قتل في سنة ٣٢٠ واستخلف من بعده أخوه القاهر محمد ، وكانت خلافة المقتدر خسا وعشرين سسنة الا بضعة عشر يوما . انظر : (النجوم الزاهرة ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ — ٢٣٣) .

(ه) مؤنس الحادم قائد من أكبر قواد العباسيين خدم المعتضد أولا ثم أبعده إلى مكة ، ولما بويع المقتدر أحضره وقر"به وفو"ض إليه الأمور ، وقد أبلى بلاء حسنا فى رد الفاطميين عن مصر فى سنة ٣٠٣ و ٢٠٠ حتى لقبه المقتدر بالمظفر ، وفى قتال أبى طاهر القرمطى سنة ٣١٣ ؛ وكانت له يد فى خلع المقتدر سنة ٣١٧ ، وفى سنة ٣١٩ قويت الوحشة بينه وبين المقتدر فأرسل إليه جيشا حاربه فانتصر مؤنس وملك الموصل ، ثم خرج المفتدر لقتاله بنفسه فقائل فى سنة ٢٠٣ ، وفى سنة ٢٢١ قتل مؤنس فى النسمين من عمره ؛ انظر : (النجوم الزاهرة ، ج ٣ ، الصفحات المذكورة بالكشاف ؛ والكندى ، الولاة ، ص ٢٦٨ ، ٢٧٤ ؛ مسكويه ، تجارب الأمم ، ج ١ ، وس ٣٢ و ٣٦ ) .

وكان سبب تحرك أبى القاسم بن المهدى إلى حرب أهل مصر أنه وجه إلى بغداد قصيدة يفخر فيها ببيته و بما فتح من البلاد ، فأجابه الصولى (١) بقصيدة على وزنها ورويها ، ومنها :

فَلُوْ كَانَتِ الدُّنْيَا مِثَالاً (٢) لِطَائِرِ لَكَانَ لَكُمْ مِنْهَا بِمَا حُزْتُمْ الذَّنَّبُ

فراك (٢) همته هذا البيت ، وقال : « والله لا أزال حتى أملك صدر الطائر ورأسه – إن قدرت و إلا أهلك دويه » . وكابد على ديار مصر من الحروب أهوالا ، ومات ولم يظفر بها ، وأوصى ابنه المنصور لما كان في ع . . . . الفتن ، وكان الظافر بها المعز (١) .

### ذكر خبر مصر مع العلوى المهدى(°)

فلما كان فى سنة اثنتين وثلاثمائة أنفذ [ أبو محمد عبيد الله العلوى الملقب إلى المهدى (٦) المهدى (٦)

<sup>(</sup>۱) أبو بكر محمد بن يحي بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول تكين المعروف بالصولى الشطر نحى ، توفى مستترا فى سنة ٣٣٥ أو ٣٣٦ لأنه روى خبراً فى حق على ابن أبى طالب فطلبته الخاصة والعامة لفتله فلم تقدر عليه وكان قد خرج من بغداد ؟ له كتب فى الأخبار والأدب والناريخ ، أهمها : أدب الكتاب وطبع فى القاهرة ١٣٤١، والأوراق فى أخبار آل عباس وأشعارهم نشر جزءين منه أخيرا المستشرق جمال الدين هيوارث دن " .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « منالا » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « فحركت » .

<sup>(</sup>٤) هذه الفقرة غير موجودة في ابن الأثير .

<sup>(</sup>٥) هذا المنوان غير موجود في الأصل ، وقد نقلناه عن ابن الأثير (ج ٨ ، ٥ ص ٣٤) لأن المقريزي نقل الكلام الذي يليه عن هذا الرجم بعد إغفال العنوان .

<sup>(</sup>٦) الزيادات عن : ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ٣٤ ) .

« حُباسة » (افي البحر ، فغلب على الإسكندرية ، ثم سار منها يريد مصر القد فأرسل المقتدر بالله مؤنسا الخادم في عسكر إلى مصر ، وأمده بالسلاح والأموال ، فالتق بحباسة في جمادي الأولى (فكانت بينهما حروب كثيرة قُتل فيها من الفريقين جمع عظيم ، وانهزم حباسة في سلخ جمادي الآخرة ، ويقال إنه قُتل في هذه الواقعة صبعة آلاف ، ولما صار حباسة إلى المغرب قنله المهدي .

[ وفيها ] خالف عروبة بن يوسف السكتاى بالقيروان ، واجتمع عليه خلق كثير من كتامة والبرابر ، فأخرج إليهم المهدى مولاه غالبا ، فاقتتلوا [ قتالا شديدا في محضر القيروان ، فقتل عروبة و بنو عمه ، وقتل معهم عالم لا يحصون ، وجمعت رؤوس مقدميهم في قفه وحملت إلى المهدى (٣) ] ، فقال : « ما أعجب الدنيا ! قد جمعت هذه القفة رؤوس هؤلاء ، وكان يضيق بهم (١) فضاء المغرب » .

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل ، وفى ابن الأثير: « . . يقال له حباسة إلى الإسكندرية ، فغلب عليها وكان مسيره فى البحر ، ثم سار منها إلى مصر فنزل بين مصر والإسكندرية فبلغ ذلك المقتدر . . » .

<sup>(</sup>٢) هــذا موجز لما ورد فى الــكامل لابن الأثير (ج ٨ ، ص ٣٤) ، وصيغة ابن الأثير أكثر تفصيلا .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « . . فاقتتلوا فقُـتل غالب فى عالم لا يحصى ، وجر " بعده روس الى المهدى فى قفة ، فقال . . » وهو إيجاز مخل خاطئ ، يصححه ما نقداه بين الحاصر تين عن : ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في ابن الأثير: « بعساكرهم » :

#### ذكر بناء المهدية (١)

[في هذه السنة خرج المهدى بنفسه إلى تونس وقرطاجنة وغيرها (٢) عرتاد موضعا على ساحل البحر يتخذ فيه مدينة ، وكان يجد في الكتب خروج أبى يزيد النكارى على دولته ، فلم يجد موضعا أحسن ولا أحصن من موضع المهدية ، وهي جزيرة متصلة بالبركهيئة كف متصلة بزند ، فبناها ، وجعلها (١٨ ب) دار ملكه ، وجعل لها سوراً محكما ، وأبوابا عظيمة ، زنة كل مصراع مائة قنطار .

وكان ابتداء بنائها يوم السبت لخمس خاون من ذى القعدة سنة ثلاث وثلاثمائة . فلما ارتفع السور أمر راميا يرمى بالقوس يرمى سهما إلى ناحية المغرب ، فرمى بسهم فانتهى إلى موضع المصلى ، فقال : « إلى موضع هذا يصل صاحب الحمار » ، يعنى أنا يزيد الخارجي ، فإنه كان يركب حمارا . وكان يأمر الصناع بما يعملون ، وأمر أن ينقر دار صناعة (٢) في الجبل

<sup>(</sup>١) هذا 'لعنوان غير موجود في الأصل ، وإنما نقلناه عن ابن الأثير .

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: «ثم إن المهدى خرج بنفسه يرتاد » ، وما هنا صيغة ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ٣٥) .

<sup>(</sup>٣) دار الصناعة ويقال الصناعة فقط وقد عرفها المقريزى ( الخطط ، ج ٣ ، ص ٣٠٧ ) بأنها « اسم لمكان قد أعد لإنشاء المراكب البحرية » وقد عنيت الدول الإسلامية المخلفة بإنشاء الأساطيل وكانت أكثرها عناية بها الدولة الفاطمية وذلك منذ قيام الدولة في المغرب كما يتضح من النص هنا ، ثم زادت عنايتهم بدور الصناعة والأسطول بعد نزوحهم إلى مصر ( انظر المرجع السابق ، ص ٣١٣ – ٣١٥) وقد أخذ الأوربيون في العصور الوسطى هذا اللفظ عن العربية فهو في الإيطالية : وهد أخذ الأوربيون في المعصور الوسطى هذا اللفظ عن العربية فهو في الإيطالية : (Arsenale و Arsenale ) ومن

تسع مائة شيني (۱) ، وعليها باب مغلق ؛ ونقر في أرضها أهراء (۲) للطعام ، ومصانع (۳) للماء ؛ و بني فيها القصور والدور ؛ فلما فرغ منها ، قال : « اليوم أمنت على الفاطميات » ، يعنى بناته ، وارتحل عنها .

ولما رأى إعجاب الناس بها و بحصانتها ( على الله الله المنتها لتعتصم

= عجب أننا نسينا اللفظ العربى عند ما قلت عنايتنا بالأساطيل ، فلما كان عصر محمد على وبدأنا نعنى من جديد بإنشاء دار للصناعة أخذنا اللفظ الأجنبي المحرف وزدنا في تحريفه فكان « الترسانة » وما أحرانا عند عنايتنا البشرة بالبعر والأسطول أن نعيد الحياة للفظ العربي الأصيل .

- (۱) الشيني أو الشاني أو الشينية أو الشونة (والجمع شواني) السفينة الحربية السكيرة ؟ وقال الزبيدي في التاج إنها من أصل مصرى ، وذكر ابن يماتي (قوانين الدواوين ، طبعة الدكتور عطية ، ص ٣٤٠ و ٣٥٦) أن الشيني كانت تسير « عائة وأربعين مجداناً وفيها المقاتلة والجدانون » ؟ وظل هذا اللفظ مستعملا حتى العصر المثاني ، انظر : (الفاموس ؟ وعلى مبارك ، الخطط ، ج ١٤ ، ص ٨١ ؟ والمقريزي ، الخطط ، ج ١ ، ص ٢٥١ ؟ وحدة المادة الخطط ، ج ١٥ ، ص ٢٥١ ، الح ) وهذه المادة موجز عن مخطوطتنا التي لا زلنا نستكملها وعنوانها : ( معجم أسماء السفن العربية ) .
- (۲) عرق صاحب القاموس الهُمُرْى (ج: أهراء) بأنه بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان ؟ والذى جرى عليه مصطلح الدول الإسلامية فى العصور الوسطى أن الأهراء هى الأماكن التي تخزن بها الغلال والأتبان الخاصة بالخليفة أو السلطان احتياطا للطوارى ، وكانت لا تفتح إلا عند الضرورة ويؤكد هـذا المعنى استعال اللفظ بالمتن هنا وفيا يلى عند حصار أبى يزيد للمهدية والاهراء بهذا غير الشون التي كان يخزن بها ما يستهلك طول السنة من غلال وأحطاب وأتبان . انظر : (المقريزى ، السلوك ، ج ١ ، ص ٢٨ ، ماشية اللدكتور زيادة ؟ وإغاثة الأمة ، ص ٢٨ ، ماشية اللدكتور زيادة ؟ وإغاثة الأمة ، ص ٢٨ ، ماشية
- (٣) المصنعة مكان كالحوض يجمع فيه ماء المطر ، والجمع مصانع . (القاموس) .
- (١) في الأصل: «بحصانها» ، والتصحيح عن: (ابن الأثير ، ج ٨ ، ص٣٦) .

بها الفواطم ساعة من نهار » ، فكان كذلك ، لأن أبا يزيد وصل إلى موضع السهم ، ووقف فيه ساعة [ وعاد (١) ] ولم يظفر (٢) .

#### ذكر إرسال المهدى العلوى العساكر إلى مصر

فلما كان في سنة ست وثلاثمائة جَهَّز المهدى جيشا كثيفا مع ابنه أبى القاسم [وسيَّرهم (٢)] إلى مصر؛ وهي المرة الثانية ، فوصل إلى الإسكندرية في ربيع الآخر ، [ فخرج عامل المقتدر عنها (٢)] ، ودخلها القائم ، [ ورحل إلى مصر فدخل الجيزة (٢)] وملك الأشمونين وكثيرا من الصعيد ، وكتب إلى أهل مكة (١) يدعوهم إلى [ الدخول في (٣)] طاعته ، فلم يقبلوا منه .

[ ووردت بذلك الأخبار إلى بغداد (٢) ] فبعث المقتدر [ بالله ] مؤنسا الخادم في شعبان ، [ وجد في السير (٢) ] فوصل إلى مصر ، فكانت بينه و بين القائم عدة وقعات .

ووصل من إفريقية ثمانون مركبا نجدة للقائم من أبيه فأرست بالإسكندرية، وعليهاسايمان الخادم ويعقوب الكتامي – وكانا شجاعين –

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين عن ابن الأثير .

<sup>(</sup>۲) بهذا اللفظ ينتهى ما ذكره ابن الأثير تحت عنوان « ذكر بناء المهدية » ، وهو ما نقله المقريزى هنا عنه ، غير أن المقريزى وصل هذا بما بعده ، وأغفل العنوان النانى ، كما أغفل سابقيه ، وقد آثرنا هنا ذكر عناوين ابن الأثير فإن وجودها ينظم الحوادث ويصرحها .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادات عن : (ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ٢٤) .

<sup>(</sup>٤) كان ماكم مكة في تلك السينة الثمريف محمد بن موسى ؟ انظر : (Zamb. Op. Cit. P. 21.)

فأمر المقتدر أن تسير مراكب طرسوس ، فسار إليهم خمس وعشرون مركبا فيها النفط والعدد [ ومقدمها أبو البين (۱)] ، فالتقت المراكب المقتدر، إبالمراكب واقتتلوا (۱)] على رشيد ، فظفر [ أصحاب (۱)] مراكب المقتدر، وأحرقوا كثيرا من مراكب إفريقية وهلك أكثر أهلها ، وأسر منهم كثير فيهم سليان و يعقوب ، [ فقتل من الأسرى كثير ، وأطاق كثير (۱)] ومات صليان بمصر في الحبس ، ومحل يعقوب إلى بغداد ، فهرب منها وعاد الى إفريقية .

وغلب أمؤنس عساكر القائم ، ووقع فيهم الوباء والغلاء فمات كثير منهم ، ورجع من بقى إلى إفريقية ، وفيهم القائم ، وتلقب مؤنس الخادم من حينئذ بالمظفّر لغلبه عساكر المغرب غير مرة ".

### ذكر مسير جيش المهدى إلى المغرب(٣)

فلما كان سنة خمس عشرة وثلاثمائة سيَّر المهدى ابنه أبا القاسم من المهدية إلى المغرب في جيش كثير، في صفر، بسبب خارجي خرج عليه، وقتل خلقا (٤) فوصل إلى ما وراء تاهرت.

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادات إيضاحية عن : (ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ٢٤) .

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة موجز لما جاء في ابن الأثبي . وفيه نص على أن القائم عاد إلى المهدية في رجب من نفس السنة .

<sup>(</sup>٣) هَذَا الْعَنُوانُ غَيْرِ مُوجُودٌ فِي الْأُصْلِ ، وَإِنَّا نَقْلُنَاهُ عَنْ انْ الْأَثْيَرِ ,

<sup>(</sup>٤) هذا موجز لما ورد فى أن الأثير ، ونصه : « لسبب محمد بن خرز الزنانى ، وذلك أنه ظفر بعسكر من كتامة ، فقتل منهم خلقا كثيراً ، فعظم ذلك على المهدى ، فسير ولده ، فلما خرج تفرق الأعداء ، وسار حتى وصل إلى ما وراء تاهرت . . » .

[فلما (۱) عاد [ من سفرته هده (۱) خط برمحه في الأرض صفة مدينة ، [ و ] سماها : « المحمدية » ، [ وهي المسيلة (۱) ] ، وكانت خطة لبني كملان ، فأخرجهم منها ، [ ونقلهم ] إلى فحص قير وان ، كالمتوقع منهم أمراً ، فلذلك أحب أن يكونوا قريبا منهم ، وهم كانوا ( ١١٩ ) أصحاب أبي يزيد الخارجي . وانتقل كثير من الناس (۱) إلى المحمدية ، وأمر عاملها أن يكثر من الطعام ، و يخزنه و يحتفظ به ، ففعل ذلك ، فلم يزل مخزونا حتى خرج أبو يزيد ولقيه المنصور بن القائم بن المهدى ؛ ومن المحمدية كان عتار ما يريد إذ ليس بالموضع مدينة سواها .

## ذكر وفاة المهدى صاحب إفريقية وولاية ولده القائم (۳)

فلما كان يوم الاثنين الرابع عشر ، وقيل وقت صلاة المغرب ليلة الثلاثاء النصف من ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة توفى أبو محمد عبيد الله المهدى بالمهدية ، وأخفى (1) ابنه أبو القاسم موته سنة ، لتدبير كان له ، فإنه كان يخاف [أن يختلف (٥)] الناس [عليه (٥)] إذا علموا بموت المهدى .

<sup>(</sup>١) الزيادات عن : ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في ابن الأثير: « وانتقل خلق كثير » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « أخفا »

<sup>(</sup> o ) ما بين الحاصرتين عن : ( ابن الأثير ، ج A : س ١٠٧ ) .

وكان عمر المهدى لما توفى ثلاثا وستين سنة - لم تكمل - ، وكانت ولايته – منــذ دخل رقادة ، ودُعى له بالإمامة إلى أن توفى – أر بعاً وعشرين سنة ، وعشرة أشهر (١) ، وعشرين يوما (٢) .

وقيل: كانت ولادته بسلمية من أرض الشام في منة تسع وخمسين ، وقيل سنة ستين ومائتين ؛ وقيل : وُلد بالكوفة ، ودُعى له على منابر رقادة والقيروان يوم الجمعة لسبع بةين من ربيع الآخر سنة سبع وتسمين وماثتين ، وتو في ليلة الثلاثاء منتصف ربيع الأول سينة اثنتين وعشرين وثلاعاته.

ونَقَشُ خَاتُمه : « بنصر الإله المجد ، ينتصر الإمام أبو محمد » .

وقال فيه سعدون الورّجيلي (٣) :

مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الوَّحْي خَيْرً مُزُور كُفِّي عَنِ التَّثْبِيطِ إِنِي (1) زائر لِقَدُومِهِ أَرْكَانُ كُلُّ أَمِير هـ ذا أميرُ المؤمنين تَضَعْضَتُ هَذَا الْإِمَامُ الْفَاطِدِيُّ ، وَمَنْ بِهِ والشَّرْقُ لَيْسَ لِشَامِهِ (٥) وَعَرَاقِهِ وَ مِنازَ مِنْ لَهُ المَدْلِهِ المنشور حَتَّى يَفُوزُ مِنَ الْحَلَاقَةَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ

أُمِنَتْ مَنَارِبُهَا مِنَ الْمَحْذُورِ مِنْ مَهْرَب مِنْ جَيْشِهِ المنْصُور

<sup>(</sup>١) في ابن الأثير: « وشهرا » .

<sup>(</sup>٢) بهذا اللفظ قطع القريزي النقل عن ابن الآثير مؤقتا لبستاً نفه بعد قليل ، ثم أورد ما يلي وهو من كلامه .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الأبيات في الأصل متصلة الألفاظ كأنها نثر لا شعر .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « إلى » .

<sup>(</sup>o) في الأصل: « شامه » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « بالز » .

وكان المهدى يُشَبّه — فى خلفاء بنى العباس — بالسفّاح ، فإن السفّاح خرج من الحيمة بالشام يغالب الخلافة ، والسيف يقطر دماً ، والطلب مراصد ، وأبو سلمة الخلّال (١) يؤسس له الأمر ، ويبث دعوته ؛ وعبيد الله خرج من سلمية — فى الشام — وقد أو كبت (٢) العيون عليه ، وأبو عبد الله الشيعى ساع (٦) فى تمهيد دولته وكل منهما تم (١) له الأمر ، وقتل من قام بدعوته .

# القائم بأمر الله أبو القاسم محمد (وقيل عبد الرحمن) ابن المهدى عبيد الله

ولد بسلمية في المحرم سنة ثمانين — وقيل سبع وسبعين — ومائتين ، ورحل مع أبيه إلى المغرب ، وعهد إليه من بعده .

فلما مات أبوه ، وفرغ <sup>(ه)</sup> من جميع ما يريده ، وتمكن <sup>(۱)</sup> ، أظهر موت أبيه ، واتبع سنة أبيه ، وثار عليه جماعة فتمكن منهم .

<sup>(</sup>۱) حفص بن سلیمان أبو سلمة الحلال من كبار دعاة العباسیين الأول ، كانت له جهود مشكورة فى الحوادث التى مهدت لسقوط الأمویین ، گتل سنة ۱۳۲ . انظر: (الوفیات لابن خلكان ؛ وتاریخ الطبری ؛ والـكامل لابن الأثیر ، ج ، ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ اوكبت ، .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: د شاع ،

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « وكلامها ثم » .

<sup>(</sup>٥) بهذا اللفظ يستأنف المقريزي ما القطع ويعود إلى النقل عن ابن الأثير .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل : « وتمكث » ، والتصحيح عن : ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ) .

[ وكان من أشدهم رجل يقال له (۱) ] ابن طالوت [ القرشي ] في ناحية طرابلس ، [ و يزعم أنه ولد المهدى ، فقاموا معه ، وزحف إلى مدينة طرابلس ، فقاتله أهلها ، ثم تبين للبر بر كذبه فقتلوه ، وحملوا رأسه إلى القائم (۲) ] .

وجهّز [ القائم (٢) ] أيضا جيشا كثيفا (١) [ مع ميسور الفتى (٢) ] إلى المغرب ، [ فانتهى إلى فاس ، و إلى تكرور (٢) ] ، وهزم خارجيا هناك ، [ وأخذ ولده أسيراً (٢) ] .

وسيّر [ أيضا (٢) ] جيشا في البحر [ وقدّم عليهم رجلا اسمه يعقوب ابن إسحق (٢) ] إلى بلد الروم ، فسبى وغنم في بلد چنوة .

وسير جيشا [ آخر مع خادمه زيدان و(٢) ] بالغ في النفقة عليهم ، [ وتجهيزه (٥) ] إلى مصر ، فدخلوا الإسكندرية ، فبعث إليهم الإخشيد فهزمهم (٦)

<sup>(</sup>١) في الأصل: ٥ وخرج عليه ابن طالوت ، وهذه صيغة ابن الأثير .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « فبعث إليه وقتله » ، وما هنا صيغة ابن الأثير ، وهى أكثر تفصيلا وإيضاحا .

<sup>(</sup>٣) الزيادات عن: ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «كثيرًا» ، والتصحيح عن ابن الأثير.

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين عن ابن الأثير .

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل، وفي: ( ابن الأثير، ج ٨، ص ١٠٧): « فأخرج اليهم محمد الإخشيد عسكرا كثيفا، فقاتلهم، وهزموا المفارية، وقتلوا فيهم وأسروا، وعاد المغارية مفلولين » .

### ذكر أبى يزيد مخلد بن كيداد الخارجي وحـــرويه

وذلك أنه لما كانت سنة ثلاث وثلاثمائة خرج أبو يزيد بن كيداد النكَّارى الخارجي بإفريقية ، واشتدت شوكته ، وكثرت أتباعه ، وهزم (() الجيوش .

وكان ابتداء أمره أنه من زناتة من مدينة نوزر ؛ وكان أبوه يختلف إلى بلاد السودان للتجارة ، فولد له بها أبو يزيد من جارية صفرا هو ارية ، فأتى يه إلى توزر ، فنشأ بها ، وتعلم القرآن ، وخالط جماعة من النكارية ، فالت نفسه إلى مذهبهم ؛ ثم سافر إلى تاهرت فأقام بها يُعلم الصبيان إلى أن خرج أبو عبد الله الشيعى إلى سجلماسة في طلب عبيد الله المهدى ، فانتقل إلى تقيوس (٢) ، واشترى ضيعة وأقام يُعلم فيها .

وكان مذهبه تكفير أهل ( ١٩ س) اللّه ، واستباحة الأموال والدماء، والخروج على السلطان ؛ فابتدأ يحتسب على الناس فى أفعالهم (٣) ، وصار له جماعة يعظمونه ، وذلك فى أيام المهدى سنة ست عشرة وثلاثمائة .

وتزايدت شوكته ، وكثرت أتباعه في أيام القائم (١) ، وحاصر با غاية (٥) ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «وحزم» والتصحيح عن: (ابن الأثير، ج ٨، ص١٦٥).

<sup>(</sup>٢) مدينة بإفريقية قريبة مِن تَوْزَرَ . (ياقوت ، معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٣) فى ابن الأثير: « فى أفعالهم ومذاهبهم » .

<sup>(</sup>٤) يوجد في ابن الأثيربين هذين اللفظين : «.. ولد المهدى فصار يغمر ويحرق ويفسد ، وزحف إلى بلاد القائم وحاصر .. » .

<sup>(</sup>٥) يوجد فى الهامش بالأصل تعريف بهذه المدينة نصه: « باغاية مدينة بإفريقية ، ذات أنهار ومزارع ، على مقربة من جبل أوراس المتصل بالسوس الذى يعرف بجبل المصامدة المسمى بدرن » .

وهزم الجيوش الكثيرة ؛ ثم حاصر قسطيلية (١) مسنة ثلاث وثلاثين و وهزم الجيوش الكثيرة ؛ ثم حاصر قسطيلية (١) مدينة مرمجنة (٢) ، وفتح تَبِسَّة ومجانة ، وهدم سورها ، ودخل مدينة مرمجنة (٢) ، فلقيه رجل من أهلها ، وأهدى له حماراً أشهب مليح الصورة ، فركبه أبو يزيد من ذلك اليوم ، وصار يعرف براك الحمار ، وكان قصيراً أعرج يلبس جبة صوف قصيرة ، وكان قبيح الصورة .

ثم إنه هزم كتامة ، وافتتح سبيبة ، وصلب عاملها وفتح مدينة الأرْبُس وأحرقها ونهبها ، والتجأ الناس إلى الجامع فقتلهم فيه ، و بلغ ذلك أهل الهدية فاستعظموه ، وقالوا للقائم : « الأربس باب إفريقية ، ولما أخذت زالت دولة بنى الأغلب » . فقال : « لا بد أن يبلغ أبو يزيد اللصلى ، وهو أقصى غايته » .

وأخرج القائم الجيوش لضبط البلاد ( ، وجمع العساكر ، و بعث جيشا مع فتاه ميسور ، وجيشا مع فتاه بشرى ، فسارأ بو يزيد ، وواقع بشرى على باجة ، فانهزم أبو يزيد ، وصار في أر بعائة ، فمال إلى خيام بشرى

<sup>(</sup>۱) ذكر (البكرى ، المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص ۱۸۲) أن بين قسطيلمية والقيروان منيرة سبعة أيام .

<sup>(</sup>۲) مرماجنة (مكذا رسمها البكرى فى المفرب ، ص ١٤٥) وذكر أنها قريبة من مجانة ، وأنها مدينة لطيفة بها جامع وفندق وسوق .

<sup>(</sup>٣) ذكر ياقوت أن الأرونبس مدينة وكورة بإفريقية بينها وبين القبروان الاثة أيام من جهة المغرب ؟ وقال أبو عبيد البكرى : الأربس مدينة مسورة لها ركب كبير ، وإليها سار إبراهيم بن الأغلب حبن خرج من القيروان في سنة ٢٩٦ ، وزحف إليها أبو عبد الله الشيمي ، ونازلها وبها جهور أجناد إفريقية مع إبراهيم بن الأغلب ففر عنها في جاعة من القواد والجند إلى طرابلس ودخلها الشيمي عنوة ، انظر : (ياقوت ، معجم البلدان) .

وانتهبها ، فانهزم بشرى إلى تونس ، وقُتل كثير من عسكره ، وملك أبو يزيد باجة ونهبها ، وقتل الأطفال ، وأخذ النساء ، وكتب إلى القبائل بدعوهم إلى نفسه فأتوه ، وعمل الأخبية (١) والبنود (٢) وآلات الحرب .

وجمع بشرى جيشا ، وأنفذه إلى أبى يزيد ، فسيّر إليهم أبويزيد جيشا ، فالتقوا وانهزم أصحاب أبى يزيد ، وكانت فتنة بتونس ، [ و ] هرب عاملها ، وكاتبوا أبا يزيد فأمّنهم ، وولّى عليهم رجلا منهم ، فخافه الناس ، وانتقلوا إلى القيروان ، وأناه كثير منهم ؛ ثم لقيه بشرى ، فانهزم عسكر أبى يزيد ، وقتل منهم أربعة آلاف ، وأسر خمانة ، و بعث بهم إلى الهدية في السلاسل فقتلهم العامة .

# ذكر استيلا أبي يزيد على القيروان ورقادة (')

فغضب (٢) لذلك أبو يزيد ، وجمع الجموع ، وسار إلى قتال الكتاميين فتلاقى مع طلائعهم ، فالهزمت الطلائع ، وتبعهم البربر إلى رقادة ، فنزل أبو يزيد بالقرب من القيروان فى مأنة ألف مقاتل ، وقاتل أهل رقادة ، فقتل من أهل القيروان خلقا كثيرا ، ودخل القيروان عسكر من أواخر

س ۱۲۰).

<sup>(</sup>١) جاء في القاموس: والخباء من الأبنية يكون من وبر أو صوف أو شعر».

<sup>(</sup>٢) البَسْدُ العَلمُ الكبير.

<sup>(\*)</sup> هذه الفقرة مُوجِز لما في ابن الأثير ، وهناك تفصيل واف ِ لحوادث القتال ،

<sup>(</sup>٣) الكلام متصل في الأصل ، والعنوان عن : ( ابن الأثير ، ج ٨ ،

صفر فانتهبوا البلد، وقتلوا، وأخذ عامل القير وان (١) فَحُمل إلى أبى يزيد فقتله .
وخرج شيوخ القير وان إلى أبى يزيد - وهو برقادة - فطلبوا الأمان
( ١ ٢٠ ) فماطلهم ، وأصحابه يقتلون وينهبون ، فعادوا إلى الشكوى ، وقالوا :
« خر بت (٢) المدينة » ، فقال : « وما يكون . خر بت (٢) مكة والبيت المقدم ؟ ! » .

ثم (<sup>†</sup> قدم میسور فی عسا کر عظیمهٔ فالتقی بأبی یزید ، واشتد القتال بینهما ، وقُتل میسور ، و حمل رأسه إلی أبی یزید فانهزم عامهٔ عسکره <sup>†)</sup>.

وسير أبو يزيد الكتب إلى عامة البلاد يخبر بهذا الظفر ، [ وطيف برأس ميسور بالقير وان (ئ) ] فحاف القائم ومَنْ معه بالمهدية ، وانتقل الناس من أر باضها فاحتموا بالسور ، فمنعهم القائم ، ووعدهم الظفر ، فعادوا إلى زويلة ، واستعدوا [للحصار (ئ)] ، وأقام أبو يزيد شهر بن وثمانية أيام فى خبم ميسور ، وهو يبعث السرايا إلى كل ناحية فيغنمون و يعودون ؛ وفتح ميوسة (٥) بالسيف ، وقتل الرجال ، وسبا النساء ، وأحرق البلد ، وشق

<sup>(</sup>۱) كان قائد جيش أبي يزيد اسمه «أيوب الزويلي» ، أما عامل رقادة والقيروان فاسمه « خليل » انظر تفصيلاً أكثر للحوادث في : (ابن الأثير ، ج ۸ ، ص ١٦٥). (۲) في الأصل : « حزنت » ، والتصحيح عن ابن الأثير .

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرة موجز عن ابن الأثير (ج٨ ، ص٦٦ ١) وهناك تفصيلات وافية .

<sup>(1)</sup> ما بين الحاصرتين زيادات عن ابن الأثير .

<sup>(</sup>٥) ذكر ياقوت في معجمه أنها مدينة صغيرة بنواحي إفريقية ، بينها وبين سفاقس يومان كان أكثر أهاها حاكة ينسجون الثياب السوسية الرفيعة ، وبينها وبين الهدية ثلاثة أيام ، وبين القيروان وبينها ستة وثلاثون ميلا ، ويحيط بها البحر من ثلاث نواح من الشهال والجنوب والشرق ؛ وقال : «وحاصرها أبو يزيد مخلد بن كيداد الحارجي شهورا ثم انهزم عنها ، وكان عليها في ثمانين ألفا » .

أصحابُه فروجَ النساء ، و بقروا البطون ، حتى لم يبق موضع فى إفريقية معمور ، ولا سقف مرفوع ؛ ومضى جميع من بتى إلى القيروان حفاة عراة ، فات أكثرهم (١) جوعا وعطشا .

وفى أواخر ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين [ وثلاثمائة (٢٠ ] حفرالقائم الخنادق حول أرباض المهدية ، وكتب إلى زيرى بن مناد سيد صنهاجة ، ولي اللهدية ، فتأهبوا المسير إليه .

### ذكر حصار أبي يزيد للمهدية (٣)

ورحل أبو يزيد نحو المهدية ، فنزل على خسة عشر ميلا منها ، و بت سراياه فانتهبوا ما وجدوا ، وقتلوا من أصابوا . فلما كان يوم الخيس لثمان بقين من جمادى الأولى من السنة خرجت كتامة وأصحاب القائم إلى أبى يزيد ، فالتقوا على ستة أميال من المهدية ، واقتتلوا مع أصحاب أبى يزيد ، وأدركهم أبو يزيد وقد انهزم أصحابه وقتل كثير منهم ، فلما رآه الكتاميون انهزموا من غير قتال وأبو يزيد فى أثرهم إلى باب الفتح .

واقتحم قوم من البربر باب الفتح ، وأشرف أبو يزيد على المهدية ،

<sup>(</sup>۱) فى: ( ابن الأثبير ، ج ۸ ، ص ١٦٦ ) : « ومن تخلص من السبي مات جوعا وعطشا » .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادات عن ابن الأثير .

ثم رجع إلى منزله ، وعاد إلى المهدية [ في جمادى الآخرة (١) ] ، ووقف على الخندق المحدث ، وقاتل (٢) عليه حتى وصل إلى باب المهدية عند المصلى الذي للعيد — و بينه و بين المهدية رمية سهم — ، وتفرق أصحابه في زويلة ينهبون ويقتلون ، وهم لا يعلمون ما صنع أبو يزيد في ذلك الجانب ، فحمل الكتاميون على البرير وهزموهم وقتلوا منهم .

ووصل زَيْرى بن مناد فعظم القتال (٢) ، وتحيّر أبو يزيد وقد مالوا عليه ليقتلوه ، وتخلص إلى منزله بعد المغرب ، ورحل إلى ترنوطة (٣) ، وحفر على على عسكره خندقا ، واجتمع إليه خلق عظيم من إفريقية والبربر ونَفُوسَة (١) والزاب وأقاصى ( ٢٠ ب ) المغرب ، فحصر المهدية حصارا شديدا ، ومنع الناس من الدخول إليها والخروج منها . ثم زحف إليها لسبع بقين من جمادى الآخرة ، فجرى قتال عظيم قُتل فيه جماعة من وجوه عسكر القائم ، واقتحم أبو يزيد بنفسه حتى وصل قرب الباب ، فعرفه بعض العبيد فقبض على

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين الحاصرتين بعد مراجعة : (ابن الأثير ، ج ٨ ، ص١٦٦).

<sup>(</sup>۲) انظر تفصيل هذا القتال في : (ابن الأثير ، ج ۸ ، س ١٦٦ --- ١٦٧) ولا حظ أن هذا الفصل كله موجز عن ابن الأثير ، فالمقريزي ينقل عنه بعض الجمل نقلا حرفيا ، ويختصر بالحذف أو التغيير البسيط عند نقل البعض الآخر .

<sup>(</sup>٣) ذكرها (البكرى ، المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، س ٣١) ترنوط -- لا ترنوطة - ، وقال إنها فحص على ستة أميال من المهدية ، ومنها زاحف أبو يزيد مخلد المهدية ، وبهذا الفحص كانت محلته أيام حصالً المهدية .

<sup>(</sup>٤) قال ياقوت: « نفوسه جبال فى المغرب بعد إفريقية عالية نحو ثلاثة أميال فى أقل من ذلك . . وطول هسذا الجبل مسيرة ستة أيام من المشرق إلى الغرب ، وبين جبل نفوسة وطرابلس ثلاثة أيام ، وبينه وبين القيروان ستة أيام . . . وافتتح عمرو ابن العاص نفوسة وكانوا نصارى ، ومن جبل نفوسة رجع عمرو بن العاص بكتاب ورد عليه من عمر بن الحاك » .

لجامه ، وصاح : « هذا أبو يزيد فاقتلوه » ، فأتاه بعض أصحابه وقطع يد العبد ، وخَلُص أبو يزيد ؛ وكتب إلى عامل القيروان بإرسال مقاتلة أهلها إليه ، ففعل ذلك ، وزحف [ أبو يزيد ] بهم آخر رجب ، فجرى قتال شديد وانهزم أبو يزيد هزيمة منكرة ، وقُتل جماعة من أصحابه وأكثر أهل القيروان .

ثم زحف الزحفة الرابعة في العشر الآخر من شوال ، فجرى قتال عظيم ، وانصرف إلى منزله ، وكثر خروج الناس إليه من الجوع والغلاء ؛ فقتح عند ذلك القائم الأهراء التي عملها أبوه المهدى ، وفر ّق ما فيها على رجاله ، وعظم البلاء على الرعية حتى أكلوا الدواب والميتة ، وخرج من المهدية أكثر السوقة والتجار ، ولم يبق بها سوى الجند ، فكان البربر يأخذون من خرج [ ويقتلونهم () ] ويشقؤن بطونهم طلباً للذهب .

ثم وصلت كتامة فنزات بقسنطينة ، فحاف أبو يزيد وكان البربر يأتون إلى أبى يزيد من كل ناحية فينهبون و يرجعون إلى منازلهم حتى أفنوا ما كان فى إفريقية ، [ قلما لم يبق ما يُنهب توققوا عن المجيء إليه (١) ] فلم يبق معه سوى أهل أوراس و بنى كملان ، [فلما علم القائم تَفَرُق عسكره] (١) أخرج عسكره فكان بينهم قتال شديد است خلون من ذى القعدة [ من اخرج عسكره وثلاثماثة (١) عم صبحوهم من الغد فلم محرج إليهم أحد . ثم زحفت عساكر القائم إليه ، فخرج من خندقه ، واشتد بينهم القتال ، [ فقتل من أصحاب أبي يزيد جماعة منهم رجل من وجوه أصحابه ،

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين الحاصرتين بعد مراجعة : (ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٩٧).

فعظم قتله عليه ، ودخل خندقه ] (۱) . ثم عادوا إلى القتال فانهزم عسكر القائم على ما كان عليه ، وهرب كثير من أهل المهدية إلى جزيرة صقلية واطرابلس ومصر و بلد الروم . فلما كان آخر ذى القعدة اجتمع لأبى بزيد جمع عظيم ، وتقدم إلى المهدية ، فقاتل عليها ، وكاد أن يؤخذ ثم خلص . ودخلت سنة أربع وثلاثين [ وثلاثائة] (۲) وهو مقيم على المهدية ؛ وفى المحرم منها ظهر بإفريقية رجل يدعو إلى نفسه ، فأجابه كثير من الناس المحرم منها ظهر بإفريقية رجل يدعو إلى نفسه ، فأجابه كثير من الناس وظفر به أصحاب أبى بزيد ، وساقوه إليه فقتله .

وفر بعض أصحاب أبى يزيد إلى المهدية [بسبب عداوة كانت بينهم و بين أقوام سعو ا بهم إليه (٢) فخرجوا [من المهدية] (٢) مع أصحاب القائم فقاتلوا أبا يزيد فظفروا ؛ وتفرق عند ذلك أصحاب أبى يزيد ، ولم يبق معه غير هوارة [وأوراس] (٢) و بنى كملان ، وكان اعتماده عليهم .

### ذكر رحيل أبي بزيد عن المهدية

ورحل بقية أصحابه إلى القيروان، ولم يشاوروا أبا يزيد، فرحل مسرعاً في (١٢١) طائفة (٣)، وترك جميع أثقاله، وذلك في سادس صفر، فنزل مصلى القيروان، [ ولم يخرج إليه أحد من أهل القيروان سوى عامله،

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين الحاصرتين بعد مراجعة : (ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين الحاصرتين بعد مراجعة : (ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) في ابن الأثير: « في ثلاثين رجلا » .

وخرج الصبيان يلعبون حوله ، و يضحكون منه ، و بلغ القائم رجوعه (۱) فخرج أهل المهدية إلى أثقاله ، فغنموا طعاماً كثيراً وخياماً ، فحسنت حالم ورخصت الأسعار ؛ و بعث القائم إلى البلاد عمالاً يطردون عمال أبي يزيد (۲).

(۲) ثم إن أبا يزيد بعث عسكراً إلى تونس فدخلوها بالسيف في العشرين من صفر [سنة أربع وثلاثائة وثلاثين] (۱) فنهبوا جميع ما فيها، وسبوا النساء والأطفال، وقتلوا الرجال، وهدموا المساجد، والتجا كثير من الناس إلى البحر ففرقوا . فسيّر القائم عسكراً لقتال أصحاب أبي يزيد في تونس، فانهزم عسكر القائم، وتبعهم أصحاب أبي يزيد فكراً عليهم عسكر القائم، وصبروا فانهزم أصحاب أبي يزيد، وقتل منهم خلق كثير.

ودخلوا (۲) إلى تونس خامس ربيع الأول ، فأخرجوا مَنْ فيها من أصحاب أبى يزيد ، فبعث أبو يزيد ابنه (۱) وقتل أهل البلد ، وأحرق ما بقى فيه ، وتوجه إلى باجة (۱) ، فقتل من بها من أصحاب القائم ، ودخلها بالسيف وأحرقها ، وكان في هذه المدة من القتل والسبى والتخريب ما لا يوصف .

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين الحاصرتين بعد مراجعة : (ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) بين هاتين الجملتين في ابن الأثير فقرة إيضاحية تفصيلية .

<sup>(</sup>٣) الضمير هنا عائد على أصحاب القائم .

 <sup>(</sup>٤) اسم هذا الابن: « أيوب » كا ذكر في ابن الأثير ، انظر أيضا ما يلي ،
 هذا وفي ابن الأثير تفصيلات وافية جداً عن هذا القتال حول المهدية .

<sup>(</sup>٥) قال ياقوت فى معجمه: «باجة فى خمسة مواضع، منها باجة بلد بافريقية 'تعرف بباجة القمح سميت بذلك لـكثرة حنطتها» وهى المقصودة هنا فقد قال أبو عبيد البكرى: « وامتحن أهل باجة فى أيام أبى يزيد مخلد بن يزيد بالقتل والسى والحريق . . الح » .

وهم جماعة من أصحاب أبى يزيد بقتله ، وكاتبوا القائم بذلك ، فظفر عهم أبو يزيد وقتلهم . وكثر النهب والسبى فى القيروان .

وكان القائم قد بعث يجمع العساكر من المسيلة وغيرها، فاجتمع له خلق كثير، فطرقهم أيوب بن أبي يزيد على حين غفلة، فقتل مهم، وغم أثقالهم ؛ وسيّر جريدة إلى نونس، فأوقعوا بعسكر القائم، وتكررت الحرب بينهم، فالهزم أصحاب أبي يزيد، وقتلوا قتلا ذريعاً، وأخذت أثقالهم والهزم أيوب إلى القيروان في ربيع الأول، فعظم على أبي يزيد، وجمع على ابنه أيوب فسار (؟)، وتوالت بينه وبين أصحاب القائم الحروب إلى أن هزمت أصحاب القائم من عساكر أبي يزيد، ثم تجمعت عساكر القائم، وواقعت أصحاب أبي يزيد على قسنطينة فانهزمت أسحاب أبي يزيد .

# ذكر محاصرة أبي يزيد سوسة وانهزامه منها (۱)

فجدً حينئذ أبو يزيد في أمره ، وجمع العساكر ، وسار إلى سوسة سادس جمادي الآخرة ، وبها جيش القائم فحصرها حصراً شديداً ، وعمل علمها الدبابات (٢) و المنجنيقات (٢) ، وقُتل من أهلها خَلْقُ كثير .

(١) الحكلام متصل في الأصل ، والعنوان عن : (ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٧٠).

(٢) الدبابات جم دبابة ، وقد وصفها (الحسن بن عبد الله ، آثار الأول ، ص ١٩٢) بقوله : ﴿ هِي آلة سائرة تتخذ من الحشب الثغين المتلزز ، وتغلف باللبود والجلود المنقمة في الحل لدفع النار ، وتركب على عجل مستديرة ، وتحرك فتنجر ، وربما جملت برجاً من الخشب ، ودبرفيها هذا التدبير ، وقديدفعها الرجال فتندفع على البكر ، . وقد وصف (العاد الأصفهاني في كتابه الفتح القسى ؟ وابن واصل ، مفرَّج الـكروب ، مخطوطة كبردج ، ص ٣٧٦ - ٣٧٧) إحدى دبابات الفرنج فقال إنها • كانت دبابة عظیمة هائلة ، ولها أربع طباق ، وهی خشب ورصاس وحدید ونحاس » انظر أيصا: (نعان ثابت ، الجندية في الدولة العباسية ؟ المقريزي ، السلوك ، ج ١ ، ص ٦ ٥ ، . Dozy, Sup. Dict. Arab. ٩ ٨ ماشية

(٣) المنجنيق – بفتح اليم وكسرها – أو المنجنوق ، أو التُسْجَسَيق ، والجم مجانيق ومناجيق ، لفظ أعجمي معرب ، وهو آلة من آلات الحصار في العصور الوسطى ، وقد وصفه صاحب صبح الأعشى ( ج ٢ ، ص ١٤٤ ) بأنه « آلة من خشب لها دَفَّتان قائمتان ، بينهما سهم طويل رأسه ثقيل وذنبه خفيف ، تجمل كفة المنجنيق التي يجعل فيها الحجر يجذب حتى ترفع أسافله على أعاليه ، ثم يُمُرسل فيرتفع ذنبه الذي فيه الكِـــّـفة فيخرج الحجر منه ، فما أصاب شيئا إلا أهلـكه ، . وانظر أيضا لتفسير اللفظ وأصله اللغوى : ( الجواليق ، المرَّب من الكلام الأعجمي ، ص ٣٠٠ — ٣٠٧ ) وفي كتاب (آثار الأول ، ض ١٩١ — ١٩٣ ) وصف واف متم للمنجنيق وطرق استماله ؟ انظر أيضا : ( نعان ثابت ، الجندية في الدولة العباسية ، س ۱۹۰ - ۱۹۰ ) .

فلما كان فى شهر رمضان مات القائم ، وقام من بعده ابنه المنصور ، فكتم موت أبيه خوفاً من أبى يزيد ؛ وعمل المراكب وشحنها بالرجال ، وسيرها إلى سوسة (۱) ، وسار بنفسه إليها ، ثم عاد ، وقدمت المراكب فواقعت أبا يزيد حتى الهزم هو وأصحابه ، وأحرقوا خيامه ، فدخل أبو يزيد إلى القيروان ، وفر ( ٢١ ب ) البربر على وجوههم ، فات أكثرهم حوعاً وعطشاً .

ومنع أهلُ القيروان أبا يزيد من دخول البلد ، وحصروا عاملها بها ، فالتحق به ، وأخذ أبو يزيد امرأته — أم أيوب — وتبعه أصحابه بعيالاتهم إلى سبيبة — وهي على يومين من القيروان — فنزلوها .

### ذكر ملك المنصور مدينة القيروان وانهزام أبي يُزيد (۲)

وسار المنصور إلى مدينة سوسة لسبع بقين من شوال ، و بعث فنادى في الناس بالأمان ، ورحل إلى القيروان لست بقين من شوال فخرج إليه الناس فأمَّهم ؛ ووجد بالقيروان حرماً وأولاداً لأبى يزيد ، فحماهم [ إلى المهدية ] (٣) وأجرى عليهم الأرزاق .

<sup>(</sup>۱) انظر تفصیلات وافیة عن القتال حول سوسة فی : ( ابن الأثیر ، ج ۸ ، س ۱۷۰ ) .

<sup>(</sup>٢) الكلام متصل في الأصل ، والعنوان عن : (ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٧٠) .

<sup>(</sup>٣) أضيف ما بين الحاصرتين بعد مراجعة ابن الأثير .

وجمع أبو يزيد العساكر، وبعث سرية [ إلى القيروان ] (١) يتخبرون له ، فأرسل إليهم المنصور سرية ، فالتقوا واقتتلوا ، وهزموا أصحاب المنصور ، و بلغ الناس ذلك فتسرعوا إلى أبى يزيد ، وكثر جمعه ، وزحف إلى القيروان ، فواقعه المنصور حتى ظفر وباشر بنفسه القتال ، وجعل يحمل يمينا وشمالا ، والمظلة (٢) على رأسه كالعلم ، ومعه نحو خسيائة فارس ، وأبو يزيد فى قدر ثلاثين ألفا ، فانهزم أصحاب المنصور هزيمة عظيمة حتى دخلوا الخندق ، و بق المنصور فى نحو عشرين فارساً ، وقصده أبو يزيد على الما رآه شهر سيفه ، وثبت مكانه ، وحمل بنفسه على أبى يزيد حتى كاد يقتله ، فولى أبو يزيد هاربا ، وقتل المنصور مَنْ أدرك منهم ، وتلاحقت به المساكر ، فقتل من أصحاب أبى يزيد خلقا كثيرا ؛ وكان يوما من الأيام المشهورة التي لم يكن فيا مضى من الأيام مثله ، وعاين الناس من شجاعة المنصور ما لم يظنوه فزادت مهابته فى قلوبهم .

ورحل أبو يزيد عن القيروان أواخر ذى القعدة [ سنة أر بع وثلاثين وثلاثمائة ] ، ثم عاد إليها غير مرة فلم يخرج إليه أحد ، ونادى المنصور : « من أتى برأس أبى يزيد فله عشرة آلاف دينار » ، وأذن للناس فى قتال أبى يزيد ، فجرى قتال شديد انهزم فيه أصحاب المنصور حتى دخاوا الخندق ،

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين الحاصرتين بعد مراجعة ابن الأثير .

<sup>(</sup>٢) عرف القلقشندى (ج ؛ ، ص ٧ و ٨) المظلة بأنها « قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب على أعلاها طائر من فضة ، مطلبة بالذهب ، تحمل على رأس السلطان في العيدين » . ثم قال بأنها كانت تستعمل في العهد المملوكي وأنها من بقايا الدولة الفاطمية . و يفهم من المتن هنا أنهم كانوا يستعملونها في المغرب أولا . انظر أيضا : ( نفس المرجع ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ) .

ثم عادوا فهزموا أصحاب أبى يزيد ، وافترقوا وقد انتصف بعضهم من بعض ، وكثرت القتلى من الفريقين ، وعادت الحرب بينهما غير صرة ، وأبو يزيد يبعث السرايا فيقطع الطريق بين المهدية والقيروان وسوسة .

ثم إنه بعث إلى المنصور يسأل [ أن يسلم إليه (١) ] حرمه وعياله الذين خلفهم بالقير وان وأخذهم المنصور ، ليدخل في طاعته ، على أن يؤمنه وأصحابه ، وحلف على ذلك بأغلظ الأيمان ، فسير إليه المنصور عياله مكرمين بعد أن وصلهم وكساهم . فلما وصلوا إليه نكث ، وقال : « إنما وجّههم خوفاً منى » .

وانقضت سنة أربع (٢٢ ) وثلاثين وهم على حالهم ، فنى خامس المحرم سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة زحف أبو يزيد. وركب المنصور ، وكان بينهما قتال ما سُمع بمثله ، وحملت البربر على المنصور ، وحمل عليها ، وجعل يضرب فيهم ، فانهزموا بعد أن قُتل خلق كثير .

فلما انتصف المحرم عبى المنصور عسكره ، فجعل على ميمنته أهل إفريقية ، وعلى ميسرته كتامة ، وركب فى القلب ومعه عبيده وخاصته ، فوقع بين الفريقين قتال شديد وحمل أبويزيد على ميمنة المنصور فهزمها ، ثم حمل على القلب فوقع إليه المنصور ، وقال : « هذا يوم الفتح إن شاء الله تعالى » ، وحمل فيمن معه حملة رجل واحد ، فانهزم أبويزيد ، وأخذت السيوف أصحابه فولوا منهزمين ، وأسلموا أثقالهم ، وفر أبويزيد على وجهه وقد قُتل من أصحابه مالا يحصى كثرة ، حتى أن الذى أخذه أطفال أهل القير وان خاصة من رؤوس القتلى عشرة آلاف رأس .

<sup>(</sup>١) أَضِف ما بين الحاصر تين بعد مراجعة : (ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٧١) .

#### ذكر قتل أبي يزيد (١)

وأقام المنصور يتجهز ثم رحل أواخر ربيع الأول فأدرك أبا يزيد ففر منه فتبعه ، وصاركا قصد أبو يزيد موضعا يتحصن فيه يسبقه (٢٠) المنصور إليه ، واستأمن بعض أصحابه فأمّنه المنصور ، واستمر الهرب بأبي يزيد حتى وصل إلى جبل البربر ، وأهله على مذهبه ، وسلك الرمال ، فاجتمع معه خلق كثير ، وواقع عسكر المنصور ، فهزم الميمنة عليه المنصور بنفسه فأنهزم ، وتبعه المنصور إلى جبال وعمة وأودية عميقة خشنة الأرض ، فنع الأدلاه وتبعه المنصور من ساوك تلك الأرض ، وقالوا إنه لم يسلكها جيش قط .

واشتد الأمر على عسكر المنصور ، فبلغ عليق كل دابة دينارا ونصفاً ، و بلغت قر بة الما ، دينارا ؛ هذا وما ورا ، ذلك رمال وقفار و بلاد السودان التي ليس فيها عمارة ، وقيل المنصور : « إن أبا يزيد احتار الموت جوعا وعطشا على القتل بالسيف » ، فلم سمع المنصور ذلك رجع إلى بلاد صنهاجة ، فأكرمه فاتصل به الأمير زيرى بن مناد الصنها هي بعساكر صنهاجة ، فأكرمه المنصور ، وأتته الأخبار بموضع أبى يزيد من الرمال .

ونزل بالمنصور مرض شديد أشنى منه ، فلما أفاق من مرضه رحل الى المسيلة ثانى رجب ، فإذا أبو يزيد قد سبقه إليها لما سمع بمرض المنصور وهو يحاصرها ، فلما علم بالمنصور هرب منه يريد بلاد السودان ، فخدعه

<sup>(</sup>١) السكلام متصل في الأصل ، والعنوان عن : (ابن الأثير : ج ٨ ، ص ١٧١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « تسقه » .

بنو كملان — هم وهوارة — ومنعوه من ذلك ، وأصعدوه إلى جبال كتامة [ وعجيسة (١) ] وغيرهم ( ٢٢ س ) ، وتحصن مها ، واجتمع إليه أهلها ، وصاروا ينزلون و يتخطفون الناس ، فسار المنصور عاشر شعبان إليه ، فلم ينزل أبو يزيد ، فلما أخذ المنصور أفى العود ، نزل أبو يزيد إلى ساقة العسكر، فرجع المنصور ، ووقعت الحرب ، فانهزم أبو يزيد ، وأسلم أولادَه وأصحابة ، وأدركه فارسان فعقرا فرسه ، فسقط عنه ، فأركبه بعض أصحابه ، وأدركه الأمير زَبْرى فطعنه وألقاه ، وكثر عليه القتال حتى خلصه أصحابه ، وخلصوا به ، وتبعهم المنصور فقتل منهم ما يزيد على عشرة آلاف .

وسار المنصور في أثره أول رمضان ، قاقتتلوا أشد قتال ، ولم يقدر أحد الفريقين على الهزيمة لضيق المكان وخشونته ، ثم انهزم أبو يزيد ، وطلع أصحابه على رؤوس الجبال يرمون بالصخر ، واشتد الأمر حتى تواخزوا (٢) بالأيدى ، وكثر القتل حتى ظنوا أنه الفناء ، وافترقوا على السواء .

والتجأ أبو يزيد إلى قلعة [كتامةوهي] (٢) منيعة فاحتمى بها، وأقبلت هو ارة وأكثر مَنْ مع أبى يزيد يطلبون الأمان، فأمّنهم المنصور، وسار فحصر القلعة، وفر ق جنده حولها، فناشبه [أصحاب] (٢) أبى يزيد القتال، وزحف إليها المنصور غير مرة حتى ملك بعض أصحابه مكانا من القلعة، وألقوا فيها النيران، فانهزم أصحاب أبى يزيد وقت اوا قتلا ذريعا، وامتنع

<sup>(</sup>١) أضيف ما بين الحاصرتين بعد مراجعة : (ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٧٢) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تواخذوا » .

<sup>(</sup>٣) زيد ما بين الحاصرتين بعد مماجعة : ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٧٣ ) .

أبو يزيد وأولاده في قصر بالقلعة ومعه أعيان أصحابه ، فاجتمع أصحاب المنصور ، وأحرقوا شعاري الجبل حتى لا يهرب أبو يزيد فصار الليل كالنهار. فلما كان آخر الليل خرج أصحاب أبي يزيد وهم يحملونه على أيديهم ، وحملوا على الناس حملة منكرة ، فأفرجوا لهم ، ونجوا به ؛ ونزل من القلعة خلق كثير ، فأخذوا وأخبروا بخروج أبى يزيد ، فأمر المنصور بطلبه ، وقال : « ما أظنه إلا قريبا منا » . فبينها هم كذلك إذ<sup>(١)</sup> جاء الخبر أن ثلاثة من أصحاب أبي يزيد حملوه من المعركة لقبح (٢) عرجه ، فذهب لينزل من الوعم فسقط في مكان [صعب] (٣) ، فأُخذ و حل إلى المنصور وم الأحد لخمس بقين من المحرم ، و به جراحات . فلما رآه سجد لله شكرا ، وقدم به الناس يكبرون حوله ، فأقام عنده إلى سلخ المحرم من سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ، فمات من جراح كانت به ؛ فأمر [المنصور] بإدخاله في قفص عمل له ، وجعل معه قردين يلعبان عليه ، وأص بسلخ جلده ، وحشاه تبنا ؛ وكتب إلى سائر البلاد بالبشارة .

وخرج عليه — بعد أبى يزيد — عدة خوارج ، فظفر بهم ، ثم عاد المنصور إلى المهدية في شهر رمضان سنة ست وثلاثين وثلاثمائة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ان » والتصحيح عن ابن الأثير .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لفتح» ، والتصحيح عن: (ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين عن ابن الأثير.

# ذكر وفاة القائم وولاية المنصور (١)

وكانت وفاة القائم بأسر الله أبى القاسم محمد بن عبيد الله المهدى لللاث عشرة حلت من (٢٤) شوال سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ، وكتم وقام بالأس من بعده ابنه أبو الطاهر إسماعيل المنصور بنصر الله ، وكتم موته خوفًا أن يعلم أبو يزبد، فإنه كان على سوسة قريباً منه ، فأبتى الأمور على حالها ، ولم يتسم بالخليفة ، ولا غير السكة ولا الخطبة ولا البنود ، وبقى كدلك حتى فرغ من أصر أبى يزيد ، فلما فرغ منه أظهر موت أبيه ، وتسمى بالخلافة ، وعمل آلات الحرب [ والمراكب ، وكان شهماً شجاعا ، وضبط الملك والبلاد ") .

ويُقال إن القائم لم يَرْقَ منبراً (٣) ، ولا ركب دابة الصنيد (١) منذ

<sup>(</sup>۱) الكلامَ متصل فى الأصل ، أما ابن الأثير فقد انتهى من الحديث عن أبي يزيد بنهاية الفصل الماضى ، انظر : (ج ۸ ، ص ۱۷۳) ، ثم بدأ الحديث عن القائم تحت هذا العنوان فى : (ج ۸ ، ص ۱۷۹) .

<sup>(</sup>۲) أضفنا بين الحاصرتين عن : ( ابن الأثير ، ج ۸ ، ص ۱۷۹ ) ، وبهذه الجمالة بنتهى نقل المقريزى عن ابن الأثير في هذا الموضوع ، وما يلي كلام المقريزى نفسه وهو يشبه في بعضه ما ذكره المؤلف نفسه عن القائم في كتابه ( الخطط ، ج ۲ ، ص ۱۹۳ ) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « سريرا » ، وهذا اللفظ عن: ( الخطط ، ج ٢ ، ص١٦٣ ) وهو أصح .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « دابة صيد » والتصحيح عن الخطط .

أفضى إليه الأمرحتى مات ؛ و إنه صلى مرة على جنازة ، ومرة صلى العيد بالناس (١)

وكانت مدة خلافته ثنتى عشرة سنة ، وسبمة (٢) أشهر ، واثنى عشر يومًا ؛ وعمره ثمانيًا وحمسين سنة ، وتسعة أشهر وستة أيام .

وأولاده : أبو الطاهر إسماعيل ، وأبو عبد الله جعفر — ومات في أيام المهز — ، وحمزة (٢) ، وعدنان ، وأبو كنانة — قُبضوا بالمغرب — ، و يوسف — مات ببرقة سنة اثنتين وستين وثلاثمائة — ، وعبد الجبار — توفى عصر سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة — ، وأر بع بنات . وترك سبع سرارى . وكانت قضاته : إسحاق بن أبي المهال ، ثم مات فولى أحمد بن يحيى — وقتله أبو يزيد لما فتح إفريقية في صفر سنة ثلاث وثلاثين — ، ثم أحمد بن الوليد .

ونقش خاتمه : « بنصر الدائم ، ينتصر الإمام أبو القاسم » ( ٢٣ أ ) وقال فيه أيوب بن إبراهيم :

يا ابنَ الإِمامِ اللَّهِ تَضَى وَابنَ الوَصَّ

المُصْطَفَى وابنَ النَّبِيِّ المُرْسَــلِ

<sup>(</sup>١) فى الخطط: « وصلى مرة على جنازة ، وصلى بالناس العبد مرة واحدة » وهو أوضح .

<sup>(</sup>٢) في الخطط: « وستة أشهر » .

<sup>(</sup>٣) فى الخطط: « أو حزة » وما هنا أصح.

اللهُ أَعْطَاكَ الْحَلافَةُ وَاهِــــــــاً وَرَآكَ للإسْهارَم (١) أَمْنَعَ مَعْقِل نِلْتَ الْحَلِلَافَةَ وَهْيَ أَعْسِظُمُ رُتْبَةً نِيلَتْ ، وَلَيْسَتْ مِنْ عُلاَكَ بِأَفْضَل فَنَعْتَ حَوْزَتَهِا وَخُطْتَ حَرِيمَها بالمُشرَ فِيَــةِ والوَشِيجِ الذُبلُ وقال خليل بن إسحاق لما بعثه لقتال (٢) أبي يزيد: وما وَدَّعْتُ خَصِيرَ الْخَلْقِ طُوا وَلاَ فَأَرَقْتُهُ عَنْ (٢) طيب نفس وَلَكِنِّي طَلَبْتُ (١) بَدِ رضَاهُ وَعَفُو َ اللهِ يَوْمَ خُلُولُ رَمْس فَعَاشَ مُلَّكًا مَا لَاحَ نَجْسَمُ عَلَى الثقلَ بْنِ مِنْ جَنَّ وإِنْس

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الإسلام » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « لقتالة » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « من أطيب » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « طايبت » .

# المنصور بنصر الله أبو الطاهر إسماعيل ابن محمد القائم بن عبيد الله المهدى

وُلد بالمهدية في أول ليلة من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثمائة ، وقيل وُلد بالقيروان في سنة اثنتين وثلاثمائة ، وقيل بل في سنة إحدى وثلاثمائة .

و بويع له في شوال سنة أربع وثلاثين وثلاثما لة .

وتوفى يوم الأحد الثالث وعشرين من شـوال ، وقيل يوم الجمعة مع الظهر سلخ شوال سنة إحدى وأر بعين وثلاثمائة . وسُترت وفاته إلى يوم الأحد سابع ذي الحجة منها .

وكان له من العمر إحدى وأر بعين سنة وخسة أشهر (١) .

وكانت ولايته الخلافة — بعد أبيه — ثماني سنين ، وقيل: سبع سنين وعشرة أيام (٢٠)؛ وقيل كان عمره تسعاً وثلاثين سنة .

وكان فصيحاً بليغاً خطيباً حاد الذهن ، حاضر الجواب ، بميد الغور ، حيّد الحدس ، يخترع الخطبة لوقته . وأحواله التي تقدم ذكرها مع أبي يزيد وغيره تدل على شجاعته وعقله .

<sup>(</sup>١) في: ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ): « وكان عمره تسعا وثلاثين سنة ».

<sup>(</sup>۲) فی: ( أَبِنْ خَلْــَكَانَ ، الوفيات ، ج ١ ، ص ١٣٦ ) : « وستة أيام » ؟ وفي : ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ) : « وستة عشر يوما » .

قال أبو جعفر أحمد بن محمد المر ور وذى (۱) : «كنت مع المنصور فى البوم الذى أظهره الله بمخلد بن كيداد أبى يزيد ، وهزمه ؛ فتقدمت إليه ، وسلمت عليه ، وقبلت يده ، ودعوت له بالنصر والظفر ، فأمرنى بالركوب وسلمت عليه سلاحه وآلة حربه ، وتقلّد سيف جده ذا الفقار ، وأخذ بيده رمحين — ، فحدثته ساعة ، فجال به الفرس ، ورد أحدها إلى يده اليسرى فسقط أحد الرمحين من يده إلى الأرض ، فتفاءلت له بالظفر ، ونزلت مسرعا ، فرفعت الرمح من الأرض ، ومسحته بكى ، فرفعته إليه ، وقبات يده ، وقلت :

فَأَلْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَثَمَّرَ بِهِا النَّوَى فَأَلْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَثَمَّرَ بِهِا النَّوَى فَرُ

فأخذ [ ال] منصور الرمح من يدى ، وقال : « هلاٌ قلتَ ما هو خير من هذا وأصدق ؟ » قال ، قلت : «وما هو ؟ » ، قال : قال الله عز وجل : « وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (٢ ) ، فوقع الحق وَ وَانْقَلَبُوا فَمَالِكَ وَانْقَلَبُوا فَوَقع الحق وَ وَانْقَلَبُوا عَمَالُونَ ، فَغُلِبُوا هُمَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ » (٣) ؛ قال : « فقلت : « يا مولانا : أنت ابن رسول الله ، و إمام صَاغِرِينَ » (٣) ؛ قال : « فقلت : « يا مولانا : أنت ابن رسول الله ، و إمام

<sup>(</sup>۱) السَر ورُدى نسبة إلى مَن و الروذ وهى - كما ذكر ياقوت - :

« مدينة قريبة من مرو الشاهجان ، بينهما خسة أيام » ، و ينسب إليها أيضا بمَسرُّ وذى .

(۲) في الأصل ، وفي ( ابن خلسكان ، ج ۱ ، ص ۱۳۵ ) : « فألق موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون » وهي الآية ه ٤ من السورة ٢٦ ( الشعراء ) ولعله قد شبه على المؤلفيشن فخلطا بين هذه الآية وشبيهتها في سورة الأعراف ، وقد آثرنا ذكر الأخيرة فهي والآيات الملاحقة من سورة واحدة .

<sup>(</sup>٣) الآيات ١١٧ -- ١١٩ من السورة ٧ ( الأعراف ) .

الأمة ، عليكم نزل القرآن ، ومن يبتكم ( ٢٤ <sup>ل</sup> ) درجت الحكم ، فقلت أنت بما عندك من نور النبوة ، وقال عبدك بما بلغه من علمه ومعرفته من كلام العرب وأهل الشعر » .

وكان الأمركا قال ، فما هو إلا أن أشرف على عسكر أبى يزيد حتى ضرب الله فى وجوههم ، فقُتلوا ، وأحرق عسكرهم وخيامهم بالنار ، وولّى أبو يزيد فى بقية أصحابه خائبين إلى داخل المغرب .

ولما صارت الخلافة إلى المنصور فى الشهر الذى توفى أبوه فيه لم يغير السكة ولا البنود ، وأقام على ذلك إلى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ، فأظهر موت أبيه بعد أن ظفر بأبى يزيد .

وكان سبب وفاته : أنه خرج إلى سَفَاقُس () وتونس ، ثم إلى قَابِس () ، وتونس ، ثم إلى قابِس () ، و بمث يدعو أهل جر بة () إلى الطاعة فأجابوه ، وأخذ منهم رجالا وعاد ، وكانت سفرته شهراً ، وعهد إلى ابنه معدّ وجعله ولى عهده .

فلما كان شهر رمضان [سنة إحدى وأر بعين] خرج متازها إلى مدينة

<sup>(</sup>١) ذكر ياقوت أنها « مدينة من نواحى إفريقية جُــل غلاتها الزيتون وهي على ضفة الساحل بينها وبين المهــدية ثلاثة أيام وبين سوسة يومان وبين قابيس ثلاثة أيام ... إلخ » .

<sup>(</sup>۲) ذكر ياقوت أنها « مدينة بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية على ساحل البعر فيها نخل وبساتين غربى طرابلس الغرب ، بينها وبين طرابلس تُعانية منازل ... وكان فتحها مع فتح القيروان سانة ۲۷ » وقال البكرى : « وبين قابس والبحر ثلاثة أميال » .

<sup>(</sup>٣) جربة — بكسر الجيم أو فتحها — جزيرة بالمغرب من ناحية إفريقية قرب قابس . انظر : ( ياقوت ، معجم البلدان ) .

جُلُولا، (1) — وهو موضع كثير الثمار ، وفيه من الأثرُج مالا يحمل الجمل منه غير أربع أترجات لعظمه — فحمل منه إلى قصره . وكانت له [جارية] (٢) حظية [عنده] بيجها ، فلما رأت الأترج استحسنته ، وأحبت أن تراه في أغصائه ، فأجابها إلى ذلك ، ورحل بها في خاصته ، وأقام بها أياما ثم عاد إلى المنصورية ، فأصابه في الطريق ربح شديد ، و برد ومطر أقام أياما ، وكثر الثلج ، فات جماعة ممن معه .

واعتل المنصور علة شديدة ، ووصل إلى المنصورية فأراد عبور الحمام فنهاه طبيبه إسحاق بن سليان الإسرائيلي عن ذلك فلم يقبل [منه] ، ودخل الحمام ففنيت الحرارة الغريزية منه ، ولازمه السهر ، فأخذ طبيبه يعالج المرض دون السهر ، فاشتد ذلك على المنصور وقال لبعض خواصه : «أما فى القيروان طبيب غير إسحاق ؟ » فأحضر إليه شابا من الأطباء ، يقال له : «أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبى خالد بن الجزار » ، [فأمر بإحضاره ، وشكا إليه ما يجده من السهر] (") ، فجمع له أشياء مخدرة (نا ) ، [ وجعلت في قنينة على النار] (كان صنع في قنينة على النار] (كان صنع في المنصور ، فقيل له إنه نائم ، فقال : « إن كان صنع في ينام منه فقد مات » ، فدخلوا عليه فإذا هو ميت ، فدُفن في قصره .

<sup>(</sup>١) جلولاء مدينة بإفريقية بينها وبين القيروان أربعة وعشرون مبلا كثيرة الرياحين والفواكه . انظر : ( ياقوت ، معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>۲) ما بین الحاصر تین عن : ( اِنْ الْأَثْیر ، ج ۸ ، ص ۱۹۱ ) ، وف : ( اَبْنَ خَلَـكَانَ ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ ) ، وف : ( اَبْنَ خَلَـكَانَ ، ج ۱ ، ص ۱۳۵ ) أن هذه الجارية كانت تسمى « قضيب » .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصر تين عن : ( ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في ابن الأثير وابن خلسكان : « منوِّمة » .

وأرادوا قتل ابن الجزار الذي صنع له المنام ، فقام معه إسحاق ، وقال : « لا ذنب له ، إنما داواه بما ذكره الأطباء ، غير أنه جهل أصل المرض ، وما عَرَّ فتموه ، وذلك أنني في معالجته أقصد تقوية الحرارة الغريزية ، وبها يكون النوم ، فلما عُولج بما يطفئها علمت أنه قد مات » .

وكان نقش خاتمه: «بنصر الباطن الظاهر، ينتصر الإمام أبو الطاهر» وكان يُشَبَّه بأبى جعفر المنصور — من خلفاء بنى العباس — لأن كلاً منها اختلت عليه الدولة، وأصفقت (١) عليه الحروب، وكاد يسل من الخلافة، فهبت له ربح النصر، وتراجع له أمره حتى لم يبق مخالف.

وأولاده: أبو تميم المعز لدين الله ، وحيدرة — مات بمصر في جمادى الآخرة سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة ، وصلى عليه العزيز بالله — ، وهاشم — مات بمصر في ربيع الأول سينة ثمان وستين وثلاثمائة ، وصلى عليه العزيز بالله — ، وطاهم — مات في الحرم سنة تسع وخمسين وثلاثمائة بالمغرب — ، وأبو عبد الله الحسين — مات بالمغرب — . وخمس بنات : هبة ، وأسما ، وأروى — مِثنَ بمصر أيام المعز لدين الله — ، وأم سلمة سات بمصر أيام العزيز بالله — ، وسمورة — مات بالمغرب — . وكان الله أمهات أولاد ثلاث .

وقضاته : أحمد بن محمد بن أبى الوليد ، ثم محمد بن أبى المنصور ، ثم عبد الله بن هاشم ، ثم على بن أبى سفين ، ثم أبو محمد زُرَارة بن أحمد ، ثم أبو حنيفة النمان بن محمد التميمى ؛ وحاجبه جعفر بن على .

<sup>(</sup>١) أصفقت أى أطبقت . ( القاموس ) .

# المعز لدين الله أبو تميم معد بن المنصور أبي الطاهر اسماعيل بن القائم أبي القاسم محمد بن عبيد الله المهدى

قال: ولى الأمر بعد أبيه سلخ شوال — وقيل يوم الجمعة سابع عَشَره — سنة إحدى وأر بعين وثلاثمائة ؛ وأقام فى تدبير الأمور إلى سابع ذى الحجة سنة إحدى وأر بعين وثلاثمائة ، فأذن للناس فدخلوا عليه وقد جلس لهم [على سرير ملكه] (١) ، فسلموا عليه بالخلافة ، وكان عمره أربعاً وعشرين سنة .

ومولده بالمهدية على أربع ساعات وأربع أخماس ساعة من يوم الاثنين الحادى عشر من رمضان سنة سبع (٢) عشرة وثلاثمائة . ومدة أيامه ثلاث وعشرون سنة وخمسة أشهر وسبعة عشر يوما .

فلما كان في سنة اثنتين وأر بعين جالت عساكره في جبل أوراس ، وكان ملجأ كل منافق على الملوك ، يسكنه بنو كملان ، ومليلة ، و بعض هو ارة ، ولم يدخلوا في طاعة من تقدمه ، فأطاعوا المعز ، ودخلوا معه البلاد ؛ وتقدم إلى نوابه بالإحسان إلى البربر ، فلم يبق منهم إلا مَنْ أتاه وشمله إحسان المعز ، فعظم أمره .

وفى سنة سبع وأر بعين عظم أمر أبى الحسين جوهر عند المعز ، وعلا

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين عن : ( ابن خلكان ، الوفيات ، ج ٢ ، ص ٧٤٠).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي الخطط ، وفي ابن خلسكان : « تسم عشرة» .

محله ، وصار فی رتبة الوزارة ؛ فسیّره فی صفر منها علی جیش کثیف فیهم الأمیر زَیری بن مُنَاد الصنهاجی وغیره ، فسار إلی تاهمت ، وحارب قوما وافتتح مدنا ، ونهب وأحرق ، وسار إلی فاس (۱) ، فنازلها مدة ، وسار إلی سجلماسة ، وقد قام بها رجل (۲) وتلقب بالشا کر لله ، وخوطب بأمیر المؤمنین ، ففر من جوهم فتبعه حتی أخذه أسیرا .

ومضى [جوهم] إلى البحر المحيط، فأمر أن يُصاد من سمكه، و بعثه في قلال الماء إلى المعز، وسلك ما هنالك من البلاد فافتتحها، ثم عاد فقاتل أهل فاس حتى افتتحها عنوة (٢)، وقبض على صاحبها، وجعله مع صاحب سجاماسة في قفصيْن، وحملهما إلى المعز بالمهدية، وعاد في أخر يات السنة.

وفى سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة كان إعذار (١) المعزلدين الله الأمراء بنيه: عبد الله ، ونزار ، وعقيل ، فحين عزم على طهورهم كاتب عماله وولاته من لدن برقة إلى أقصى سجاماسة ، وما بين ذلك ، وما حوته مملكته إلى

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت هي « مدينة كبيرة على بر المغرب من بلاد البربر ، وهي حاضرة البحر وأجل مدنه قبل أن تختط مماكش ... وليس بالمغرب مدينة يتخللها الماء غيرها إلا غرناطة بالأندلس » . وقال البكرى : « مدينة فاس مدينتان مفترقتان مسورتان وهي مدينتان : عدوة القرويين ، وعدوة الأندلسيين ... وأسست عدوة الأندلسيين في سنة ١٩٣ في ولاية إدريس بن إدريس ... إلخ » .

<sup>(</sup>۲) يوجز المقريزى فى هذا الفصل عن : ( ابن الأثير ، ج ۸ ، ص ۲۰۷ ) . واسم هذا الرجل هناك : « محمد بن واسول » .

<sup>(</sup>٣) المقريزى يوجز هنا أيضا عن (ابن الأثير، ج ٨، ص ٢٠٧) وهناك تفصيل طريف للقتال حول فاس وكبف سقطت المدينة، وتما يستحق الملاحظة أن جيش الفاطميين استعمل السلاليم لتسلق أسوار المدينة والاستيلاء عليها فالشبه كبير بين وسائل الاستيلاء عليها ووسائل جيش عمرو للاستيلاء على حصن بابليون .-

<sup>(</sup>٤) أعْدُرَ الغلامُ وعَدُرَه أي ختنه ، وللقوم عمل طعام الحتان . (القاموس).

جزيرة صقلية وما والاها ، في حضر وبدو ، وبحر وبر ، وسهل وجبل ، بطهور مَنْ وُجد من أولاد سائر الخلق : حُرهم وعبدهم ، وأبيضهم وأسودهم ودنيئهم وشريفهم ، ومليهم وذميهم ، الذين حوتهم مملكته ، لمدة شهر ، وتوعد على ترك ذلك ، وأمرهم بالقيام بجميع نفقاتهم وكسواتهم ، وما يُصلح أحوالهم من مطعم ومشرب وملبس وطيب وغيره بمقدار رتبهم وأحوالهم ؛ فكان من جملة المنفق في ذلك بما حمل إلى جزيرة صقلية وحدها من المال فكان من جملة المنفق في ذلك بما حمل إلى جزيرة صقلية وحدها من المال سوى الخلع والثياب - خسون حملاً من عمال مملكته ليفرقه على آلاف دينار ، ومثل ذلك إلى كل عامل من عمال مملكته ليفرقه على أهل عمله .

وابتدى بالختان فى مستهل ربيع الأول منها ، فكان المعز يُطَهّر فى اليوم من أيام الشهر بحضرته اثنى عشر ألف صبى وفوقها ودونها ، وختن من أهل صقلية وحدها خسة عشر ألف صبى ، وكان وزن (٢) خِرَق الأكياس المفرغة مما أنفق فى هذا الإعذار مائة وسبعين قنطاراً (٣) بالبغدادى

واستدعی (\*) المعز — وهو بالمنصور یة — فی یوم شات باردة الر یم عدة شیوخ من شیوخ کتامة ، وأمر بإدخالهم إلیه من غیر الباب الذی جری (\*) الرسم به ، فإذا هو فی مجلس مربع کبیر مفروش باللبود علی مطارح ، وحوله . کساء ، وعلیه جبة ، وحوالیه أبواب مفتحة تفضی إلی خزائن کتب ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « حملات الدنانير » . (٢) في الأصل: « وزر » .

 <sup>(</sup>٣) هذا اللفظ من أصل لاتيني وهو : (quintale) ومقابله بالفرنسية والإسبانية والإنجلنزية : (quintal) .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: « واستدعا ، وجرا » . وقد أورد المقريزى هذه القصة أيضاً في كتابه (الخطط ، ج ٢ ، س ١٦٤) مع اختلاف يسير في الألفاظ .

و بين يديه مرفع ودواة ، وكتبُ حواليه ، فقال : « يا إخواننا : أصبحت اليوم في مثل هذا الشتاء والبرد ، فقلت لأم الأمراء — وإنها الآن بحيث تسمع كلامى - : أترى إخواننا يظنون أنا في مثل هــذا اليوم نأكل ونشرب ، ونتقلب في المثقل(١) والديباج(٢) والحرير والفَيَك(٣) والسمور والمسك والخر والغناء كما يفعل أرباب الدنيا؟! ثم رأيت أن أنفذ إليكم فأحضركم لتشاهدوا حالى إذا خاوت دونكم واحتجبت عنكم ، (٢٥) وإنى لا أفضلكم في أحوالكم إلا فيما لا بدلي منه من دنياكم، وبما خصّني الله به من إمامتكم ، وأنى مشغول بكتب ترد على من المشرق والمغرب ، أجيب عنها بخطى ، وأنى لا أشتغل بشيء من ملاذ الدنيا إلا بما صان أرواحكم ، وعمر (١) بلادكم ، وأذل (١) أعداءكم ، وقمع (١) أضدادكم . فافعلوا يا شيوخ في خلواتكم مثل ما أفعله ، ولا تظهروا التكبر والتجبر فينزع الله النعمة عنكم ، وينقلها إلى غيركم ، وتحننوا على مَنْ وراءكم ممن لا يصل إلى " كتحنني عليكم ، ليتصل في الناس الجيل ، ويكثر الخير ، وينتشر العدل .

<sup>(</sup>١) المثقل من الثياب ماكان منسوجا بالذهب.

<sup>(</sup>٢) الديباج من أقدم الأقشة الثمينة المعروفة فى الشرق قبل الإسلام ، وكان يصنع فى الصين وأرمينيا ، ويغلب أن يكون من الحرير ، انظر : ( عبد العزيز ممزوق ، الزخرفة المسوجة فى الأقشة الفاطمية ، ص ٣٩ ، هامش ٣ ) .

<sup>(</sup>٣) عرَّف (Dozy; Sup. Dict. Arab.) الفَننَكَ بأنه نوع صغير جدا من الثعالب في حجم القط ، يسكن الأقاليم الحارة في إفريقية من الحبشة ودارفور إلى شمال القارة ؟ وجاء في (محيط المحيط) أن « الفنك حيوان فروته أحسن الفراء وأعدلها ، قيل هو نوع من جراء الثعلب التركى ، وقيل يطلق على جرو ابن آوى في بلاد الترك » والقصود باللفظ هنا الفراء لا الحيوان .

<sup>(</sup>٤) في: ( الخطط ج ٢ ، س ١٦٤ ) : « يصون ، ويعمر ، ويذل ، ويقمم » .

وأَقْبِلُوا بعدها على نسائكم ، والزموا الواحدة التي تكون لكم ، ولا تشرهوا إلى التكثير منهن ، والرغبة فيهن ، فيتنغّص عيشكم ، وتعود المضرة عليكم ، وتنهكوا أبدانكم ، وتذهب قوتكم ، وتضعف نحايزكم (١) . فحسب الرجل الواحد الواحدة ، ونحن محتاجون إلى نصرتكم بأبدانكم وعقولكم ؛ واعلموا أنكم إذا لزمتم ما آمركم به رجوتُ أن يقريّب الله علينا أمر المشرق كا قريّب أمر المفرب بكم . انهضوا رحم الله ونصركم » .

وفى سنة خس وخمسين وثلاثمائة أمر [المعز] بحفر الآبار فى طريق مصر، وأن يبنى له فى كل منزلة قصر، ففُعل ذلك.

وفى يوم الجمعة لثلاث بقين من جمادى الآخرة من السنة وردت النُنجُب من مصر بموت كافور الإخشيدى يوم الأر بعاء لعشر بقين من جمادى الأولى (٢).

واستدعى [المعز] يوما أباجعفر بن (٣) حسين بن مهذب — صاحب بيت المال — وهو بالمغرب ، فوجده في وسط القصر جالساً على صندوق ، و بين يديه ألوف صناديق مبددة في صحن القصر ؛ فقال له : «هذه صناديق مال ، وقد شَذّ عنى ترتيبها ، فانظرها ورتبها » ، [قال] (٤) : « فأخذت أجمها إلى

<sup>(</sup>۱) نحايزكم أى أصولكم فالنحاز – بكسر النون وضمها – الأصل . (القاموس) .

<sup>(</sup>٧) يفهم من النص هنا أن كافور توفى فى العشرين من جمادى الأولى سنة ٥٥٥ والصحيح أن الوفاة حدثت فى هذا التاريخ من سنة ٧٥٥ . فهذا اليوم من سنة ٥٥٥ ليس يوم أربعاء وإنما هو يوم أربعاء فى سنة ٧٥٥ ، انظر : ( النجوم الزاهرة ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ٢١ ؟ والتوفيقات الإلهامية ) .

 <sup>(</sup>٣) في: (الخطط، ج ٢ ، ص ١٦٤): « أبا جعفر حسين » .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين عن الخطط.

أن صارت ورتبة ، و بين يدى (() جماعة من خدام بيت المال والفراشين » وأنفذت إليه أعلمه ، فأم برفعها في الخزائن على ترتبها ، وأن يغلق عليها ، وتُختم (۲) بخاتمه ، وقال : «قد خرجت عن خاتمنا وصارت إليك » (۶) . وكانت جملتها أر بعة وعشرين ألف ألف دينار ، وذلك في سنة سبع وخسين وثلاثمائة ، فأنفقها أجمع على العساكر التي سيّرها إلى مصر في سنتي ثمان وتسم وخسين — (° مع القائد جوهم ، وكان رحيله في رابع عشر ربيع الأول منها، ومعه ألف حمل مال ، ومن السلاح والخيل والعُدد مالايوصف ، فقدم جوهم إلى مصر ، ووصلت البشارة بفتحها في نصف رمضان سنة نقدم جوهم إلى مصر ، ووصلت البشارة بفتحها في نصف رمضان سنة يقول بنو العباس هل (٤) فتحت مصر يقول بنو العباس هل (١) فتحت مصر

فقل لبني المباس قد قضي الأمر

ولما وصلت البشارة من الشام بكسر عسكر أبى عبد الله الحسن بن أحمد القرمطي — المعروف بالأعصم (٥) — أنشد ابن هاني وصيدة منها:

<sup>(</sup>١) في الخطط : « وبين يديه » .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « ويختم » والتصحيح عن الخطط .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل وبعد هذه الجملة لفظ « ففعل » وهو عير موجود فى الخطط ، ووجوده يجعل المعنى مضطربا ، فآثر نا حذفه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « قد فتحت » والتصحيح عن الديوان .

<sup>(</sup>ه) أحد زعماء القرامطة ، ولد بالأحساء ، وفى سينة ٣٦٠ خرج إلى دمشق فاقتتل مع جيش جعفر بن فلاح وقتله بظاهر بدمشق ، وملك دمشق وولى عليها ظالم ابن موهوب العقيلي ثم عاد إلى بلاد هَجَر ؟ وهاجم مصر في أوائل سنة ٢٦٢ ثم تقهقر إلى الشام ؟ مات بالرملة في رجب سنة ٣٦٦ . انظر (النجوم الزاهرة ، ج ٤ ، ص ٣١ ، المالشام ؟ مات بالرملة في رجب سنة ٣٦٦ . انظر (النجوم الزاهرة ، ج ٤ ، ص ٣١ ،

ما شئت لا ما شَاءَتِ الأقدارُ فاحكُمْ فأنت الواحدُ القهارُ وأنشد أيضاً أخرى أولها:

وخيل (١) أمير المؤمنين مطلة ﴿ زَاحَتُ نَحْتُ لُوانُهَا حِبْرِيلًا — \* )

وفى سنتى ستين و إحدى وستين ، وفى سنة اثنتين وستين قال : ولقد وصلنا إلى برقة ومعنا خمسون ألف دينار .

ولما أنفذ جوهر إلى مصر، و برزير بدالمسير إلى مصر بعث [العز] (٢) خفيفا الصقلبي — صاحب الستر (٣) — إلى شيوخ كتامة ، يقول : «يا إخواننا قد رأينا أن ننفذ رجالا من قبلنا إلى بلدان كتامة ، يقيمون بينهم ويأخذون صدقاتهم ومراعبهم ، و يحفظونها علينا (٤) في بلادهم ، فإذا احتجنا إليها أنفذنا خلفها فاستعنا بها على ما نحن بسبيله » . فقال بعض شيوخهم لخفيف

(١) في الأصل : « وعيل » وليس في الديوان قصيدة تنتهى نفس النهاية إلا قصيدة واحدة مطلعها :

أتظن راحاً في الشمال شمولا أنظنها سكرى تجرر فيولا وليس في هذه القصيدة بيت ينتهى بلفظ « جبريلا » إلا هذا البيت : أَسُديرَ هَا مِن حيث دَارَ لَسَدَّ مَا زَاحَت حـول ركابه جبريلا انظر ( الديوان ، ص ٢٠ ، ٢٦٠ ) .

(\* \*) هذه الفقرة كلها فقرة عرضية وردت فى الأصل بالهامش ، وحُسُده لها هذا الموضع بالمآن بعلامة خاصة ، وهى غير موجودة فى الخطط ، وإنما الذى هناك : د التي سيسرها إلى مصر من سنة عمان وخمسين إلى سنة اثنتين وستين وثلاثمائة » .

(٢) ما بين الحاصرتين عن: ( الخطط ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ) .

(٣) لعل المقصود بهذه الوظيفة أن صاحبها هو الذي كان يتولى أمم الستار التي يحجب الخليفة الفاطمي على عرشه حتى يتم إعسداد المجلس – في مجالسه العامة – ثم ترفع بعد ذلك . (٤) في الخطط: « عليهم » .

وقد بلّفهم ذلك — : «قل لمولانا : والله لا فعلنا هذا أبداً . كيف تؤدى كتامة الجزية ، ويصير عليها في الديوان ضريبة ، وقد أعزّها الله قديما (٢٦٦) بالإسلام ، وحديثاً معكم بالإيمان (١) ، وسيوفنا بطاعتكم في المشرق المغرب ؟ » فعاد خفيف بذلك إلى المعز ، فأمر بإحضار جماعة كتامة ، فدخلوا عليه وهو راكب فرسه ، فقال : «ما هذا الجواب الذي صدر عنكم ؟ » فقالوا : «هذا جواب جماعتنا ، ما كنا يا مولاي بالذي يؤدي عنكم ؟ » فقالوا : « هذا جواب جماعتنا ، ما كنا يا مولاي بالذي يؤدي خوية تبقى علينا » . فقام [المعز] في ركابه ، وقال : «بارك الله فيكم ، عن ملذا أريد أن تكونوا ، و إنما أردت أن أجر بكم (٢) ، فانظروا كيف أنتم بعدى إذا سرنا عنكم إلى مصر ، هل تقبلون هذا وتفعلونه وتدخلون تحته بمدى إذا سرنا عنكم إلى مصر ، هل تقبلون هذا وتفعلونه وتدخلون تحته من يرومه منكم ، والآن سررتموني بارك الله فيكم » .

وكتب إلى جوهر - وهو بمصر - من الغرب: « وأما ما ذكرت يا جوهر من أن جماعة من بنى حمدان وصلت إليك كتبهم ، يبذلون الطاعة ، و يعدون بالمسارعة فى السير إليك ، فاسمع لما أذكره لك: احذر أن تبتدى أحداً من آل حمدان بمكاتبة - ترهيباً له ولا ترغيباً - ، ومن كتب إليك منهم فأجبه بالحسن الجميل ، ولا تستدعه إليك ؛ ومن ورد إليك منهم فأحسن إليه ، ولا تمكن أحداً منهم من قيادة جيش ولا ملك طرف ؛ فبنو حمدان يتظاهرون بثلاثة أشياء ، عليها مدار العالم وليس لهم فيها نصيب ، و يتظاهرون بالكرم وليس لهم فيها نصيب ، و يتظاهرون بالكرم وليس لواحد منهم كرم فى الله ، و يتظاهرون بالشجاعة وشجاعتهم بالكرم وليس لواحد منهم كرم فى الله ، و يتظاهرون بالشجاعة وشجاعتهم بالكرم وليس لواحد منهم كرم فى الله ، و يتظاهرون بالشجاعة وشجاعتهم

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بالأمان » والتصحيح عن: « الخطط » .

<sup>(</sup>٢) في الخطط: « اختبركم » .

للدنيا لا للآخرة ؛ فاحذر كل الحذر من الاستنامة إلى أحد منهم » .

ولما عنم [المعز] على المسير إلى مصر أجال فكره فيمن يخلفه بالمغرب، فوقع اختباره على أبى أحمد جعفر بن على الأمير، فاستدعاه، وأسر إليه أنه يريد استخلافه بالمغرب، فقال: «تترك (١) معى أحد أولادك أو أخوتك جالساً فى القصر وأنا أدبر، ولا تسألنى عن شىء من الأموال، لأن ما أجبيه يكون بإزاء ما أنفقه (٢)، وإذا أردت أمراً فعائه ولم أنتظر ورود الأمر فيه لبعد ما بين مصر والمغرب، ويكون تقليد القضاء والخراج وغيره من قبل نفسى ».

فغضب المعز وقال : « يا جعفر عزلتني عن ملكي ، وأردت أن تجعل لى شريكا في أمرى ، واستبددت بالأعمال والأموال دوني ؛ قم فقد أخطأت حظك ، وما أصبت زشدك » . فخرج :

واستدعی المعزیوسف بن زَیری الصنهاجی ، وقال له: « تأهب لخلافة المغرب » ، فأ کبر ذلك وقال : « یا مولانا : أنت وآباؤك الأنمة من ولد رسول الله — صلی الله علیه وسلم — ماصفا لسكم المغرب ، فسكیف یصغولی وأنا صنهاجی بر بری ؟! قتلتنی یا مولانا بلا سیف ولا رمح » . فلم یزل به حتی أجاب ، وقال : « یا مولانا : بشریطة أن تولی القضاء والخراج لمن تراه (۲۲ ب) وتختاره ، والخبر لمن تثق به ، وتجعلنی أنا قائماً بین أیدیهم ، فمن استعصی علیهم أمرونی به حتی أعمل فیه ما یجب ، ویکون الأمم لهم

<sup>(</sup>۱) في الأصل: « يترك » وما هنا عن: ( الحطط ، ج ٢ ص ١٦٥) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: « إذ كان ما أجبيه بازا ما أنفقه » وما هنا صيغة الخطط.

وأنا خادم بين ذلك » . فحسن هذا من المعز [ وشكره ، فلما انصرف ] (١) قال له عم أبيه أبو طالب أحمد بن المهدى عبيد الله (٢) : «يا مولانا : وتثق بهذا الله إلى من يوسف أنه يني بما ذكره ؟ » فقال [ المعز ] : «يا عمنا : كم بين قول يوسف وقول جمفر . واعلم يا عم أن الأس الذي طلبه جمفر ابتداء هو آخر ما يصير إليه أمر يوسف ، فإذا تطاولت المدة سينفرد بالأمر ، ولكن هذا أولاً أحسن وأجود عند ذوى العقل ، وهو نهاية ما يفعله مَنْ ترك دياره » .

ووجّهت أم الأمراء من المغرب بصبية ربتها لتُباع في مصر ، فطلب الوكيل فيها ألف دينار ، فجاءت امرأة شابة على حمار ، فلم تزل حتى اشترتها منه بستائة دينار، [فإذا هي ابنة الإخشيد محمد بن طغيج ، وقد بلغها خبرهذه الصبية ، فلما رأتها شغفتها حباً ، فاشترتها لتستمع بها ] (٢٠) ، فلما عاد [الوكيل] أخبر المعز بذلك ، فأمر بإحضار الشيوخ ، وأمر الرجل فحدثهم بخبر الجارية ، ثم قال : « يا إخواننا انهضوا إليهم ، فلن يحول بينكم و بينهم شيء ، وإذا كان القوم قد بلغ بهم الترف إلى أن صارت امرأة من بنات ملوكهم تخرج وتشتري لنفسها جارية تتمتع بها فقد ضعفت نفوس رجالهم ، وذهبت الغيرة منهم ، فانهضوا بنا إليهم » . فقالوا : « السمع والطاعة » ، فقال : خذوا في حوائج كم ، فنحن نقدم الاختيار لمسيرنا إن شاء الله » .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة عن : ( الخطط ، ج ٢ ص ١٦٦ )

 <sup>(</sup>٢) فى الخطط: « بن القائم بأمر الله » والصواب ما هنا لأن ابن القائم يكون
 عد المعز لا عم أبه .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « وقبل له يا مغربى : بنت الأخشيد اشترت الجارية تنمتع بها ، وهى ست كافور » وما هنا عن : ( الخطط ، ج ٢ س ١٦٦ ) وهو أوضع .

ولما عنم المعز على الرحيل إلى مصر أتاه بُلُّكين (١) پن زيرى بألنى جل من إبل زناتة ، وحمل ماله بالقصور من الذخائر ، وسبك الدنانير على شكل الطواحين ، جعل على كل جمل قطعتين في وسط كل قطعة تباً يُجع به القطعة إلى الأخرى ، فاستعظم ذلك الجند والرعية ، وصاروا يقفون في الطرق لرؤية ببت المال المحمول ، وخرج المعز من المغرب (٢) يوم الإثنين لئمان بقين من شوال سنة إحدى وستين وثلاثمائة ، وخرج من المنصورية ومعه بُلُّكين – واسمه يوسف – إلى سردانية (٢) من بلاد إفريقية ، فسلم إليه إفريقية والمغرب يوم الأربعاء لتسع بقين من ذى الحجة ، وأمر سائر الناس له بالسمع والطاعة ، وفو ف إليه أمور البلاد ، ما خلا جزيرة صقلية – فإنه [ترك] أمرها لحسن بن على بن أبي الحسين (٤) – ، وطرابلس وأعمالها .

<sup>(</sup>١) كان بلكين زعيم قبياة سنهاجة وهى من أكثر القبائل المغربية إخلاصا وتأييدا للفاطميين ، وقد ولاه المعز حكم المغرب نيابة عنه عند خروجه إلى مصر كا هو واضح بالمتن هنا ، وتوفى فى ٢١ ذى الحجة سنة ٣٧٣ فى مكان بين سجاماسة وتلمسان وخلفه على المغرب ابنه المنصور . أنظر : (دائرة المعارف الإسلامية ، مادة « بلكين » وما بها من مراجع ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « المغرب »

<sup>(</sup>٣) سردانية قرية قريبة من القيروان ، وعرفها البكرى ( المغرب ٢ ص ٣٢ ) بأنها موضع من أجمل مواضع إفريقية فيه ثمار كثيرة وفيه من النارنج خاصة نحو ألف أصل .

<sup>(</sup>٤) الحسن بن على بن أبى الحسين هو ثالث من تولى حكم صقلية من الأسرة الكلبية ، وقد حكمها مرتين: من سينة ٣٣٦ إلى ٣٤١ ثم من ٣٥٣ إلى ٣٥٩ . والمذكور فى الماتن هنا أنه هو الذى كان يلى حكم صقلية عند خروج المهز إلى مصر أى فى أواخر سنة ٣٦١ ؛ والذى تذكره المراجع أن حاكم صقلية من ٣٥١ إلى ٣٧١ هو ابنه على بن الحسن بن على م أنظر: ( Zambaur, Op. Cit. PP. 67-69.)

وقال له: « إن نسبت ما وصيناك به ، فلا تَنْسَ ثلاثة أَسَاء : إياك أَن تُرفع الجباية عن أهل البادية ، ولا ترفع السيف عن البربر ، ولا تُولِّ أَحَداً من إخوتك و بنى عمك فإنهم يرون أنهم أحق بهذا الأمر منك ، وافعل مع أهل الحاضر خيراً » وفارقه :

وكان قيصر ومظفر الصقلبيان عند المنصور () والمعز ، وكان المظفر يدل على المعز لأنه علّمه الخط وهو صغير ، فاتفق أنه حرد يوماً ، فسمعه المعز يشكلم بكلمة صقلبية استراب منها ، فأخذ المعز نفسه بحفظ اللغات (٢) ، فابتدأ بالبر برية فأحكمها ، ثم بالرومية ، ثم بالسودانية [حتى أتقنهما ، ثم أخذ يتعلم] (٣) الصقلبية ، فمرت به تلك الكلمة فيها ، فإذا هي شتمة ، فبقيت في نفسه حتى قتلهما (١).

و بلغه - وهو بالمغرب - أمر الحرب بين بنى حسن و بنى جعفر بن أبى طالب [ بالحجاز ] ، وأنه قُتل من بنى حسن أكثرُ بمن (٥) قَتَلَ بنو حسن من بنى جعفر ، فأنف ذ مالا ورجالا سراً سعو ا بين الطائفتين حتى اصطلحتا (٦) ، وتحملوا الحالات عنهما .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي الخطط: « عند المنصور والد المعز » .

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصل ، وفي ( الخطط ، ج ۲ ، ص ۱۹۹ ) : « . . استراب منها ولقنها منه ، وأنفت نفسه من السؤال عن معناها ، فأخذ يحفظ اللغات . . »

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « ثم استدعا الصقلبية » وما هنا صيغة الخطط وهي أوضح .

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ، وفى الخطط: « فاذا هى سب قبيح ، فأم بمظفر فقتل من أجل تلك الـكلمة »

<sup>(</sup>ه) فى الأصل « ممما » والتصحيح عن الخطط ، وانظر البيان الوافى عن ولاة مكم الأشراف العلوبين من بنى الحسن فى : (Zambour Op Cit. P. 21)

<sup>(</sup>o) في الأصل: « اصطلحوا » والتصعيح عن الخطط:

وكان فاضل القتلى لبنى حسن عند بنى جعفر سبعين قتيلاً فأدى القوم ذلك إليهم ، وعقدوا بينهم فى المسجد الحرام صلحا ، وتحملوا دياتهم من مال المعز ، وذلك فى سنة ثمان وأر بعين وثلاثمائة ؛ فصار ذلك جميلا عند بنى حسن المعز ، فلما دخل جوهر مصر بادر حسن بن جعفر الحسنى فملك مكة ودعا للمعز ، وكتب إلى جوهر بذلك ، فبعث بالخبر إلى المعز ، فأنفذ من المغرب إليه بتقليده الحرم وأعماله :

#### (۱۲۷) ذكر بناء القاهرة

قال أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن زولاق (٢) الفقيه المصرى في كتاب « إتمام أخبار أمراء مصر للكندى » — رحمهما الله — : « وفي جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة صحت الأخبار بمسير عساكر المعز لدين الله من المغرب إلى مصر ، عليها عبده جوهر ، وكانت بمصر المعز دعاة استدعوا خلقا في البلد ؛ وكانوا يقولون : « إذا زال الحجر الأسود ملك مولانا

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فِي ، والتصحيح عن الخطط.

<sup>(</sup>۲) الحسن بن زولاق ( ۲۰۱ - ۲۰۸ - ۹۱۹ - ۹۱۹ - ۹۱۹ ) مؤرخ مصری عاصر الدولتین الإخشیدیة والفاطمیة ، له مؤلفات هامة منها هذا الذی ینقل عنه المقریزی ، وذیل آخر علی قضاة الکندی وله أیضا « العیون الدعج فی حلی دولة بنی طعج » الذی نقله عنه باختصار ابن سعید فی « المغرب فی حلی المغرب » ، ولعل أهم مؤلفاته « سیرة المعز لدین الله » غیر أن مؤلفات ابن زولاق لم تصلا للا سف وانما وصلت شذرات منها تدل علی أهمینها القصوی فی المؤلفات المتأخرة ؟ انظر ما یلی عند کرها ، کلام المقریزی عن المعز فإنه ینقل فصلا کبیرا عن « سیرة المعز » السااف ذ کرها ،

المعز لدين الله الآرض (۱) كلها ، و بيننا و بينكم الحجر الأسود – يعنون كافور الأخشيد – » فلما مات كافور أنفذ المعز إلى دعاته بنوداً ، وقال : « فرقوها على من يبايع من الجند ، وأمرهم إذا قر بت المساكر ينشرونها فلما قر بت المساكر من الاسكندرية جمع الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات (۲) الناس وشاورهم ، الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات (۲) الناس وشاورهم ، فاتفقوا على مراسلة جوهر ، وأن يشترطوا عليه شروطا ، وأنهم يسمعوا إلى ويطيعونه ، ثم اجتمعوا على محار بته ، ثم انحل (۳) ذلك ، وعادوا إلى المراسلة بالصلح .

وكانت رسل جوهر ترد سراً إلى ابن الفرات ، ثم اتفقوا على خروج أبى جعفر مسلم الحسيني ، وأبى إسماعيل الرسيّ ، ومعهما القاضي أ و طاهر [الذُّهْلي](١) وجماعة ، فبرزوا إلى الجيزة لاثنتي عشرة بقيت من رجب ،

<sup>(</sup>١) في : ( النجوم الزاهرة ، ج ٤ ، ص ٧٧ ) : « الدنيا كلها » .

<sup>(</sup>۲) جعفر بن الفرات ( ۲۰۸ – ۳۹۱) كان أبوه وزير المقتدر بالله الخليفة العباسى ، ثم وفد هو إلى مصر ، ووزر بها لأنوجور بن أبى بكر الإخشيد ثم لأخيه أبى الحسن على ، ثم لكافور وبق وزيرا إلى أن انتهت الدولة الإخشيدية وفتح الفاطميون مصر ، و يقال إن المعز لما أتى إلى مصر عرض عليه الوزارة فامتنع ، فقال : إذا لم تل لنا شغلا فيجب ألا تخرج عن بلادنا ، فإنا لا نستغنى أن يكون في دولتنا مثلك » ، فأقام بها ولم يرجم إلى بغداد ؟ وجعفر هذا هوالذي استجلب الدارقطني من بغداد إلى مصر ، وأنفق عليه نفقة واسعة ، وله صنف مسنده ، وقد مات جمفر في عهد الحاكم فحمل وأنفق عليه نفقة واسعة ، وله صنف مسنده ، وقد مات جمفر في عهد الحاكم فحمل تابوته إلى المدينة ودفن بها حسب وصيته ، وقد ولى ابن له الوزارة للحاكم (سنة ه ٤٠) نقتله بعد خمسة أيام من ولايته ، انظر بقية أخبار جعفر فيا يلى هنا ، وفي : ( ياقوت ، معجم الأدباء ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ أَنْخُلُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين عن : (وفيات الأعيان وشذرات الذهب) وهو محمد ابن أحمد بن عبد الله بن نصر بن بجير .

ولم يتأخر عن تشييعهم قائد ولا كاتب ولا عالم ولا شاهد ولا تاجر، وساروا فلقوا جوهر بترتوجة (١) ووافقوه، واشترطوا عليه، فأجابهم إلى ما التمسوه، وكتب لهم:

« بسم الله الرحن الرحم ، هذا كتاب من جوهر السكاتب - عبد أمير المؤمنين المعز لدين الله -صلوات الله عليه - لجاعة أهل مصر الساكنين بها ، من أهلها ومن غيرهم ، أنه قد ورد من سألتموه الترسل والاجتماع معي ، وهم : أبو جمفر مسلم الشريف - أطال الله بقاه - وأبو إسماعيل الرسي - أيَّده الله - ، وأبو الطبيب الهاشمي - أيَّده الله - وأبو جعفر أحمد ابن نصر - أعزه الله - والقاضي - أعزه الله - ؛ وذكروا عنكم أنكم التمستم كتابا يشتمل على أمانكم في أنفسكم وأموالكم وبلادكم وجميع أحوالكم ، فعر فتهم ما تقدم به أمر مولانا وسيدنا أميرالمؤمنين - صلوات الله عليه - وحُسْن نظره لكم ، فلتحمدوا الله على ما أولاكم ، وتشكروه على ما حماكم ، وتدأوا فيما يلزمكم ، وتسارعوا إلى طاعته الماصمة لكم ، العائدة بالسعادة عليكم، وبالسارمة لسكم، وهو أنه - صلوات الله عليه --لم يكن إخراجه للعساكر المنصورة ، والجيوش المظفرة إلا لما فيه إعزازكم وحمايتكم والجهاد عنكم ، إذ قد تخطفتكم الأيدى ، واستطال عليكم المستذل

<sup>(</sup>۱) حقق المرحوم محمد رمزى بك موقع هذه القرية فى (النجوم الزاهرة ، ج ؛ ، ص ۳۰ ، هامش ۳) بقوله : « هذه القرية كانت موجودة لغاية القرن التاسع الهجرى حبث وردت فى كتاب التحفة السنية لابن الجيعان ، ص ١٢٤ ، وقد درست مساكنها ، ومحلها كوم تروجة بحوض تروجة بأراضى زاوية صقر بحركز أبى المطامير بمديرية البحيرة » .

وأطمعته (١) نفسه بالاقتدار على بلدكم في هذه السنة ، والتغلب (٢٧ س) عليه وأُسْر مَن فيه ، والاحتواء على نعمكم وأموالكم حسب ما فعله في غيركم من أهل بلدان المشرق ، وتأكد عزمه ، واشتد كُلُّبه ، فماجله مولانا وسيدنا أمير المؤمنين — صلوات الله عليه - بإخراج العساكر المنصورة ، و بادره بإنفاذ الجيوش المظفرة دونكم ، ومجاهدته عنكم وعن كافة المسلمين ببلدان المشرق، الذين عمّهم الخزى، وشملتهم الذلة، واكتنفتهم المصائب وتتابعت الرزايا واتصل عندهم الخوف، وكثرت استغاثتهم، وعظم ضجيجهم وعلا صراخهم ، فلم 'يغثهم إلا من أرمضه أمرهم ، ومضه حالهم ، وأبكى عينه ما نالهم ، وأسهرها ما حلَّ بهم ، وهو مولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - فرجا - بفضل الله عليه ، و إحسانه لديه ، وما عوده وأجراه عليه - استنقاذَ مَنْ أصبح منهم في ذل مقيم ، وعذاب أليم ؛ وأن يؤمن من استولى عليه المَهَل (٢) ، ويفرخ رَوْعَ من لم يزل في خوف ووجل ؛ وآثر إقامة الحج الذي تعطَّل وأهمل العباد فروضه وحقوقه لخوف المستولى عليهم ، وإذ لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ، وإذ قد أوقع بهم مرة بعد أخرى ، فسفكت دماؤهم ، وابتزت أموالهم ، مع اعتماد ما جرت به عادته من صلاح الطرقات ، وقطع عيث العائثين فيها ، ليتطرق الناس آمنين ، و يسيروا مطمئنين ، و يتحفوا بالأطعمة والأقوات ، إذ كان قد انتهى إليه — صلوات الله عليه — انقطاع طرقاتها ، لخوف مادتها ، إذ لا زاجر للمعتدين ، ولا دافع للظالمين .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « والمبعته » .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعلها « الوَهْل » أى الفزع .

ثم تجويد السكة (١) ، وصرفها إلى العيار الذى عليه السكة الميمونة المنصورية المباركة ، وقطع الغش منها ، إذ كانت هذه الثلاث خصال هى التي لا يتسع لمن ينظر في أمور المسلمين إلا إصلاحها ، واستفراغ الوسع فيا يلزمه منها .

وما أوعز به مولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - إلى عبده من نَشر العدل ، و بسط الحق ، وحَسْم الظلم ، وقطع العدوان ، وننى الأذى ، ورفع المؤن ، والقيام فى الحق ، و إعانة المظلوم مع الشفقة والإحسان وجميل النظر ، وكرم الصحبة ، ولطف العشرة ، وافتقاد الأحوال ، وحياطة أهل البلد فى ليلهم ونهارهم ، وحين تصرفهم فى أوان ابتفاء معاشهم ، حتى لا يجرى أمورهم إلا على مالم شعثهم ، وأقام أودهم ، وأصلح بالهم ، وجمع قلوبهم وألف (٢٠ مل على طاعة وليه مولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - وما أمر به (٢٠ مل ) مولاه من إسقاط الرسوم الجائرة التي لا يرتضى خليه - بإثباتها عليكم .

وأن أجريكم في المواريث على كتاب الله وسنة نبيه — صلى الله عليه — ، وأضع ما كان يؤخذ من تركات (٢) موتا كم لبيت المال من غير

<sup>(</sup>۱) عرف الماوردى (الأحكام السلطانية ، ص ۱۱۹) السكة بأنها « الحديدة التي يطبع عليها الدراهم ، ولذلك سميت الدراهم المضروبة سكة » ، وقد شرح المقريزى (كتاب الأوزان والأكيال الشرعية — Tychsen — ص ۸٦) لفظ السكة بأن ه الدينار والدرهم المضروبين ، سمى كل منهما سكة ، لأنه طبع بالحديدة المعلمة ، ويقال لها السكة ، وكل مسمار عند العرب سكة » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ وَاللَّفِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « سركات » .

وصيّة من المتوفى بها ، فلا استحقاق لمصيرها لبيت المال .

وأن أتقدم فى رمّ مساجدكم ، وتزيينها بالفرش والإيقاد ، وأن أعطى مؤذينها وقو مَنها ومَنْ يؤم الناس فيها أرزاقهم ، وأدرها عليهم ، ولا أقطعها عنهم ، ولا أدفعها إلا مِنْ بيت المال ، لا بإحالة على من يُقبض منهم .

وغير ما ذكره مولانا وسيدنا أمير المؤمنين – صلوات الله عليه - يما ضمنه كتابه هذا [ما ذكره](١) مَنْ ترسل عنكم - أيدهم الله ، وحباكم (٢) أجمعين بطاعة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين — صلوات الله عليه - من أنكم ذكرتم وجوها النمستم ذكرها في كتاب أمانكم ، فذكرتها إجابة لسكم ، وتطميناً لأنفسكم ، [وإلا](١) فلم يكن لذكرها معني ، ولا في نشرها فائدة ، إذ كان الإسلام سنة واحدة ، وشريعة متبعة ، وهي إقامتكم على مذهبكم ، وأن تتركوا على ما كنتم عليه من أداء المفروض في العلم ، والاجتماع عليه في جوامعكم ومساجدكم، وثباتكم على ما كان عليه سَلَفُ الأمة من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين بعدهم، وفقها، الأمصار الذين جرت الأحكام بمذاهبهم وفتواهم ، وأن يجرى الأذان ، والصلاة ، وصيام شهر رمضان وفطره وقيام لياليــه ، والزكاة ، والحج ، والجهاد على أم الله في كتابه ، ونصَّه نبيه — صلى الله عليه — في سنته ، وإجراء أهل الذمة على ما كانوا عليه .

ولكم على أمانُ الله التام العام ، الدائم المتصل ، الشامل الكامل ،

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين إضافات زيدت ليتسق بها المعنى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « صابكم » وما هنا قراءة ترجيحية .

المتجدد المتأكد على الأيام وكرور الأعوام ، في أنفسكم وأموالكم وأهليكم ونعمكم وضياعكم ور باعكم وقليلكم وكثيركم ؛ وعلى أن لا يعترض عليكم معترض ، ولا يتجنى عليكم متجن ، ولا يتعقب عليكم متعقب ؛ وعلى أنكم تُصانون وتُحفظون وتُحرسون ، وريذبَّ عنكم ، ويمنع منكم ، فلا 'يتعرض إلى أذا كم ، ولا يُسارع أحد في الاعتداء عليكم ، ولا في الاستطالة على قويكم - فضلا عن ضعيفكم - ، وعلى أن لا أزال مجتهداً فيما يعمكم صلاحه ، ويشملكم نفعه ، ويصل إليكم خيره ، وتتعرفون بركته ، وتغتبطون معه بطاعة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صاوات الله عليه - . ولكم على الوفاء بما التزمته ، وأعطيتكم إياه ، عهدَ الله ، وغليظ ميثاقه وذمته ، وذمة أنبيائه ورسله ، وذمة الأُنَّمة موالينا أمراء المؤمنين — قدَّس الله أرواحهم -- ، وذمة مولانا (٢٨ - ) وسيدنا أمير المؤمنين المعز لدين الله – صلوات الله عليه – ، فتصرحون بها ، وتعلنون بالانصراف إليها ، وتخرجون إلى" ، وتسلمون على" ، وتكونون بين يدى" ، إلى أن أعبر الجسر، وأنزل في المَنَاخ (١) المبارك، وتحفظون وتحافظون — من بعد — على الطاعة ، وتثابر ون عليها ، وتسارعون إلى فروضها ، ولا تخذلون وليا لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين — صاوات الله عليه — و تلزمون ما أمرتم به

<sup>(</sup>۱) المناخ هو المسكان الذي أنيخت فيه دواب الجيش الفاطمي الفاتح عند نزوله خارج الفسطاط حيث بنيت القاهرة بعد ذلك ، وقد كان له شأن بعد ذلك في عهد الدولة ويسميه المقريزي ( الخطط ، ج ۲ ، س ۳۱۱ ) « المناخ السعيد » ويقول إنه كان من وراء القصر السكبير فيما يلي ظهر دار الوزارة السكبري والحبر ، وأنه كان موضعا « برسم طواحين القمح التي تطعن جرايات القصور ، وبرسم مخازن الأخشاب والحديد ونحو ذلك » .

وفقً كم الله وأرشدكم أجمعين » .

وكتب جوهر القائد الأمان بخطه في شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة؛ وصلى الله على محمد ، وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار .

وكتب بخطه في هذا الكتاب:

« قال جوهم الكاتب عبد أمير المؤمنين — صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين — : « كتبتُ هذا الأمان على ما تقدم به أمر مولانا وسيدنا أمير المؤمنين — صلوات الله عليه — ، وعلى الوفاء بجميعه لمن أجاب من أهل البلد وغيرهم على ما شرطت فيه ، والحمد لله رب العالمين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين » .

وكتب جوهر بخطه فى التاريخ المذكور ، وأشهد جوهر على نفسه جماعة الحاضرين وهم : أبو جعفر مسلم بن محمد بن عبيد الله الحسينى ، وأبو إسماعيل إبراهيم بن أحمد الرسى الحسنى ، وأبو الطيب العباس بن أحمد الهاشمى ، والقاضى أبو الطاهر محمد بن أحمد ، وابنه أبو يعلى محمد بن محمد ، ومحمد بن مهلب بن محمد ، وعمرو بن الحرث بن محمد .

وأخذ منه أبو جعفر مسلم كتابا إلى أبى الفضل جعفر بن الفرات — في — الوزير — وجماعة وجوه الدولة ؛ وخاطب [جوهر] ابن الفرات — في كتابه — بالوزير بعد مراجعة ، وكان قد توقف في مخاطبته بالوزير ، وقال : « ما كان وزير خليفة » . وأجاز الجماعة وحملهم ، ولم يقبل أبو جعفر مسلم شيئا منه ، وأكلت الجماعة معه ، وودعوه وانصرفوا ، فوافوا لثمان خلون من شعبان » .

قال ابن زولاق : " سألتُ أبا جعفر مسلم عند رجوعه عن مقدار المسكر ، فقال : « هو مثل جَمْع عرفات كثرة وعدة » ، وسألته عن سن القائد جوهر فقال لى -: « نيف وخمسون سنة » "،

فلما قدم الجماعة انتقض الإخشيدية والكافورية ؛ وكان قد بلغهم ذلك وهم عند القائد جوهر ، فتسرعوا فى الانصراف من عنده ، و بلغ جوهر — بعد انصرافهم — انتقاض الصلح ، فأدرك الجماعة ، وأعلمهم بأن القوم قد نقضوا الصلح ، وطلب إعادة أمانه إليه ، فرفقوا به ، فقال للقاضى أبى طاهر : «ما تقول يا قاضى فى هذه المسئلة ؟ » ، فقال : «ما هى ؟ » ، فقال : «ما تقول فيمن أراد العبور إلى مصر ليمضى إلى ( ١٢٩ ) الجهاد لقتال الروم فَمُنِع ، أليس له قتالهم ؟ » ، فقال له القاضى : « نع » ، فقال : « وحلال قتالهم ؟ » ، قال : « نع » ، فقال :

ولما وافي أبو جعفر مسلم ومَنْ معه مِنْ عند جوهر جاءه الناس، وركب اليه ان الفرات في موكب عظيم، وعنده جماعة الوجوه، فقرأ عليهم كتاب جوهر بالأمان والشرط، وأوصل كتاب ابن الفرات وكُتُب الجماعة، فامتنع القوم من قبول ذلك، وقال فرَح البجكمي للشريف مسلم: «لو جاءنا جدك بهذا ضربنا وجهه بالسيف». فلامهم ابن الفرات على ذلك، وقال: «أنتم سألتم الشريف هذه الرسالة، فلم يقنع حتى أخذ معه أبا إسماعيل — وهو رجل حسني —، وأخذ معه قاضي المسلمين، وأخذ معه رجلا عباسياً». وسكت الشريف مسلم، فلم يُزد على أن قال: «خار الله لكم». واشتغل ابن الفرات يسارر الشريف مسلم والإخشيدية والكافورية والشعل بن الفرات يسارر الشريف مسلم والإخشيدية والكافورية

فى خوض (١) ، فقالوا كلهم : « ما بيننا و بين جوهر إلا السيف » ، فسلموا على نحر ير شُو يُزان بالإمارة ، وخرجوا يحجبونه إلى داره ، و بتى أحمد بن على بن الإخشيد لا يُفكر فيه ؛

واستعدوا للحرب ، وساروا لعشر خلون من شعبان فنزلوا الجزيرة بالرجال والسلاح ، ووافي حوهر الجيزة ، فلما شاهد ما فعلوه عاد إلى منية شلقان (٢) ، وعبر إلى مصر من ذلك الموضع ، وأرسل فاستقبل المراكب الواردة من تنيس (٣) ودمياط وأسفل الأرض (١) فأخذها ، وتولى العبور إليهم جعفر بن فلاح (٥) عريانا في سراويل مع جمع من المغاربة ؛ وبلغ الإخشيدية فأنفذوا نحرير الأرغلي ، ويمن الطويل ، ومبشر الإخشيدي في خلق ، فساروا إلى الموضع ، وكانوا قد وكلوا به مزاحم بن محمد بن راثق

<sup>(</sup>١) تخاوضوا في الحديث أي تفاوضوا . ( القاموس )

<sup>(</sup>٢) تعرف اليوم باسم شلقان وهي قرية شرق الفناطر الخيرية بمركز قليوب .

<sup>(</sup>۴) كانت تنيس مدينة قديمة هي جزيرة وسط بحيرة تحمل نفس الاسم وهي التي تسمى اليوم بحيرة المنزلة ، وقد كان لتنيس في العصور الوسطى شأن خطير من اللحيتين الحربية والصناعية ، فقد كان الروم يغيرون عليها بأساطيلهم كلما فكروا في غزو مصر ولهذا كانت بها دار صناعة وأسطول مقيم ، وكانت بها حصون وقلاع قوية ، كاكانت تنيس مركزا هاما من مراكز صناعة النسيج في مصر في تلك العصور ، كاكانت تنيس مركزا هاما من مراكز صناعة النسيج في مصر في تلك العصور ، ويروى المقريزي أنه في سنة ٨٨٥ صدرت الأوامم باخلاء تنيس فأخليت ونقل أهلها الى دمياط ، وفي شوال سنة ٢٨٤ أمر الكامل محمد الأيوبي بهدم تنيس . أنظر :

<sup>(</sup>٤) المقصود بأسفل الأرض في تلك العصور « الوجه البحري » .

<sup>(</sup>٥) جعفر بن فلاح من أكبر قواد المعز ، صحب جوهر واشترك فى فتح مصر ، ثمسارلفتح الشام فاستولى على الرملة فى آخرسنة ٨٥٣ ، وعلى دمشق فى أول سنة ٩٥٣ وأقام بها إلى سنة ٣٦٠ حيث قصده الحسن بن أحمد القرمطي وقاتله وقتله .

فلقوه راجعاً ، ووقع القتال فقُتل خلق من المصريين .

وانصرف الناس عشية الأحد النصف من شعبان ، فلما كان نصف الليل انصرف من كان بالجزيرة إلى دورهم ، وأصبحوا غادين إلى الشام ، وقدقتل جماعة منهم : نحرير الأرغلى ، ومبشر الإخشيدى ، ويمن الطويل وخلق كثير .

وأصبح (۱) الناس على خطة عظيمة ، فبكروا في يوم الاثنين إلى دار الشريف مسلم يسألونه الكتاب إلى جوهر في إعادة أمانهم ، فكتب إليه [يهنئه بالفتح ويسأله إعادة الأمان] (۲) ، وجلس الناس عنده [ينتظرون الجواب فعاد إليه بأمانهم] (۲) ، وقد طاف على بن الحسين بن لؤلؤ — الجواب فعاد إليه بأمانهم] (۲) - ومعه رسول جوهم ، و بند (۱) عليه اسم صاحب الشرطة السفلي (۳) — ومعه رسول جوهم ، و بند (۱) عليه اسم المعز لدين الله ، و بين أيديهما الأجراس بأن لا مؤونة ولا كلفة ، وأمّن الناس ، وفرقت البنود ؛ فنشر (۲۹ س) كل من عنده بند بند بند بند بند ورب حارته .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وأضج » ، وما هنا قراءة ترجيحية .

<sup>(</sup>۲) أضيف ما بين الحاصرتين بعد مراجعة : ( ابن خلكان ، الوفيات ، ج ١ ،

<sup>(</sup>٣) الشرطة هم الجنود الذين يحافظون على الأمن ، وقدكان للفسطاط شرطة منذ الفتح العربي ، وكان صاحبها في المسكان الثاني بعد الوالى ، فلها أسست العسكر أنشئت فيها دار أخرى للشرطة سميت الشرطة العليا - لعلو العسكر عن الفسطاط - كاسميت شرطة الفسطاط بالشرطة السفلى منذ ذلك الحين ، ولما فتح جوهر مصر وأنشأ القاهرة نقل إليها الشرطة العليا ، وقد ظلت بها طول عهود الفاطميين والأيوبيين والماليك . أنظر : (صبح الأعشى ، ج ٤ ، ص ٢٣) حيث يذكر أنه كانت هناك شرطة ثالثة في القرافة ، وأنها ضمت في أيامه إلى شرطة الفسطاط أي السفلى .

وجاء الجواب إلى الشريف وقت العصر، ونسخته بعد البسملة:

« وصل كتاب الشريف الجليل، أطال الله بقاه، وأدام عزه وتأييده وعلوه، وهو المهنأ بما هنأ به من الفتح الميمون؛ فوقفت على ما سأل من إعادة الأمان الأول، وقد أعدته على حاله، وجعلت إلى الشريف — أيده الله — أن يؤمّن كيف رأى وكيف أحب، ويزيد على ما كتبته كيف يشاء، فهو أمانى، وعن إذنى وإذن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين — صلوات الله عليه — ؛ وقد كتبت إلى الوزير — أيده الله — بالاحتياط على دور الهار بين إلى أن يرجعوا إلى الطاعة، ويدخلوا في دخلت فيه الجماعة، ويعمل الشريف — أيده الله — على لقائى في يوم الثلثاء لسبع عشرة تخلو من شعبان ».

فاستبشرت الجماعة وابتهجوا، وعملوا على ( [المسير في ] الغد إلى الجيزة للقاء ) حوهر مع الشريف مسلم، وبات الناس على هدوء (٢) وطمأنينة.

فلما كان غداة يوم الثلثاء لسبع عشرة خلت من شعبان خرج الشريف أبو جعفر مسلم ، وجعفر بن الفضل بن الفرات ، وسائر الأشراف والقضاة والعلماء والشهود ووجوه التجار والرعية إلى الجيزة ، فلما تكامل الناس أقبل القائد جوهر في عساكره ، فصاح بعض حجابه : « الأرض إلا الشريف والوزير » (") ، وتقدم الناس واحدا واحدا ، فلما فرغوا من

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « وعملوا على الغدو إلى الجيزة للقايد جوهر » ، والجملة بهذا الوضع لا معنى لها ، وقد أضفنا ما بين الحاصرتين وعدلنا بعض الألفاظ لينسق المعنى .
(٣) فى الأصل: « هدء » .

<sup>(</sup>٣) في ابن خلكان (ج ١ ، ص ٢١٢ ) : « ونادى مناد : ينزل النــاس كلهم إلا الصريف والوزير » .

السلام عليه عاد الناس إلى الفسطاط.

فلما زالت الشمس أقبلت العساكر ، فع برت الجسر ، ودخلت أفواجا أفواجا ، ومعهم صناديق المال على البغال — ويقال إن المال كان في ألف وخمائة صندوق — ، وأقبلت القباب ، وأقبل جوهر في خلة مذهبة مثقل (١) في فرسانه ورجالته . وقاد (٢) العسكر بأسره إلى المناخ الذي رسم له المعز [به] موضع القاهرة ؛ واختط موضع القصر ، وأقام عسكره سبعة أيام يدخل — من يوم الثلثاء إلى آخر يوم الاثنين — ، واستقرت به الدار .

وجاءته الألطاف والهدايا فلم يقبل من أحد طعاماً إلا من الشريف مسلم، ويقال: لما أناخ جوهر في موضع القاهرة الآن اختط القصد، فأصبح المصريون ليهنئونه، فوجدوه قد حفر أساس القصر في الليل، [وكان فيه زورات جاءت غير معتدلة فلم تعجبه، ثم قال: «حفرت في ساعة سعيدة فلا أغيرها»] (٣).

ويقال إن جوهر لما بنى القصور ، وأدار عليها السور سماها « المنصورية » (1) ، فلما قدم المعز لدين الله إلى الديار المصرية سماها « القاهرة » (1) . ويقال في سبب تسميتها بالقاهرة (1) أن القائد جوهر لما

<sup>(</sup>۱) صيغة ابن خلسكان : « ودخل جوهم بعد العصر وطبوله وبنوده بين يديه ، وعليه ثوب ديباج مثقل ، وتحته فرس أصفر » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ومد » .

<sup>(</sup>٣) أضيف ما بين الحاصرتين بعد مراجعة : (الوفيات ، ج ١ ، ص ٢١٢) . انظر أيضاً : (الخطط ، ج ٢ ، ص ١٧٩ ، ٢٠٤ ).

<sup>(</sup>٤) أورد القريزي هنا ، وفي ( الخطط ، ج ٢ ، ص ٢٠٤) رأيين في سبب=

أراد بناء القاهرة أحضر المنجمين ، وعرافهم أنه يريد عمارة بلد ظاهر مصر ليقيم بها الجند ، وأمرهم باختيار طالع [سعيد] (١) لوضع الأساس ، بحيث لا يخرج البلد عن نسلهم [أبدا] (١) ، فاختاروا طالعا لحفر السور ، وطالعا لا يخرج البلد عن نسلهم [أبدا] (١) ، فاختاروا طالعا لحفر السور قوائم من (٣٠٠) لا بتداء وضع الحبجارة في الأساس ؛ وجعلوا بدائر السور قوائم من (١٠٠٠) خشب ، بين كل قائمتين حبل فيه أجراس ، وقالوا للمال : «إذا تحركت الأجراس ارمو ما بأيديكم من الطين والحجارة » ، فوقفوا ينتظرون الوقت الصالح لذلك ، فاتفق أن غراباً وقع على حبل من تلك الحبال المعلق فيها الأجراس ، فتحركت الأجراس كلها ، وظن العال (٢) أن المنجمين حركوها فألقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة و بنوا ، فصاح المنجمون : «القاهر فألقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة و بنوا ، فصاح المنجمون : «القاهر

<sup>=</sup> تسمية عاصمة الفاطبين بالقاهرة ، أولها أن جوهم سماها «النصورية» ، فاما أتى المعز بعد أربع سنوات سماها الفاهرة تفاؤلا بأنها ستقهر الدولة العباسية المنافسة ، وثانيهما قصة الحبال والحرس والغراب ، والنظرة العامية الصحيحة ترجح صحة الرأى الأول ، فقد اختار جوهم لبناء القاهمة موقعاً خارج العاصمة القديمة كما كانت منصورية المغرب خارج القيروان ، وقدسمى بابان من أبواب المدينة المصرية باسمى زويلة والفتوح وها اسمان لبابين في منصورية المغرب ، كذلك من المرجح أن يكون جوهم سمى العاصمة المصرية الجديدة « المنصورية » تقرباً إلى سيده وخليفته المعز بإحياء ذكرى والده المنصور ، أما قصة الغراب فهي أقرب إلى الخيال ، ومما ينفيها نفياً باتا — رغم أخذ المكثيرين من المؤرخين بها — أن المسعودى (مروج الذهب ، ج ١ ، ص ٢١٥) يروى قصة شديدة الشبه بها — أن المسعودى (مروج الذهب ، ج ١ ، ص ٢١٥) يروى قصة شديدة الشبه بعداً بهذه القصة وينسبها إلى الاسكندر عند بنائه للاسكندرية ، والذي أرجعه أن القريزي شكبية عليها الأمر عندالكلام عن قاهرة المهز فاقتبست ما قبل عن اسكندرية الاسكندر ، انظر أيضاً : (كرزويل ، تأسيس القاهرة ، الترجمة العربية للسيد محد رجب ، المقتطف ، انظر أيضاً : (كرزويل ، تأسيس القاهرة ، الترجمة العربية للسيد محد رجب ، المقتطف ، وفهر وديسمبر سنة ١٩٣٤) .

<sup>(</sup>١) الزيادات عن : (الخطط ، ج ٢ ، ص ٢٠١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « العالون » والتصحيح عن الخطط .

فى الطالع » ، فمضى ذلك وفاتهم ما قصدوه . ويقال إن المرتبخ كان فى الطالع عند ابتداء وضع الأساس (١) ، وهو قاهر الفلك ، فسموها القاهرة ، في كموا لذلك أن القاهرة لا تزال تحت حكم الأتراك (٢) .

وأدار [جوهر] السور اللبن حول بئر العظام ، وجعلها في القصر ، وجعل القاهرة حارات (٣) للواصلين [ صحبته و] (١) صحبة [ مولاه] (١) المعز، وعمّر القصر بترتيب ألقاه إليه المعز.

و يُقال إن المعز لما رأى القاهرة لم يُعجبه مكانها في البرية بغير ساحل وأيقال إن المعز لما رأى القاهرة لم يُعجبه مكانها في البرية بغير ساحل وقال لجوهر: «يا جوهر: فاتتك عمارتها هاهنا» يعنى المقس (٥٠) بشاطئ النيل . . . فلما رأى سطح الجرف المعروف اليوم بالرصد (٢٠) ، قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل : «كان في طالع ابتدأ وضع أساس القياهرة ، والتصحيع عن الخطط .

 <sup>(</sup>۲) في الخطط: « واقتضى نظرهم أنها لا تزال تحت القهر » .

<sup>(</sup>٣) قال ابن سيده: « الحارة كل محاة دنت منازلها ، والمحاة منزل القوم » ، هذا وقد كانت أحياء القاهرة عند تأسيسها تسمى « الحارات » كما كانت أحياء الفسطاط تسمى «الحطط ». انظر باب الحارات في (المقريزي ، الخطط ، ج٣ ، ص ٣٢ — ٣٦).

<sup>(</sup>٤) الزيادات عن: (الخطط، ج ٢ ، ص ٤٠٢).

<sup>(</sup>ه) عرق أبو المحاسن — نقلا عن القضاعي (النجوم ، ج ؛ ، ص ۴ ه) المقس بقوله : «كانت ضيعة تعرف بأم دنين ، وإعا سميت المقس لأن العشار وهو المسكاس كان فيها يستخرج الأموال ، فقيل له المسكس ، ثم قيل المقس » ، وقد عقب على ذلك المرحوم محمد بك رمنى بقوله : « المقس والمسكس والمقسم وأم دنين كلها أسما مترادفة لفرية كانت واقعة على شاطئ النيل وقت أن كان النيل يجرى في عهد الدولة الفاطمية في المسكان الذي يمر فيه اليوم شارع عماد الدين وميدان محطة مصر وما بعده إلى العمال بشارع الملكة نازلى ... الح » .

<sup>(</sup>٦) جبل الرصد مكان مرتفع كان موقعه جنوبى الفسطاط، ويذكر المرحوم محمد رمنى بك فى تعليقاته ( النجوم الزاهرة ، ج ٦ ، ص ٣٨٢) أن هذا الجبل هو الذى يسمى الآن جبل اصطبل عنة.

«يا جوهم: لما فاتك الساحل كان ينبغى عمارة القاهرة بهذا الجبل على هذا السطح، وتكون قلعة لمصر». حكاه ابن الطوير (۱). [و] قال: «وكان المعز عارفا بالأمور، مطلعا على الأحوال بالذكاء، وكان يضرب في فنون منها النجامة، فرتب في القصر ما يحتاج إليه الملوك بل الخلفاء، بحيث لا يراهم العيان في النقلة من مكان إلى مكان، وجعل لهم في ساحاته البحر والميدان والبستان، وتقدم بعارة المصلى ظاهر القاهرة في ساحاته البحر والميدان والبستان، وتقدم بعارة المصلى ظاهر القاهرة لأهلها، لخطبتهم فيها والصلاة في عيد الفطر والنحر، والآخر بالقرافة لأهل مصر».

وقال ابن عبد الظاهر (۲): « فلما تحقق المعز وفاة كافور جهّز جوهر وصحبته العساكر، ثم برز بموضع 'يعرف برقادة ، وخرج في أكثر من مائة

(۱) ابن الطویر مؤرخ فاطمی لم یصلنا شیء من کتبه و آنما ینقل عنه کثیراً المؤرخون اللاحقون کالمقریزی والقلقشندی وأبی المحاسن ۱۰۰۰ الخ .

<sup>(</sup>۲) هو محي الدين أبو الفضل عبد الله بن عبد الظاهر القاضى ، كان كاتباً وساعراً ، ولى ديوان الإنشاء فى عهود الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون والأشرف خليل وهو الذى حرر التقليد بتولية الملك السعيد ولياً للعهد ، وأهم كتبه : « الروضة البهية الزاهرة فى خطط المعزية القاهرة » ، وقد اعتمد عليه كثيراً المقريزى فى خططه ، وليس هناك — حتى الآن — ما يدل على وجود هذا السكتاب ؟ وله أيضاً « سسيرة السلطان الملك الظاهر بيبرس » ألفها نظا ، و « الألطاف الحقية من السيرة الشريفة السلطانية الأشرفية » ، وقد نشر النص العربي مع ترجمة سويدية Moberg: Wr Abd Allah b. Abd az. Zahir's Biografi över Sultanen محت عنوان الملك وقد ولد ابن عبد الظاهر سنة ٢٠٠٠ وقوق سنة ٢٠٠ . انظر أخباره فى تفصيل فى : ( جورجى زيدان ، تاريخ آداب اللغة وتوفى سنة ٢٠٠ . انظر أخباره فى تفصيل فى : ( جورجى زيدان ، تاريخ آداب اللغة العربية ، ج ٣ ، ص ٤٠١ ؛ دائرة المعارف الإسسلامية ، مادة ابن عبد الظاهر ؛ وعمده (Casanova, Ibn Abd El-zahir, Mémoires pubbliés par les membres de Ia mission archéologique an Caire t. VI, pp. 493-505 ).

ألف فارس ، و بين يديه أكثر من ألف صندوق من المال ، وكان المعز يخرج إلى جوهر في كل يوم و يخلو به ، وأمره أن يأخذ من بيوت الأموال ما يريد زيادة على ما أعطاه .

وركب إليه المعز يوما فجلس وقام جوهر بين يديه ، فالتفت المعز إلى المشايخ الذين وجههم معه وقال : « والله لو خرج جوهر هذا وحده لفتح مصر ، وليدخلن إلى مصر بالأردية من غير حرب ، ولينزلن في خرابات ابن طولون ، وتبنى مدينة تسمى القاهرة تقهر الدنيا » .

قال: « ونزل جوهر مناخه موضع القاهرة الآن في يوم الثلثاء لسبع عشرة خلت من شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة ، واختط القصر ، وبات الناس ، فلما أصبحوا حضروا للهناء فوجدوه قد حفر أساس القصر (٣٠٠) بالليل ، وكانت فيه زورات غير معتدلة ، فلما شاهد ذلك جوهر لم يعجبه ، ثم قال : « قد حُفر في ليلة مباركة وساعة سعيدة » فتركه على حاله » .

وقال ابن زولاق: « ولما أصبح أنفذ على بن الوليد القاضى لمسكره ، و بين يديه أحمال مال ومناد ينادى : « من أراد الصدقة فليصر إلى دار أبي جمفر » ، فاجتمع خلق من المستورين والفقراء ، فصاروا بهم إلى الجامع المعتبق (١) فَفُرَ قَ فَهِم . ولما كان يوم الجمعة لمشر بقين من شعبان نزل جوهر

<sup>(</sup>۱) هو جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ، وقد سمى أيضاً في عهد ازدهاره « تاج الجوامع » ، ثم لما تقادم به العهد وكثرت إلى جانبه جوامع الفسطاط سمى « الجامع العتيق » ؟ انظر الكتاب القيم الذي كتبه عنه المرحوم محمود أحمد باشا ، وعنوانه « جامع عمرو بن العامي » .

في عسكر إلى الجامع العتبق لصلاة الجمعة ، وخطب بهم هبة الله بن أحمد - - خليفة عبد السميع بن عر العباسي - ببياض ، فلما بلغ إلى الدعاء قرأه من رقعة وهو: « اللهم صَلِّ على عبدك ووليك ، عُرة النبوة ، وسليل العزة الهادية المهدية ، عبد الله الإمام معدّ أبي تميم المعز لدين الله أمير المؤمنين ، كا صليت على آبائه الطاهرين وأسلافه الأئمة الراشدين ، اللهم ارفع درجته وأعل كلته ، وأوضح حجته ، واجمع الأمة على طاعته ، والقلوب على موالاته ومحبته ، واجعل الرشاد في موافقته ، وورَّثه مشارق الأرض ومغاربها ، وأحمده مبادى الأمور وعواقبها . فإنك نقول وقولك الحق : «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذُّكُرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُون » (١) فقــد امتعض لدينك ، ولِمَا أُنتهك من حرمتك ، ودَرَسَ من الجهاد في سبيلك ، وانقطع من الحج إلى بيتك وزيارة قبر رسولك — صلى الله عليه وسلم - ؛ فأعد للجهاد عدته ، وأخذ الكل خطب أهبته ، فسير الجيوش لنصرتك ، وأنفق الأموال في طاعتك ، وبذل المجهود في رضاك ، فارتدع الجاهل ، وقصر المتطاول ، وظهر الحق وزهق الباطل . فانصر اللهم جيوشه التي سيّرها ، وسراياه التي انتــدبها لقتال المشركين ، وجهاد الملحدين ، والذب عن المسلمين ، وعمارة الثنور والحرم ، و إزالة الظلم والنَّهم والنَّهُم ، و بسط العدل في الأمم . اللهم اجعل راياته عالية مشهورة ، وعساكره غالبة منصورة ، وأصلح به وعلى يديه ، واجعل لنا منك وامية (؟) عليه » .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٥ ، السورة ٢١ (الأنبياء) .

وأم جوهر بفتح دار الضرب (١) ، وضرب السكة الحراء (٢) ، وعليها « دعا الإمام معد بتوحيد الإله الصمد » — في سطر ، وفي السطر الآخر : « المعز لدين الله أمير المؤمنين » ، وفي سطر آخر : « بسم الله . ضُرب هذا

(١) هذا نص هام يفيد أنه كان عصر قبل الفتح الفاطمي دار الضرب ، وليس في المراجم ما يحدد الزمن الذي أنشئت فيه دار الضرب عصر لأول مرة ، وإنما في : (القريزي ، النقود الإسلامية ، ص ١٣ ) أن أحمد بن طولون عثر مرة على كنز مصري قديم به دنانير جيدة العيار « فتشدد حينئذ أحمد بن طولون في العيار حتى لحق ديناره بالعيار المعروف له وهو الأحمدي الذي لا يطلي بأجود منه » فسكائن أحمد بن طولون أول من ضرب الدينار باسمه في مصر . فعله أيضاً أول من أنشأ دار الضرب بها ؛ وفي : (الكندى، القضاة، ص ٢٢ه – ٣٦٠) ما يفيد أن الحسين بن زرعة ولى قضاء مصر سينة ٣٧٤ (أي في عهد الأخشيد) وأنه نظر أيضاً في « المواريث والأحباس ودار الضرب » ، غير أن هذه المراجع لم توضح أين كانت تقوم دار الضرب هــذه ؟ ويتضح من الراجع المختلفة أن هذه الدار ظلت تعمل إلى أن أنشئت دار ضرب جديدة في العصر الفاطمي في عهد الخليفة الآمر بالله ، أنشأها الوزير المأمون البطائحي بالقشاشين ويشغل مكانها اليوم (كتحديد المرحوم روزي بك ، النجوم ، ج ، ، ص ٥ ، هامش ٣ ) مجموعة المياني التي يحدها من الشمال شارع الصنادقية ومن الغرب شارع الغوري ومن الجنوب شارع الأزهر ؟ انظر وصف هـــذه الدار وغيرها من دور الضرب التي أَنشَئْت بِعد ذلك في الاسكندرية وقوس وصور وعسقلان الح في : ( ابن بماتي ، قوانين الدواوين ، س ۲۳۰ - ۲۳۱ ؛ القلقشندي ، صبح الأعمى ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ؛ ج ٤ ، ص ١٦٤ ؟ المقريزي ، الأوزان والأكيال الشرعية ، ص ٢٧ - ٠٠ ؟ الخطط، ج ٢ ، ص ٢١٢ - ٣١٣ ، ٣٢١ ؛ إغاثة الأمة ، ص ١٥ ؟ الكرملي ، النقود العربية ، ص ١١٩ ، ١١٦) .

المعود المورقة المراجع التى أفدت منها على ما يوضح معنى السكة الحمراء ، وإنما جاء فى ( القريزى ، النقود الإسلامية ، ص ١٤ ) ما يفيد أنه بعد زوال الدولة الفاطمية : « عمت بلوى المصارفة بأهل مصر لأن الذهب والفضة خرجا منها وما رجعا ، وعدما فلم يوجدا ، ولهج الناس بما عمهم من ذلك ، وصاروا إذا قبل دينار أحمر ، فسكا مما ذكرت حرمة له ، وإن حصل فى يده فسكا مما جاءت بشارة الجنة له إلى » فلعله يعنى بالسكة الحمراء الدينار الأحمر — أى المصنوع من الذهب ، الجيد العيار — الذي كان يمتاز به العصر الفاطمي . انظر أيضاً : ( السكر ملى ، النقود العربية ، ص ٥٩ ) .

الدينار بمصر سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة » ، - وفى الوجه الآخر - : « لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، أرسله بالهدى ودين الحق ، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . على أفضل الوصيين وزيرُ خير المرسلين » .

ورجع مناحم بن رائق ، وكان قد سار ( ١٣١) مع الإخشيدية ومعه جيش كبير . وأفطر جوهر يوم الفطر على عدد بغير (١) رؤية ، وصلى صلاة العيد بالقاهرة ، صلى به على بن وليد الإشبيلي وخطب ، ولم 'يصل الهل مصر ، وصلوا من الغد في الجامع العتيق ، وخطب لهم رجل هاشمي . وكان أبو طاهر القاضي قد التمس الهلال على رسمه في سطح الجامع فلم يره ، و بلغ ذلك جوهر فأنكره (١) وتهدد عليه .

وجلس جوهر المظالم في كل يوم سبت (٢) . ثم ردّ المظالم إلى أبي عيسى مرشد ، وفي شوال صرف على أبن لؤلؤ عن الشرطة السفلي ، ورد المعرضي ، وولى عدة من جهات الخراج ، وعلى الضياع . وفي ذي الحجة

(۲) في: (ابن خاكان، الوفيات، ج ١، ص ٢١٢) أن جوهراكان يجلس المظالم بحضرة الوزير والقاضي وجماعة من أكابر الفقهاء. للتعريف بهذه الوظيفة انظر: (الأحكام السلطانية للماوردي).

<sup>(</sup>۱) المذهب الشيعي لا يقيد أتباعه عند صيام رمضان بضرورة رؤية الهلال ، وفي (الحجالس المستنصرية ، ص ١٢٨ -- ١٢٩) ملخص رأيهم في هذا الموضوع وهو : « والذي يقتضيه المذهب الشريف ، المصون عن النديل والتحريف ، أن النعبد في دخول الصوم والحروج منه بالرؤية والحساب جميعاً ، أنهما كالظاهر والباطن ، إذا أشكل الأمر في أحدها التمس في الآخر ، ولأجل ذلك احتيج فيه إني الإمام عليه أفضل السلام يستحرج حقيقته ، ويوضح طريقته ، فالهلال كالظاهر لأنه مشاهد ، والحساب كالباطن لأنه معفول ، والحساب يستعمل من أول كل سنة ، ثم يراعي طلوع الهلال ، فإن وافق الحساب الرؤية فقد اتفق الظاهر والباطن ، وزال الإشكال وزكت الأعمال ، وإن وفي الحساب ولم يطلع الهلال علم أنه قد غم أو وقع في نظره إخلال » .

قدم سنة آلاف من الإخشيدية والكافورية ، فأنزلوا خارج القاهرة . وزيد في الخطبة (١) : «اللهم صلّ على محمد النبي المصطفى ، وعلى على المرتضى ، وعلى فاطمة البتول ، وعلى الحسن والحسين سبطى الرسول ، الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا ، اللهم صلّ على الأثمة الراشدين آباء أمير المؤمنين ، الهادين المهديين » .

ونودی برفع البراطیل (۲) ، وقائم الشرطتین ، وسائر رسوم البلد . وورد الخبر بدخول القرامطة الرملة . وورد كتاب المعز من المغرب بوصول رأس نحر ير ومبشر و يمن و بلال . وتولى الحسبة رجل 'يعرف بأبى جعفر الخراساني (۲) .

وفى نصف ذى الحجة تكاملت الإخشيدية والكافورية والستأمنة عصر، وهم أربعة عشر رئيسا، فى عسكر عدته خمسة آلاف كانوا فى معسكر لهم عند مصلى العيد بالقاهرة، فهرب منه فاتك الهيكلى إلى الشام فلم يدركه الطلب، و بلغ جوهر أن المستأمنة من الإخشيدية والكافورية اتفقوا على فساد.

<sup>(</sup>٢) عرف المقريزى (الحطط ، ج ١ ، ص ١٧٩) البراطيل بأنها « الأموال التي تؤخذ من ولاة البلاد ومحتسبيها وقضاتها وعمالها ، فأول من عمل ذلك بمصر الصالح ابن رزيك في ولاة النواحي فقط ، ثم بطل وعمل في أيام العزيز بن صلاح الدين أحياماً إلح » ، وللنص هنا أهمية خاصة فهو يشمير إلى أن جوهما أمم في ذي الحجة سنة ٣٥٨ برفع البراطيل فكائها كانث موجودة بمصر قبل دخول الفاطميين ، في حين بذكر في الخطط أن أول من عمل ذلك بمصر الصالح وزيك .

<sup>(</sup>٣) لاحظ أن هذا أول محتسب في العصر الفاطمي .

وتوفى ابن لجعفورين فلاح ، فحضر جوهر الجنازة ، وحضر الناس وفيهم الإخشيدية والكافورية ، وانصرفوا معه ، فقال لهم فى طريقه : «قد حضر كتاب مولانا ومولا كم بما تُسروا به ، فسيروا حتى تقفوا عليه » ، فساروا معه إلى مضار به بالقاهرة ، ودخلوا معه ، فقبض على ثلاثة عشر من وجوههم ، وهم : نحر بر شُويْزان ، وقنك الخادم الأسود ، ودرى الصقلى ، وحكل الإخشيدى ، ولؤلؤ الطويل ، ومفلح الوهبانى ؛ ومتلغ التركى ، وفرح البحكمى ؛ واعتقلهم سته أشهر حتى سيَّرهم مع الهدية إلى المعز ، ومعهم الحسن بن عبيدالله بن طغج ، وقبض على ضياع نحر بر الازغلى وأمواله ، وقبض من يحيى بن مكى بن رجاء ثمانين ألف دينار عيناً وصاريين من عود رطب ، وورد كتاب المعز إلى جوهر ، وإلى أبى جعفر مسلم ، وإلى أبى اسماعيل وورد كتاب المعز إلى جوهر ، وإلى أبى جعفر مسلم ، وإلى أبى اسماعيل الرسى ، وإلى الوزير جعفر بن الفرات .

وولى جوهر مزاحم بن محمد بن راثق الحَوْفُ (١) والفرما (٢).

<sup>(</sup>۱) جاء فى اللسان: و الحافة والحوف الناحية والجانب ... و حَوْفُ الوادى حرفه و ناحيته » ؟ هذا وقد كان أسفل الأرض — أو الوجه البحرى — ينقسم فى العصر الإسلامي إلى أربع نواح: الحوف الشرقي وكان يشمل عين شمس وما يسمى الآن مديرية القليوبية ومديرية الشرقية ومدينتي الفرما والعريش ؛ وبطن الريف وكان يشمل ما يسمى الآن مديرية الدقهلية وجزءاً من شمال مديرية الغربية ؛ والحزيرة وهي الأرض التي بين فرعى النيل ؛ والحوف الغربي أى مديرية البحيرة ، انظر: (صبح الأعشى ، ح م ، ص ٣٨١ — ٣٨٧) والمقصود بالحوف هنا الحوف الشرق .

ج ٢ ، ص ١٨١ كانت الفرما إحدى ثغور مصر الحصينة الشمالية على البحر الأبيض المتوسط ، وقد كانت لها في العصور الوسطى أهمية خاصة من الناحيتين الحربية والتجارية ، وقى سنة ٥ ٥ نزل الفرنج بالفرما ونهبوها وأحرقوها ، وفي سنة ٥ ٥ ه أكل حرقها الوزير الفاطمي شاور أثناء نزاعه مع ضرغام ، فلم تقم لها قائمة بعد ذلك ، وأطلا لها الآن موجودة شرق محطة الطينة على بعد ٥ ٢ كيلو متراً منها .

ودخل جوهر والغلاء شديد ، فزاد في أيامه حتى بلغ القمح تسمة أقداح بدينار .

وكان عامل الخراج على بن يحيى بن العرمرم ، فأقرّه جوهر شهراً ، ثم أشرك معه رجاء بن صولاب ، وأقرّ ابن الفرات على وزارته .

وأزال جوهر من مصرالسواد ، ومنع من قراءة : «سبح اسم ربك» في صلاة الجمعة (١).

ولم يَدَع عملا إلا جمل فيه مغربيا شريكا لمن فيه (): وكان القاع ثلاثة أذرع وتسعة عشر إصبعا، و بلغ الماء سبعة عشر ذراءً وتسعة عشر إصبعاً؛ وخلع جوهر على ابن أبى الردَّاد () ، وَحمله فأجازه .

ودخلت سنة تسع وخمسين وثلاثمائة :

وفى المحرم أنفذ تبر الإخشيدى من تنيس نحو مائة وخمسين رجلا طيف بهم ، وكثر الفساد فى الطرق فضرب جوهر أعناق جماعة وصلبهم فى السكك .

ولاثنتي عشرة بقيت منه سنار جغفر بن فلاح بن أبي مرزوق إلى الشام ، وفاتل القرامطة بالرملة وهزمهم ، وأسر الحسن بن عبيد الله بن طغج

<sup>(</sup>١) لاحظ هذه التغييرات التي أحدثها جوهر في شؤون مصر الدينية والإدارية.

<sup>(</sup>۲) ابن أبى الرداد هو الموظف الذى كان يشرف على أمور مقياس النيل بالروضة ، ويعلن وفاء النيل ؟ قال صاحب صبح الأعشى (ج ٣ ، من ٢٩٥) : « وكانت النصارى تتولى قياسه ، فعزلهم المتوكل عنه ، ورتب فيه أبا الرداد عبد الله بن عبد السلام ابن أبى الرداد المؤدب ، وكان رجلا صالحاً ، فاستقر قياسه فى بنيه إلى الآن » ، ويعنى بالجملة الأخيرة أن بني أبى الرداد ظلوا يلون القياس حتى عهده أى حتى القرن التاسم الهجرى .

وجماعةً ، و بعثهم فى القيود إلى جوهر ، (٣١ ب) وسير جوهر إلى الصعيد فى البر والبحر (؟).

وفى ربيع الأول قبض على دواب الإخشيدية والكافورية ، وصرفهم مشاة ، وأمرهم بطلب المعيشة ؛ وسير الهدية جعفر بن الفضل بن الفرات مع ابنه أحمد فى ربيع الآخر .

وفى سلخ ربيع الآخر زاد الغلاء ، ونزعت (١) الأسمار ؛ وتوفى أبو جعفر المحتسب ، فرد جوهر (٢) أمر الحسبة إلى سليان بن عزة (٣) ، فضبط الساحل ، وجمع القاحين (١) في موضع واحد ، ولم يدع كف قمح يُجمع (٥) إلا بحضرته ؛ وضرب أحد عشر رجلا من الطحانين وطيف بهم .

وفى يوم الجمعة لثمان خلون من جمادى الأولى صلى جوهم الجمعة فى جامع ابن طولونَ ، وأذن المؤذُّنونَ بحى على خير العمل ، وهو أول ما أُذِّن به بمصر (١٠) وصلى به عبد السميع الجمعة فقرأ سورة الجمعة : « و إذا جاءك المنافقون · · · »

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « وتعزت » ، وصحت بعد مهاجعة : (المقريزى ، إغاثة الأمة ص ١١ ) حيث استعمل : « ونزع السعر » .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل : « جعفر » والتصحيح يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عشرة»، وقد صحح بعد مراجعة: (إغاثة الأمة، ص ١٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « القاحي » انظر أيضاً المرجع السابق .

 <sup>(\*)</sup> في الأصل « لجم » وما هنا قراءة ترجيعية . ا

<sup>(</sup>٦) ذكر المقريزى فى : (الخطط ، ج ٤ ، ص ٤٤ — ٤٩) تأريخاً للأذان فى مصر منذ دخلها الإسلام فقال إنه كان بها أولا كأذان أهل المدنية إلى أن دخل جوهر فأمر فى التاريخ المذكور فى المتن فأذن بحى على خير العمل ، ثم ذكر هناك تفصيلات وافية عن تطور الأذان بعد ذلك إلى عهده .

وقنت (۱) في الركمة الثانية ، والحط إلى السجود ، ونسى (۲) الركوع ، فصاح به على بن الوليد — قاضى عسكر جوهر — : « بطلت الصلاة ، أعد ظهراً أر بعاً » . ثم أذن بحى على خير العمل في سائر مساجد العسكر ، وأن كر جوهر على عبدالسميع أنه لم يقرأ « بسم الله الرحمن الرحم » في كل سورة ، ولا قرأها في الخطبة ، فصلى به الجمعة الأخرى وفعل ذلك ، وكان قد دعا لجوهر في الجمعة الأولى في الخطبة ، فأنكر ذلك ومنعه . وقبض جوهر الأحباس (۱) من القاضى أبي طاهر ، وردها إلى غيره .

ولأربع بقين منه أذن في الجامع العتيق بحيّ على خير العمل ، وجُهر فيه بالبسملة في الصلاة .

ولسبع عشرة خلت من جمادى الآخرة أنفذ جوهر هديته إلى المعز ومعها المعتقلون في القيود (٣٢) فكان فيما أهداه تسع وتسعون (٢٠) بختية ، وإحدى وعشرون قبة عليها الديباج المنسوج بالذهب ، ولها مناطق (٢٠) من

<sup>(</sup>۱) جاء في الهامش — بالأصل — أمام هذا اللفظ ما يلى : «عن طاووس ولم براهيم قالا : « القنوت في الجمعة بدعة » ، وكان مكحول يكرهه ، ولا يوجد عن أحد من الصحابة أنه قنت في الجمعة ، وقال أبو بكر بن أبي شيبة : نا (في الأصل يا ) يحي بن أبي بكير ، قال جد أبي ، قال : « أدركت الناس قبل عمر بن عبد العزير يقنتون في الجمعة » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وتثنى » والتصحيح عن: (الخطط، ج ٤ ، ص ٤٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « من » .

<sup>(</sup>٤) الأحباس: الأوقاف ولا زالت تسمى كذلك حتى الآن في المغرب .

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « تسعا وتسعين » .

<sup>(</sup>٦) جاء في (اللسان): « المناطقُ وأحدها مِــنْطَـق وهوالنطاق ، وهوكل ما

شددت به وسطك » .

ذهب مكللة بالجوهر ، ومائة وعشرون ناقة بأُجِلَّة () الديباج ، وأعنة محلاة بالفضة ، وخمسائة جمل عرابا ، وستة وخمسون خلا ) ، وثمانية وأربعون دابة ، منها بغلة واحدة ، وسبعة وأربعون فرسا بأجلة حرير منقوش ، وسروج كلها ما بين ذهب وفضة ، ولُجُمها كذلك ؛ وعودان كأطول ما يكون العود الذي يفتخر به .

وكان الأسرى: الحسن بن عبيد الله بن طغج، وابن غزوان — صاحب القرامطة — ، وفاتك الهنكرى ، والحسن بن جابر الرياحى — كاتب الحسن بن عبيد الله بن طغج — ، ونحرير شويزان ، ومفلح الوهبانى ، ودرى الخازن ، وفرفنك (كذا) ، وقيلغ التركى الكافورى ، وأبو منحل وحكل الإخشيدى ، وفرح البجكى ، ولؤلؤ الطويل ، وقنك الخادم ، فحملوا فى المراكب إلى الاسكندرية ، وساروا منها إلى القيروان فى البر .

ونافق نبر الإخشيدى بأسفل الأرض ، فاستعطفه جوهر ، فلم يجب ، فسيّر إليه العساكر ، فحاربها بصهرجت (٣) ونهبها ، ومضى منهزما إلى

<sup>(</sup>۱) جاء في (اللسان): « جُمُل الدابة — وجَمَلها — الذي تلبسه لتُمَسان به — والجمع جيلاً ل وأجلال » ثم قال : « وجمع الجيلاً ل أُجيِلاً ، وجلال كل شيء غطاؤه — وتجليل الفرس أن تلبسه الجُمُلاَ » .

<sup>(</sup>٢) وردت هكذا مشكولة فى الأصل ، وجاء فى ( اللسان ) : الجلسَّة المسان من الإبل ، يكون واحداً وجماً ، ويقع على الذكر والأثنى . بعير جِل وَنَاقَة حِلسَّة ... وقيل الجلة الجمل إذا أثنى » .

<sup>(</sup>٣) صهرجت: إحدى قرى مديرية الدقهلية احالية ، وهي الآن قريتان : صهرجت الصغرى وتتبع مركز ميت غمن ، انظر : (فهرس مواقع الأمكنة) .

الشام فى البحر ، فأخذ بصور ، وأدخل به على فيل ومعه جماعة ، و بعث به جعفر بن فلاح .

وفى ذى القعدة رُدت الحسبة إلى سليان بن عزة (١) المغربى ، فجمع سماسرة الغلات فى مكان ، وسدَّ الطرق إلا طريقا واحدا ، فسكان البيع كله هناك ، ولا يخرج قدح علة حتى يقف عليه .

ومنع جوهر من الدينار الأبيض (٢) ، وكان بعشرة دراهم ، فأمر أن يكون الراضي (٢) بخمسة عشر (٤) درهما ونصف ، فلم يفعل الناس ذلك ، فردَّ الأبيض إلى ستة دراهم ، فتلف وافتقر خلق .

وضر بت أعناق عدة من أصحاب تبر والإخشيدية ، وصُلبوا حتى دخل المهز من المغرب .

وأنفذ المعز عسكراً وأحمال (°) مال - عدتها عشرون حمال (۱) - للحرمين ، وعدة أحمال متاع .

وورد الخبر بفتح جعفر بن فلاح دمشق ودخولها ، وكان من خبر

<sup>(</sup>١) انظر ماسبق ، ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>۲) لم أعثر في المراجع التي بين يدى على تعريف المدينار الأبيض ولم سمى بهذا الاسم أو في عهد من ضرب ، وإنما ورد في كتاب النقود للمقريزي ، انظر : (ص ٤٠ ، نصر الكرملي) ذكر للدراهم البيض وأنها مما ضرب الحجاج ؟ هذا ويتضح من المتن أن هــذا الدينار كان قليل القيمة جداً فلعله كان يشتمل على كية كبيرة من الفضة مما اتضم به قيمته ، ومما جعل القوم يسمونه بالأبيض .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى الخليفة العباسي الراضي بالله .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: « بخمسة وعشرين » ، والتصحيح عن : ( المقريزى ، النقود الإسلامية ، ص ١٤) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « أجل » و « جلا » .

جعفر بن فلاح: (١٣٣) أنه لما سار من القاهرة في عسكره كان على الرملة ودمشق الحسن بن عبيد الله بن طغج، فلما بلغه دخول جوهر القائد إلى مصر بمساكر المعز سار عن دمشق في شهر رمضان ، واستخلف عليها شمول الإخشيدي ، وكان شمول يحقد في نفسه منه ، ويكاتب جوهر القائد ، فنزل ابن طغج الرملة ، وتأهب لحرب من يسير إليه من مصر ، فوردت عليه الأخبار بمسير القرامطة إليه ، ووافوه بالرملة ، فلقيهم وحاربهم ، فانهن منهم ، ثم صالحهم وصاهرهم في ذي الحجة .

ورحل عنه القرمطى بعد ما أقام بظاهر الرملة ثلاثين يوما ، فبعث إلى شمول بالمسير إليه لمحاربة مَنْ تقدم من مصر ، وأنفذ إلى الصباحى — والى بيت المقدس — بالقدوم عليه ، فتقاعد عنه شمول ، وقرب منه جعفر بن فلاح ، وقد انتشرت كتبه إلى ولاة الأعمال يعدهم الإحسان ، ويدعوهم إلى طاعة المعز ، فالتقى مع ابن طغج وحاربه ، فانهزم منه واحتوى على عسكره ، فقتل كثيراً من أسحابه ، وأخذه أسيرا في النصف من رجب سنة تسع ، فأقام بالرملة يتبع ما كان لابن طغج ولأصحابه ، وسار إلى طبرية فبني قصراً عند الجسر ليحارب فاتك غلام ملهم — وكان عليها من قبل كافور الإخشيدي — فلم يعرض له مُلهم مهم — وكان عليها من قبل كافور الإخشيدي — فلم يعرض له مُلهم أوملك ، [جعفر] طبرية .

وكان بحَوْرَان (١) والبَثَنِيَّة (٢) بنو عقيل - مِنْ قبل الإخشيدية -

<sup>(</sup>۱) ذكر ياقوت في معجمه أنها كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة ، ذات قرى كثيرة ومزار ع ··· وقصبتها بصرى .

<sup>(</sup>٢) مكذا ضبطها ياقوت ، وذكر أنها قرية من نواحى دمشق .

وهم: شبيب، وظالم بن موهوب، وملهم بن . . . . . (1) قد ملكوا تلك الديار، فأخذ جعفر بن فلاح يستميل إليه من العرب فزارة ومرة ، و باطنهم على <sup>(۲</sup> قتل ملهم ، فرتبوا له رجالا قتلوه على حين غفلة ، وأظهر جعفر أن ذلك من غير علمه ، وقبض على من قتله (<sup>۳)</sup> ، و بعث بهم إلى ملهم ، فعني غنهم ).

وسار من دمشق مشايخ أهلها إلى طبرية للقاء جعفر ، فاتفق وصولهم إليها يوم قتل فاتك ، وقد ثارت بها فتنة ، فأخذوا وسُلبوا ما عليهم ، فلقوا جعفر بن فلاح ، وعادوا إلى دمشق وهم غير شاكرين ولا راضين ، فبسطوا ألسنتهم بذم المغاربة حتى استوحش أهل دمشق منهم .

وكان شمول قد خرج منها إلى جعفر ، فلقيه بطبرية ، وصار البلد خالياً من السلطان ، فطمع الطامع ، وكثر الذعار (أو حمال السلاح به ، وجَهَّز جعفر من طبرية مَنْ استمالهم مِنْ مرة وفزارة لحرب بني عقيل بحوران والبَثَنيَّة ، وأردفهم بعسكر من أصحابه ، فواقعوا بني عقيل ، وهزموهم إلى أرض حمص وهم خلفهم ؟ ثم رجعوا [٣٣ ب] غنهم إلى الغُوطَة (٥)،

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

 <sup>(</sup>٢) المعنى فى هذه الفقرة مضطرب ، إذ كيف يتفق أن يقتل رجال جعفر ملهماً ،
 ثم يرسل جعفر هؤلاء الرجال إلى ملهم — المقتول — فيعفو عثهم؟!

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « قبله » .

<sup>(</sup>٤) الزعار — والزعرة والزعر أيضاً — جمع زاعر ، وهو اللص والمحشال . (Dozy: Supp. Dict. Ar.) انظر (Dozy: Supp. Dict. Ar.)

<sup>(</sup>ه) الغوطة في اللغة الأرض المطمئنة ، وهي هنا – كما ورد في ياقوت – : الـكورة التي منها دممق .

وامتدت أيديهم إلى أخذ الأموال – وهم سائرون – حتى نزلوا بظاهر دمشق ، فثار عليهم أهل البلد ، وقاتلوهم وقتلوا منهم كثيراً من العرب ، فانهزموا عنها ، وذلك لثمان خلون من ذى الحجة ، فلحقوا بطلائع جعفر ، فساروا معها إلى دمشق ، وخرج إلبهم الناس مستعدين لمحار بتهم – فى خيل ورجل – فاقتتلوا يومهم ثم انصرفوا ، وأصبحوا يوم الجمعة فاقتتلوا ، وصاح الناس فى الجامع بعد الصلاة : « النفير » فخرج النفير ، واشتد القتال إلى آخر النهار .

ونزل جعفر يوم السبت لعشر خلون منه بالشَّمَّاسِيَّة (۱)، وأصبح الناس للقتال ، ولم يصلوا ذلك اليوم في المصلى صلاة العيد ، فاستمروا طول النهار ومعهم الجند الذين كانوا مع شمول ، فكلوا ، وحملت عليهم المغاربة فانهزموا ، وتمكن السيف منهم وهم منهزمون إلى أرض عاتكة (۲) وقصر حجاج ، فقتل خلق كثير ؛ وكان رئيس أهل الشام في هذه الحروب أبو القاسم بن أبي يعلى العباسي ، ومحمد بن عصودا ، وصدقة الشوا .

فلما ملك المغاربة ظاهر البلد طرحوا النارفيا هنالك من الأسواق وغيرها، وصاروا إلى باب الجابية، وأصبحوا وقد ضبط الرعية أبواب البلد، فاستمرت الحرب طول النهار نما يلى المصلى، ثم كفوا عن القتال وباتوا؛ فلما أصبح المهار خرج قوم من مشايخ البلد لمخاطبة جعفر - وهو

<sup>(</sup>١) لَمْ يَسْرِفُهَا يَاقُوتَ بِأَكْثَرُ مِنْ قُولُهُ : ﴿ مِحَلَّةَ بِدَمْشَقَ \* ".

<sup>(</sup>٢) جاء فى الهامش بالأصل أمام هذا اللقظ: « أرض عاتكة خارج باب الجابية من دمشق ، تنسب إلى عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبى سفيان ، كان لها بها قصر ، وبه مات زوجها عبد الملك بن ممروان » .

بالشهاسية - في إصلاح أمر البلد ، فأخذهم قوم من المغاربة ، وسلبوهم ثيابهم ، وقتاوا منهم رجلين وجرحوا عدة ، وعلم بذلك أهل البلد ، فصاحوا من أعلى المواذن (١) بالناس يعلمونهم الخبر ، ثم قدم المأخوذون فارتاع الناس واشتد خوفهم وتحيّروا ، ثم جرت بينهم - بعد ذلك - و بين جعفر مراسلة ، فخرجوا إليه ، فاشتد عليهم وخوّفهم بالنار والسيف ، فعادوا وقد ملئوا رعباً ، فبلغوا قوله للناس وقد تحيروا ، فاقتضى رأيهم معاودة جعفر في طلب العفو ، فرجع المشايخ إليه ، ومازالوا يتضرعون إليه حتى قال : «ما أعفو عنكم حتى تخرجوا إلى ومعكم نساؤكم مكشوفات الشعور فيتمرغن في التراب بين يدى لطلب العفو » ، فقالوا له : « نفعل ما يقول القائد » ، وما برحوا يذلون له حتى انبسط معهم في الكلام ، وتقرر الأمر على أنه وما برحوا يذلون له حتى انبسط معهم في الكلام ، وتقرر الأمر على أنه يدخل يوم الجعة إلى الصلاة في الجامع .

فلما كان يوم الجمعة ركب في عسكره ، ودخل البلد فصلى بالجامع وخرج ، فوضع أصحابه أيديهم ينهبون الناس ، فثاروا عليهم ، وقتلوا منهم كثيرا ؛ وخرح إليه المشايخ (١٣٤) فأنكر عليهم ، وقال لهم : «دخل رجال أميرالمؤمنين للصلاة فقتلتموه» وهددهم ، فلطفوا معه القول وداروه ، فأومأ إلى مال يأخذه من البلد دية مَنْ قُتل من رجال أمير المؤمنين ، فأجابوه ، وكان في الجماعة أبو القاسم أحمد المعروف بالمقيقي العلوى - [و] هو أحمد بن الحسن الأشل بن أحمد بن على - الرئيس بالمدينة كان - بن على بن الحسين بن على بن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. والصحبيح « مآذن » جمع «مئذنة » . انظر : ( اللسان ).

أبى طالب عليهم السلام – فانصرفوا من عنده ، وفرضوا له المال ، فتم الناس البلاء في جبايته .

ونزل بظاهر سور دمشق فوق نهر يزيد أصحاب جعفر [فبنوا (الله الله الله الله والله والله الأسواق ، وصارت شبه المدينة ، واتخذ لنفسه قصراً عجيباً من الحجارة ، وجعله عظياً شاهقاً في الهواء غريب البناء ، وتطلب حمال السلاح فظفر بقوم منهم ، وضرب أعناقهم ، وصلب جثهم ، وعلق رؤوسهم على الأبواب ، وفيها رأس إسحاق بن عصودا .

وكان ابن أبى يعلى لما انهزم خرج إلى النُوطَة يريد بغداد ، فقبض عليه ابن عليان العدوى عند تَدْمُر ، وجاء به إلى جعفر بن فلاح ، فشهرَّه على جل ، وفوق رأسه قلنسوة (٢) وفي لحيته ريش و بيده قصبة ، ثم بعث به إلى مصر ؛ وأما محمد بن عصودا فإنه لحق بالقرامطة في الأَحْسَاء (٢) مو وظالم بن موهوب العقيلي — لما انهزم بنو عقيل عن حَوْرَان والبَثَنِيَّة ، فحثوهم على المسير إلى دمشق .

فلما كان في ربيع الأول سنة ستين أنفذ جعفر غلامه فتوح على عسكر

<sup>(</sup>١) أضفنا ما بين الحاصرتين ليتضح المعني .

<sup>(</sup>٢) القلنسوة — والفلنسية — ما يلف على الرأس تـكويراً مثل العامة ، انظر : Dozy : Dict. Vêts .

<sup>(</sup>٣) الأحساء - لغة - جم حسى ، وهو الماء الذي تنشقه الأرض من الرمل فإذا صار إلى صلابة أمسكته ، فتحفر العرب عند الرمل فتستخرجه ؛ والأحساء - كا ذكر ياقوت في معجمه - : « مدينة بالبحرين كان أول من عمرها وحصنها وجعلها قصبة هجر أبو طاهر الحسن بن أبي سعيد الجنابي القرمطي ، وهي إلى الآن (أي القرن السابع الحجري) مدينة مصهورة عامرة » .

إلى أنطاكية ، وكان لها في أيدى الروم نحو من ثلاث سنين ، وسيّر إلى أعال دمشق وطبرية وفلسطين فجمع منها الرجال ، و بعث عسكرا بعد عسكر إلى أنطاكية ، وكان الوقت شتاء ، فنازلوها حتى انصرم الشتاء ، وسارت القوافل وهم ملحون في القتال ، فأردفهم جعفر بعساكر في نحو أربعة آلاف مدداً لهم ، فظفروا بنحو ماثتى بغل تحمل علوفة لأهل أنطاكية فأخذوها وقد أشرفوا على اسكندرونة وعليها عساكر الروم فواقعوهم ، فانهزم العسكر ، وقتلوا منهم كثيرا .

وورد على ابن فلاح خبر هنيمة عسكره ، وخبر مسير القرامطة إلى الشام، وأنهم وردوا الكوفة . فأمدهم صاحب بغداد بالسلاح ، وكتب لهم بأر بعائة ألف درهم على أبى تغلب بن حمدان ، تقوية لهم على حرب المغار بة فبعث إلى غلامه فتوح برحيله عن أنطا كية ومصيره إليه ، فوافاه ذلك أول رمضان ، فسار بمن معه ، وتركوا كثيراً من العلف والطعام ، وأتوه إلى دمشق ، فصار كل قوم منهم إلى أما كنهم .

وقدم القرمطى إلى الرحبة ، فأمده أبو تغلب بالمال ، و بمن كان عنده من الإخشيدية الذين كانوا (٣٤ ت) بمصر وفلسطين [و] صاروا إليه لما انهزموا من المغاربة ، وساربهم القرمطى حتى قرب من دمشق ، فخرج اليهم جعفر بن فلاح – وقد استهان بهم – وواقعهم ، فانهزم منهم ، وأخذ السيف أصحابه ، وقُت ل – فلم يُدر قاتله – لست خلون من ذى القعدة سنة ستين ، ووُجد مطروحا على الطريق خارج دمشق ، فجاءه محد بن عصودا فقطع رأسه ، وصلبه على حائط داره ؟ أراد بذلك أخذ ثار

أخيه إسحاق لما قتله جعفر وصلبه . وملك القرامطة دمشق ، وأمنوا أهلها ، ثم ساروا إلى الرملة فهلكوها ، واجتمع إليهم كثير من الإخشيدية .

وفيها اصطلح قرعونه — مولى سيف الدولة بن حمدان — متولى حلب ، وأبو المعالى شريف بن سيف الدولة ، فخطب له قرعونه بحلب ، وخطبا جميعا فى معاملتيهما للإمام المعز بحلب وحمص .

(١٣٥) ودخلت سنة ستين وثلاثمائة :

فني المحرم اشتدت الأمراض والوباء بالقاهرة ، وورد جماعة من الوافدين إلى المغرب بجوائز وخِلَع .

وفي صفر ضرب تِبْر بالسوط ، وقُبُضت ودائمه .

وفى ربيع الآخر جرح تبر نَفْسَه ، ومات بعد أيام ، فسُلخ بعد موته وصُلب :

وفى جمادى الأولى مَنَعَ جوهر مِنْ بيع الشواء مسموط ، وأن يُسلخ من جلده .

وفى جمادى الآخرة نقل جوهر مجلس المظالم () إلى يوم الأحد، وأطلق لأصحاب الراتب ألف دينار فرُقت فيهم ؛ وورد شمول من الشام مستأمنا ، فخُلع عليه سبع خلع ، ومحمل على فرسين ، وأعطى آثنى (٢) عشر كيسا عينا وورقا ؛ وقدم سعادة بن حيان من المغرب في جيش كبير ، فتلقاه جوهم فترجل له سعادة .

<sup>(</sup>١) انظر ما فات ، س ١٦٥٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ اثنا ع. .

وفى شعبان وردت الرسل من المغرب برأس محمد بن خزر ، ومعه ثلاثة الاف رأس ، فقرأ عبد السميع يوم الجعة كتاب المعز بخبر المذكور — وكان محمد بن الخير بن محمد بن خزر الزناتي أكبر ملوك المغرب سلطانا على زناتة وغيرهم ، هجم عليه أبو الفتوح يوسف بن زيرى بن مناد وهو في قليل من أصحابه بشرب ، فلما أحيط به قتل نفسه بسيفه في سابع عشر ربيع الآخو سنه ستين وثلاثائة ، فقدم رأسه على المعز لثلاث بقين منه — .

وفي شوال أنفذ جوهر سعادة بن حيان إلى الرملة والياً عليها ، وقد كثر الإرجاف بالقرامطة ، وأن جعفر بن فلاح قُتل منهم ، و [أنهم] ملكوا دمشق ، فتأهب جوهر لقتالهم ، وعمل الخندق (١) ، ونصب عليه البابين الحديد اللذين كانا على ميدان الإخشيد (٢) ، و بنى القنطرة على الخليج ، وفر ق السلاح على المغار بة والمصريين ؛ ووكل بابن الفرات خادما يبيت معه في داره ، و يركب معه حيث سار ؛ ووثب أهل تنيس على واليهم وقتلوا جاعة منهم الأيام (؟) في القبلة ؛ ووُجدت رقاع في الجامع العتيق فيها التحذير من جوهر ، فجمع الناس وو بخهم فاعتذروا .

الإخشيدية . انظر : (المقريزي ، الخطط ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ - ٣٢١) .

<sup>(</sup>۱) ذكر المقريزى (الحطط، ج ۷ ، س ۱۷۹ - ۱۸۰ ) أن جوهراً قصد باختطاط القاهرة حيث هى « أن تصير حصناً فيا بين القرامطة وبين مدينة مصر ليقاتلهم من دونهما ، فأدار السور اللبن على مناخه الذى نزل فيه بعسكره ... واحتفر الحندق من الجهة الشامية ليمنع اقتحام عساكر القرامطة إلى القاهرة وما وراءها من المدينة » . (۲) أنشأ هـذا الميدان الأمير أبو بكر محمد بن طنج الإخشيد بجوار بستانه الذى عرف فيا بعد بالبستان الكافورى ، وكانت تقف فيه الحيول السلطانية في الدولة عرف فيا بعد بالبستان الكافورى ، وكانت تقف فيه الحيول السلطانية في الدولة

وفى ذى الحجة كبست القرامطة مدينة القُلْزُم (١) ، وأخذوا واليها عبد العزيز بن يوسف (٢) ، وما كان له من خيل و إبل .

وكان القاع خمسة أذرع ، و بلغ ماء النيل سبمة عشر ذراعا وأر بمة أصابع ، وخلع جوهر على ابن أبى الرداد ، وأجازه وحمله .

وفيها مات أبو سعيد يانس أحد قواد الإخشيدية في المحرم ، وقتل تبر القائد أبو الحسن نفسه بسكين الدواة (٣) في شهر ربيع الآخر ، فسلخه القائد جوهر ، وصلبه عند المنظر حتى منقته الرياح .

ودخلت سنة إحدى وستين وثلاثمائة .

فى المحرم دخل (؟) برؤوس من بنى هلال ؛ وفيه كُبست الفرما ، وعصى أهل تنيس ، وغيروا الدعوة وسودوا ، فحاربهم العسكر ، ودخل بعض المنهزمين من القرامطة ، وتبعهم القرامطة إلى عين شمس ، فاستعد جوهم لقتالهم ، وغلق أبواب الطابية ، وضبط الداخل والخارج ، وقبض

<sup>(</sup>۱) القلزم مدينة قديمة كانت ميناء مصر فى أقصى شمال خليج القلزم، وبها سمى البحر الأحمر بحر القلزم أيضاً ، وقد خربت هذه المدينة فى القرن الحامس الهجرى ، وعلى أنقاضها نشأت مدينة السويس الحالية فى القرن السادس الهجرى ، انظر تحقيقات المرحوم رمزى بك : (النجوم الزاهرة ، ج ۸ ، ص ١٥١ — ١٥٢) .

<sup>(</sup>۲) جاء فى الهامش بالأصل أمام هذا الاسم ما يلى : « عبد العزيز هذا هو الذى أعان المتنبى حين هرب من مصر حين اجتاز به ، فأضافه وحوزه (كذا) ، وله فيه أبيات فى ديوانه » .

<sup>(</sup>٣) عقد صاحب صبح الأعشى فصلا طويلا تحدث فيه بإسهاب عن الآلات التي تشتمل عليها الدواة كالأقلام والمقلمة والمقط والمحبرة والجونة ، وذكر من بينها : المدية أو السكين ، ثم ذكر أنواعها وأجزاءها وصفاتها وما قيل فيها ... انظر : (ج ٢ ، ص ٤٦٥ ، ٢٤٠) .

على أر بعة من الجند المصريين ، وضرب أعناقهم وصلبهم ، و بعث فأخرج ابن () الفرات من داره وأسكنه بالقاهرة .

وفي مستهل ربيع الأول التحم القتال مع القرامطة على باب (٣٥٠) القاهرة ، وكان يوم جمعة ، فقُتل من الفريقين جماعة ، وأسر عدة ، وأصبحوا يوم السبت متكافئين ، وغدوا يوم الأحد للقتال ، فسار الحسن بن أحمد بهرام الذي يقال له الأعصم - زعيم عسكر القرامطة - بجميع عسكره على الخندق ، والباب مغلق ، فلما زالت الشمس فتح جوهر الباب ، واقتتلوا قتالا شديدا قتل فيه خلق كثير ، وانهزم الأعصم ونهب سواده بالجب ، وأخذت صناديقه وكتبه ، ومَرَّ في الليــل على طريق القلزم ، فنهبت بنو عقیل و بنو طی کثیرا من سواده ، ونادی جوهر فی المدینة : « من جاء بالقرمطي أو برأسه فله ثلاث مائة ألف درهم ، وخمسون خلمة ، وخمسون سرجا تحلي على دوابها » ، فلما كان الغد من وقعة القرمطي ورد أبو محمد الحسن بن عمَّار من المغرب ؛ وسار عسكر لقتال أهل تنيس ، وقبض على تسمائة من جند مصر في ساعة واحدة وقيدوا (٢) ؛ وأورد جوهر تدبير الأموال إلى جعفر بن الفرات ، وخرج سعادة بن حيان في عسكر إلى الرملة بسبب القرامطة فدخلها ، ثم قدم عليه الأعصم القرمطي ، فعاد سعادة بمن معه إلى مصر .

وفى شهر رمضان قُبُض على مجوز عمياء تنشد في الطريق وحُبست ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أبي » ،

<sup>(</sup>۲) في الأصل: « وقيد » .

ففرح جماعة من الرعية ، ونادوا بذكر الصحابة ، وصاحوا: «معاوية خال المؤمنين ، وخال على» ، فبعث جوهر ونادى فى الجامع العتيق: أيها الناس: « أقلوا القول ، ودعوا الفضول ، فإننا حبسنا المجوز صيانةً لها ، فلا ينطقن أحد إلا حلّت به العقو بة الموجعة » ، ثم أطلقت العجوز .

وخرج عبد العزيز بن هيج الكلابى بالصعيد ، وسود ودعا لبنى المعباس ، فبعث إليه جوهر فى البحر أر بعين مركبا عليها بشارة النوبى ، وأنفذ بأزرق فى البر على عسكر ، فأخذ وأدخل به فى قفص مغاولا ، وطيف به و بمن معه . ووافى الأسطول من المغرب وسار إلى الشام فأسر وغنم . وأمر جوهر برفع الدنانير البيض .

وفى آخر ذى الحجة نهبت المغاربة مواضع بمصر ، فثارت الرعيَّة ، فاقتتلوا قتالا شديدا ، وركب إليهم سعادة بن حيان ، وغرم جوهر للناس ما نهب لهم ، وقَبِل قولهم فى ذلك .

ودخلت سنة اثنتين وستين وألاثمائة :

فنى المحرم قدَّر جوهر قيمة الدنانير ، فجمل الأبيض بثمانيــة دراهم ، ولخمس بقين منه توفى سعادة بن حيان ، فحضر جوهر جنازته ، وصلى عليه الشريف مسلم .

وفى ربيع الأول عَزَّر سليان بن عن ق<sup>(۱)</sup> المحتسب جماعة من الصيارفة فشغب طائفة منهم ، وصاحوا : « معاوية خال على بن أبى طالب » ، فهم جوهر (١٣٦) بإحراق رحبة الصيارفة لولا خوفه على الجامع . وفيه أم

<sup>(</sup>١) انظر ما فات ، س ١٦٩ ، ١٧٢ .

ألاّ يظهر يهودى إلا بغيار (١) . ودخل الحسن بن عمّار ببضع وتسمين أسيرا وشُهرّوا .

ودخل عبد الله بن طاهر الحسيني على جوهر بطَيْلَسَان (٢) كُلى — وفي مجلسه القضاة والعلماء والشهود — فأنكر الطيلسان الكحلي ، ومد يده فشيقه ، فغضب ابن طاهر وتكلم ، فأمر جوهر بتمزيقه فَمُزِّق ، وجوهر يضحك ، و بقى [ابن طاهر] حاسراً بغير رداء ، فقام جوهر وأخرج له عمامة ، ورداء أخضر ، وألبسه وعَمَّمه بيده .

وفى يوم الثلثاء رابع المحرم المذكور زلزلت دمشق وأعمالها زلزلة عظيمة وقتاً من الزمان ، ثم هدأ ، وانهدم بها من (؟) أنطا كية عدة أبرجة . وورد وفى شهر ربيع الآخر تواترت الأخبار بمسير المعز إلى مصر ، وورد كتابه من فابس ، فتأهب جوهر لذلك ، وأخذ فى عمارة القصر والزيادة فيه .

وفى النصف من جمادى الأولى مات عبد العزيز بن هيج فسلخ وصلب وفي أول رجب كَدَّ جوهم الناس للقاء المعز ، فتأهبوا لذلك ، وخرج

<sup>(</sup>۱) الغيار الملابس التي كان يتميز بها أهل الذمة عن المسلمين في العصور الوسطى ، وهذا ما يفهم من مدلول اللفظ: أى الملابس التي تغاير ملابس المسلمين ، انظر: (محيط المحيط؛ Dozy: Supp Dict. Arab ؛ السلوك ، ج ١ ، ص ١٣٥ ، هامش ٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الطيلسان — بفتح اللام وكسرها وضمها ، والفتح أرجح — لفظ فارسى معرب ، ويقال فيه أيضاً : • الطيلس » و • الطالسان » ، وجمه • طيالسة » ، وهو كا في المراجع المختلفة ثوب يحيط بالبدن . خال عن التفصيل والحياطة ، وكان يختص بلبسه في العالم الإسلامي في العصور الوسطى الفقهاء والعلماء والقضاة ، وفي النصوص ما يفيد أنه كان ينسج من ألوان مختلفة ، انظر : ( الجواليقي ، المعرب ، س ٢٢٧ ؟ اللسان ؟ Dozy : Dict. Vêt ) .

أبو طاهر القاضى ، وسائر الشهود والفقهاء ، ووجوه التجار إلى الجيزة مبرزين للقاء المعز ، فأقاموا بها أر بعين يوما حتى ورد الكتاب بوصول المعز إلى برقة فسار القاضى ومن معه . وسار الحسن بن عمّار إلى الحوف فى عشرة آلاف فواقعوا القرامطة هناك .

ولخمس بقين من شعبان ورد الخبر بوصول المعز إلى الاسكندرية ، ولقيه أبو طاهر القاضى ومن معه ، فخاطبهم بخطاب طويل ، وأخبرهم أنه لم يسر لازدياد في مُلْكِ ولا رجال ، ولا سار إلا رغبة في الجهاد ونصرة المسلمين ؛ وخَلَعَ على القاضى وأجازه وحَمَّله .

ولقيه أبو جعفر مسلم في جماعة الأشراف، ومعهم وجوه البلد بنواحي (١) علة حفص، وترجلوا له كلهم — وكان سائراً فوقف — وتقدم إليه أولا أبو جعفر مسلم، ثم الناس على طبقاتهم، وقبلوا له الأرض وهو واقف، حتى فرغ الناس من السلام عليه، ثم سار وسايره أبو جعفر مسلم — وهو يحادثه — وسأل عن الأشراف، فتقدم إليه أكابرهم: أبو الحسن محمد بن أحمد الأدرع، وأبو إسماعيل الرسى ، وعيسى أخو مسلم، وعبد الله بن عيى بن طاهم بن السويح ؛ ثم عنم على الشريف مسلم، وأمره بركوب قبة لأن الحر كان شديداً وكان الصوم، فقدمت إليه قبة محلاة على ناقة، وعاد له غلام له، وترل المعز إلى الجيزة، فكانت مدة القائد أبى الحسن جوهم، أربع سنين وتسعة عشر يوما.

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بنو أخى محله » .

## ذكر قدوم المعز لدين الله أبي تميم معد إلى مصر وحلوله بالقصر من القاهرة المعزية وماكان من ولاية الخلفاء من بعده حتى انقضت أيامهم وأناخ بهم جمامهم

وثلاثمائة دخل المعز لدين الله إفريقية ، وفي يوم الاثنين أربع عشر من جمادى الأولى سنة ثنتي وستين نزل بقصره خارج برقة ، ووصل إلى الإسكندرية يوم الجمعة لست بقين من شعبان ، ونزل تحت منارتها ثم سار .

و بزل المعز إلى الجيزة فخرج إليه جماعة من بتى ، وعقد جوهم جسر الجيزة (١) ، وعقد جسراً آخر عند المجتاز بالجزيرة حتى سار عليه إلى الفسطاط ، ثم إلى القاهرة . وزُينت له الفساط فلم يشقها ، ودخل معه جميع من كان وفد إليه ، [و] جميع أولاده وأخوته وعمومته ، وسائر ولد المهدى ، وأدخل معه توابيت آبائه : المهدى والقائم والمنصور . وكان دخوله إلى

<sup>(</sup>۱) كان يربط الجزيرة بالفسطاط فى العصر الإسلامى جسر عمر عليه الناس والدواب ، كما كان يربطها بالجيزة جسر آخر ، وكان هذان الجسران كما يروى المقريزى (الخطط ، ج ٣ ، ص ٢٧٦) يتكونان من مهاكب مصطفة بعضها بحذاء بعض ، وهى موثفة ، ومن فوق المراكب أخشاب ممتدة ، فوقها تراب ، وكان عمض الجسر ثلاث قصبات . انظر أيضاً : (ابن حوقل ، المسالك والمالك ، ص ٩٦ ؟ صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٣٣٠) .

القاهرة ، وحصوله فى قصره يوم الثلثاء لسبع خاون من شهر رمضان سنة اثنتين وستين وثلاثمائة ، فصارت مصر دار خلافة بعد أن كانت دار إمارة .

قال الفقية الحسن بن إبراهيم بن زولاق — رحمه الله — ، ومن خطه نقلت : «حدثني أحمد بن جعفر قال : كان القائم بأم الله — عليه السلام — يوما في مجلس أبيه المهدى جالساً بين يديه ، وكان ابنه المنصور قائما بين يدى جده ، فقال المهدى لابن ابنه المنصور : « ايتنى بابنك » — قائما بين يدى جده ، فقال المهدى لابن ابنه المنصور : « ايتنى بابنك » — يعنى المعز لدين الله — ، فجاءت به دايته — وله سنة أو فوقها — ، فأخذه المهدى في حجره وقبّله ، وقال لابنه القائم بأمر الله : « يا أبا القاسم : ما على ظهر الأرض مجلس أشرف من هذا المجلس ، اجتمع فيه أربعة أثمة ، يعنى المهدى نفسه ، وابنكه القائم ، وابن ابنه المنصور ، وابن ابن ابنه المعز لدين الله ؛ وزادنى أبو الفضل رئيدان — صاحب المظلة — في هذا المعز لدين الله ؛ وزادنى أبو الفضل رئيدان — صاحب المظلة — في هذا الحواج الحبر أن المهدى جمعهم في دُوّاج (١) وقال : « جمع رسول الله — صلى الله عليه وسلم — معه ثلاث أثمة في كساء سوى نفسه ، وقد جمع هذا الدواج أر معة أثمة ».

قال [ابن زولاق]: « ولما وصل المعز إلى قصره خرَّ ساجداً ، ثم صلى ركعتين ، وصلى بصلاته كل من دخل معمه ، واستقر فى قصره بأولاده وحشمه وخواص عبيده ، والقصر يومئذ مشتمل (٢) على ما فيه من عين

<sup>(</sup>١) الدواج ضرب من الثياب : ( اللسان ) .

<sup>(</sup>٢) في: (الخطط، ج ٢ ، س ٢١٧): « يشتمل » .

وورق وجوهر وحُلى وفَرْش وأوان (١) وثياب وسلاح وأسفاط وأعدال وسروج ولُجُم ، وبيت المال بحاله بما فيه ، وفيه جميع ما يكون الملوك .

وخرج غد هــذا اليوم — وهو يوم الأر بعاء — جماعة ُ الأشراف والقضاة والعلماء والشهود ووجوه أهل البلد وسائر الرعيّة لتهنئة المعز .

ولعشر خلون من رمضان أم المعز بالكتاب على المشايخ في سائر مدينة مصر: «خير الناس بعد رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أمير المؤمنين على بن أبي طالب — عليه السلام — »، وأثبت اسم المعز لدين الله ، واسم ابنه عبد الله الأمير. ووقع المعز بيده إلى محمد بن الحسين ابن مهذب — صاحب بيت المال — : « تقدم يا محمد بابتياع لنا ولمولاك عبد الله في كل يوم من الفاكهة الرطبة واليابسة (١٣٧) كذا وكذا (٢) بسعر الناس ، ولا تعرف الرسول لئلا تقع محاباة ولا مسامحة ، وكذلك حوائم المطبخ ».

وللنصف منه جلس المعز في قصره على السرير (٢) الذهب الذي عمله جوهر في الإيوان الجديد ، وأذن بدخول الأشراف أولاً ، ثم بعدهم الأولياء وسائر وجوه الناس ، وجوهم أقائم بين يديه يقدِّم الناس قوماً بعد قوم ؛ ثم مضى جوهر وأقبل بهديته [ التي عبأها (٤)] ظاهرة يراها الناس ، وهي :

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وأواني » والتصحيح عن الخطط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كذي وكذي » .

<sup>(</sup>٣) السرير هنا بمعنى العرش ، وقد سمى سريراً لأن من جلس عليه من أهل الرفعة والجاه بكون مسروراً ، والجمع : أسرة ، وسرر . (محيط المحيط) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادات عن : ( الخطط ، ج ٢ ، س ٢١٧ ) .

من الخيل مائة وخمسون فرساً مسرجة ملجمة ، منها مذهب (١) ، ومنها مرصع ، ومنها معنبر (١) ، و إحدى (٣) و ثلاثون قبة على [ نوق (٣) ] بخاتى بالديباج والمناطق والفرش ، منها تسعة بديباج مثقل ؛ وتسع نوق مجنو بة منينة بمثقل ؛ وثلاثة وثلاثون بغلا ، منها سبعة مسرجة ملجمة ؛ ومائة وثلاثون بغلا للنقل ؛ وتسعون نجيباً ، وأر بعة صناديق مشبكة يُرى ما فيها ، وفيها أوانى الذهب والفضة ؛ ومائة سيف محلى بالذهب والفضة ؛ ودرجان (١) من فضة مخر قة فيها جوهم ، وشاشية مرصعة في غلاف ، وتسعائة ما بين منفط وتخت (٥) فيها سائر ما أعده له من ذخائر مصر .

وأذن المعز لابنه عبد الله في الجلوس في مجلسه ، وحمل أبو جعفر مسلم ابن عبيد الله الحسيني هديته ، وهي : أحد عشر سفطاً من متاع تونة (٦) وتنيس ودمياط ، وخيلاً و بغلاً ، وقال : «كنت أشتهي أن يلبس منها المعز لدين الله ثوبا أو يتعمم بالعامة التي فيها ، فما عمل لخليفة قط مثلها » ؛ وأذن المعز لجماعة بالجلوس في مجلسه ، وأطلق جماعة المعتقلين من الإخشيدية والكافورية الذين اعتقلهم جوهم ، وعدتهم نحو الألف .

وقال [المعز] للقاضي أبي طاهر: «كم رأيت من خليفة؟ » فقال: « ما رأيتُ خليفة غير مولانا المعز لدين الله — صلوات الله عليه » فاستحسن

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بذهب وبعنبر » والتصحيح عن الخطط ، نفس الجزء والصفحة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « واحد » والتصحيح عن الخطط .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادات عن : ( الخطط ، ج ٢ ، ص ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « درجات ، والتصحيح عن الخطط.

الثخت وعاء تصان فيه الثياب؟ فارسى معرب: (اللسان).

 <sup>(</sup>٦) قرية قديمة كانت قريبة من تنيس ودمياط ، وكانت مشهورة بثيابها وطرزها .

ذلك منه على البديهة ، مع علم المعز أن أبا طاهر رأى المعتضد والمكتفى والمقتدر والقاهر والراضي والمتقى والمستكفى والمطبع ، فشكره وأعجب بقوله : وركب المعزيوم الفطر - لصلاة العيد -- إلى مصلي (١) القاهرة الذي بناه جوهر، وكان محمد بن أحمد بن الأدرع الحسني قد بكّر وجلس في المصلي تحت القبة ، فجاء الخدم وأقاموه وأقعدوا موضعه أبا جعفر مسلم ، وأقعدوه دونه ، فكان أبو جعفر مسلم خلف المعز عن يمينه وهو يصلي ، وأقبل المعز فى زيَّه و بنوده وقبابه ، وصلَّى بالناس صلاة العيد صلاةً تامةً طويلةً ، قرأ في الأولى بأم الكتاب ، و « هل أتاك حديث الغاشية » ؛ ثم كبّر بمد القراءة ، وركع فأطال ، وسجد فأطال . قال ابن زولاق (٣٧ ب) : « أنا سبحتُ خلفه في كل ركمة وفي كل سجدة نيفا وثلاثين تسبيحة ، وكان القاضى النعمان بن محمد يبلغ عنه التكبير. وقرأ في الثانية بأم الكتاب وسورة « والضحى » ، ثم كبّر أيضاً بعد القراءة ، وهي صلاة جده على بن أبي طالب، وأطال أيضاً في الثانية الركوع والسجود، وأنا سبّحت خلفه نيفا وثلاثين تسبيحة في كل ركمة وفي كل سجدة ؛ وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة ، وأنكر جماعة يترسمون بالعلم قراءته قبل التكبير لقلة علمهم وتقصيرهم في العلوم ؛ فلما فرغ من الصلاة صعد المنبر ، وسلم على الناس يمينًا وشمالا ، ثم نشر البندين (٢) اللذين كانا على المنبر فخطب وراءها (٢)، وكان

<sup>(</sup>۱) لاحظ أن الموريرى ينقل هنا عن ابن زولاق المؤرخ المعاصر المعز ، وهو يسمى الجامع الذي بناه جوهر « مصلى القاهرة » ولا يسميه « الجامع الأزهر » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بالبندين » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ وراها ﴾ .

فى أعلى درجة من المنبر وسادة ديباج مثقل ، فجلس عليها بين الخطبتين ، واستفتح الخطبة بيسم الله الرحمر الرحيم ، وكان معه على المنبر جوهر ، وعمّار بن جعفر ، وشفيع — صاحب المظلة — ثم قال : « الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر » استفتح بذلك ، وخطب وأبلغ وأبكى الناس ، وكانت خطبته بخضوع وخشوع .

فلما فرغ من خطبته انصرف فى عساكره ، وخلفه أولاده الأربعة بالجواشن (۱) والخوذ على الخيل بأحسن زى ، وساروا بين يديه بالفيلين . فلما حصل فى قصره أحضر الناس فأكلوا ونشّطهم إلى الطعام ، وعتب على من تأخر ، وتهدد من بلغه عنه صيام العيد » .

ورد الى أبى سعيد عبد الله بن أبى ثو بان أحكام المغار بة ومظالمهم ، وتحاكم إليه جماعة من المصريين فحكم بينهم وسجّل ، فسكان شهود مصر يشهدون عنده و يشهدون على أحكامه ، ولم يُر َ هـذا بمصر قبل ذلك ؛ واستخلف [أبو سعيد] أحمد بن محمد الداودى .

ومنع المعز من النداء بزيادة النيل ، وألا يكتب بذلك إلا إليه و إلى جوهر ، فلما تم أباح النداء [يعنى لما تم ست عشرة ذراعاً (٢)].

<sup>(</sup>١) الجواشن جم جوشن وهو الدرع . انظر : (محيط المحيط).

<sup>(</sup>٢) أما بين الحاصر تين زيادات عن : (الخطط ، ج ١ ، ص ٩٧) حيث نقل المقريزى هذه الحقيقة أيضاً عن سيرة العز لابن زولاق ، وعقب عليها بتفسير الحكمة فى هذا الإجراء فقال ما ملخصه : « فتأمل ما أبدع هذه السياسة ، فإن الناس دائماً إذا توقف النيل فى أيام زيادته أو زاد قليلا يقلقون ، ويحدثون أنفسهم بعدم طلوع النيل فيقبضون أيديهم على الغلال ، ويمتنعون عن بيعها رجاء ارتفاع السعر ، ويجتهد من عنده مال في خزن الغلة ،إمالطلب السعر ، أو لطلب ادخار قوتعياله ، فيحدث بهذا الغلاء ، =

وخَلَعَ على جوهر خلعةً مذهبةً ، وعمامةً حمراء ، وقلَّده سيفا ، وقاد بين يديه عشرين فرساً مسرجة ، وحمل بين يديه خسين ألف دينار ، ومائتي ألف درهم ، وثمانين تختا من ثياب .

وركب المعز إلى المقس ، وأشرف على أسطوله (۱) ، وقرأ عليه وعوّذه ، وخلفه جوهر والقاضى النعمان ووجوه أهل البلد ، ثم عاد إلى قصره . وضُر بت أعناق جماعة عاثوا بنواحى القرافة .

وفى ذى القعدة احترق سوق القاهرة ، وأعيد ؛ وركب المعز لكسر (٢) خليج القاهرة ، فكُسر بين يديه ، وسار على شط النيل ، ومر على سطح الجرف ، وعطف على بركة الحبش (٢) ، ثم على الصحراء إلى الخندق الذى

= فإن زادالماء أنحل السعر وإلا كان الجدب والقحط، فني كتمان الزيادة عن العامة أعظم فائدة وأجل عائدة » .

(۱) ذكر المقريزى (الخطط ، ج ٣ ، ص ٣١٧) — نقلا عن ابن أبى طى — أن المعز هو الذى أنشأ دار الصناعة التي بالمقس ، وأنه أنشأ بها ستمائة مركب « لم ير مثلها فى البحر على ميناء » .

(۲) ثما يستحق الالتفات أن هذا أول ركوب للمعز لكسر الخليج . وقد كان الفاطميون يحتفلون بهذا الركوب احتفالا خاصاً رائماً بعد ذلك ؟ انظر وصفه في : (صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٥١٧ صلى ١٠٠٠ ) .

(٣) كانت تقع هذه البركة جنوبي الفسطاط بين النيل والجبل ، وذكر المقريزي عند كلامه عن البرك في الجزء الثاني من الحفط أنها كانت تعرف ببركة المغافر ، وبركة حمير ، واصطبل قرة ، وباصطبل قامش ، وبركة الأشراف ، وبركة الحبش ، وهو الاسم الذي اشتهرت به . وقال المرحوم محمد رمزي بك في تحقيقاته : (النجوم ، ج ٦ ، ص ٣٨٢) : « وهذه البركة لم تكن بركة عميقة فيها ماء راكد بالمعني المفهوم الآن من لفظ بركة ، وإنما كانت تطلق على حوض من الأراضي الزراعية التي يغمرها ماء النيل وقت بركة ، وإنما كانت تطلق على حوض من الأراضي الزراعية التي يغمرها ماء النيل وقت فيضائه سنويا بواسطة خليج بني وائل الذي كان يأخذ ماءه من النيل جنوبي مصر القديمة ، فيضائه سنويا بواسطة خليج بني وائل الذي كان يأخذ ماءه من النيل جنوبي مصر القديمة ، فيضائه سنويا بواسطة خليج بني وائل الذي كان يأخذ ماءه من النيل جنوبي مصر القديمة ، فيضائه سنويا بواسطة خليج بني وائل الذي كان يأخذ ماءه من النيل عرف بالحبش لأنها كانت في كانت الحبش عرف بالحبش لأنها كانت لطائقة من الرحمان الحبش » .

حفره جوهر فی موکب عظیم ، وخلفه وجوه (۱۳۸) أهل البلد ، وأ و جعفر أحمد بن نصر يعرِّفه بالمواضع . و بلغ المعز أن محمداً أخا أبى إسماعيل الرسى يريد الفرار إلى الشام ، فقبض عليه وسُجن مقيداً .

وفي وم عرفة نصب المعز الشمسية التي عملها للسكعبة على إيوان قصره وسعتها إثنا عشر شبرا في مثلها ، وأرضها ديباج أحمر ، ودورها إثنا عشر هلال ذهب ، في كل هلال أترجة ذهب مشبك ، جوف كل أترجة خسون درة [كبار] (الله كيف الحام ، وفيها الياقوت الأحمر والأصفر والأزرق (اله درة الكبارة) كيف الحام ، وفيها الياقوت الأحمر والأصفر والأزرق (اله كبارة) كيف الحج بزمرد (اله أخضر ، وحشو السكتابة در كباره مله ، وحشو الشمسية المسك المسحوق ، فرآها الناس في القصر ومن خارجه لعلو موضعها ، ونصبها عدة فراشين ، وجروها لثقل وزنها . و أول من عمل الشمسية للسكعبة أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله ، فبعث بسلسلة من ذهب كانت تعلق مع الياقوتة التي بعثها المأمون ، وصارت تُعلق كل سنة في وجه السكعبة ، وكان يؤتي بهذه السلسلة في كل موسم وفيها شمسية مكلة بالدر والياقوت والجوهم قيمتها شيء كثير ، فتقدم

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين عن : (الخطط ، ج ٢ ، ص ٢١٧).

<sup>(</sup>۲) ذكر ابن الأكفاني (نخب الذخائر ، ص ۲ — ۱۳) أن الياقوت أربعة أصناف: الأحر وهو أعلاها رتبة وأغلاها قيمة ، والأصفر والأزرق والأبيض ، ثم قسم كل صنف من هذه إلى أنواع ، هـذا وقد ذكر صاحب اللسان أن لفظ « ياقوت » فارسى معرب ، بينما ذكر الأب أنستاس الكرملي ( الرجع السابق ، ص ۲ ، هامش ١) أنه معرب عن اليونانية .

<sup>(</sup>٣) في الخطط: ﴿ كَتَانَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) انظر الكلام عن الزمرد بتفصيل في : ( نخب الزخائر ، ص ٤٨ – ٢٥)

<sup>( · )</sup> في الخطط: «كبر » .

بها قائد يُبعث به من العراق ، فتدفع إلى حَجَبَة الكعبة ، ويشهد عليهم بقيدها ، فيعلقونها يوم سادس الثمان ، فتكون على الكعبة ثم تُنزع يوم التروية .

وغدا المعز لصلاة عيد النحر في عساكره ، وصلى كا ذُكر في صلاة الفطر من القراءة والتكبير وطول الركوع والسجود ، وخطب وانصرف في زية ، فلما وصل إلى القصر أذن للناس عامة فدخلوا والشمسية منصوبة على حالها ، فلم يبق أحد حتى دخل — من أهل مصر والشام والمراق فذكر أهل المراق وأهل خراسان ، ومن يواصل الحج أنهم لم يروا قط مثل هذه الشمسية ، وذكر أصحاب الجوهم ووجوه التجار أنه لا قيمة لما فيها ، وأن شمسية بني العباس كان أكثرها مصنوعا ومن شبه ، وأن مساحتها مثل ربع هذه ، وكذلك كانت شمسية كافور التي عملها لمولاه أونوجور بن الإخشيد ، وكذلك كانت شمسية كافور التي عملها لمولاه أونوجور بن أبو أبو أبو تراب بعد أخيه ، إلى أن أخذها القائد جوهر من أبي تراب ؛ وأمم المهز للناس بالطعام فأكلوا .

وورد الخبر بوصول أسطول القرامطة إلى تنيس فى البحر ، فكانت بينهم و بين أهل تنيس حرب انهزم فيها أصحاب القرامطة ، وأخذ منهم عدة مراكب ، وأسر طائفة منهم ، وأن أسكر (؟) نهبت ، فعظم ذلك على المعز ، واشتد خوف الناس فى المقابر حتى كانوا يصلون على الجنائز ولا يتبعونها ، ويمضى بها الحفارون ؟ فأنكر المعز ذلك ، وأمّن الناس .

ولثماني عشرة من ذي الحجة ، وهو يوم غدير خُمَّ ، تجمع خَلق من

أهل مصر والمغاربة [ وَمنْ تبعهم (١) ] للدعاء ، فأعجب المعز ذلك ، وكان هذا أول ما عُمِل عيد الغدير بمصر .

وقدم من تنيس مائة وثلاثة وسبعون رجلاً أسارى ، وعدة رؤوس ، ومعهم أعلام القرامطة منكوسة وسلاح لهم ، فشُهرِّ ذلك فى البلد ، وجلس المعز حتى (٣٨ ب) ثووا بين يديه وهو فى علو باب قصره .

وكانت فتنة فى البلد نهبت المفاربة فيها جماعة من الرعيّة ، فركب جوهم فى طلب النهابة ، وأخذهم وجلدهم .

وفى سلخ ذى الحجة شُلخ (كذا) إمام جامع القرافة محمد بن عبد السميع فى طريق القرافة ، وانصرف الناس من جامع القرافة عن غير جمعة ؛ وأحضر جوهم جماعة من أهل تنيس ، وطلبهم بديات المغاربة الذين قُتلوا عندهم ، وألزموا بما ثتى ألف دينار ، ثم استقر أمرهم على ألف ألف دينار .

<sup>(</sup>۱) ما بين الحاصرتين عن : (الخطط ، ج ۲ ، ص ۲۲۲ — ۲۲۳) حيث نقل القريزى نبأ الاحتفال بعيد الغدير في عهد العز عن ابن زولاق . هذا وخم موضع ببن مكة والمدينة به غدير أو بطيحة وحوله شجر كثير ، ويقال إن الرسول عليه السلام لما عاد من مكة بعد حجة الوداع سنة ۱۰ ه نزل بغدير خم وآخى على بن أبى طالب ثم قال : « على منى كهرون من موسى ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه وانصر من نصره ، واخذل من خذله » ، ويعلق الشيعة على هذا الحديث أهمية كبرى إذ يعتبرونه عثابة مبايعة علنية من الرسول قبيل وفاته لعلى بن أبى طالب . انظر : ( دونلدسن ، عقيدة الشيعة ، الترجة العربية ، ص ٢٣ — ٢٦ ) . ويذكر المقريزى ( الصفحات عقيدة الشيعة ، الترجة العربية ، ص ٣٣ — ٢٦ ) . ويذكر المقريزى ( الصفحات اللذكورة سابقا ) أن هذا العيد لم يكن « مشروعا ولاعمله أحد من سالف الأمة المقتدى بهم ، وأول ما عرف في الإسلام بالعراق أيام معز الدولة بن بويه فإنه أحدثه في سنة ٢٥٣ الصفحات السالف ذكرها من الحطط تفاصيل ممتعة عن مماسم الاحتفال بهذا العيد في العهد الفاطمى ، انظر أيضا : ( معجم البلدان لياقوت ) .

وانتهى النيل فى نقصانه إلى ست أذرع و إصبعين، و بلغ بزيادة الماء الجديد سبع عشرة ذراعا و إصبعين ، وأطلق المعزلمتولى المقياس الجائزة والخلع والحلان ، فزاده على رسمه .

وفيها مات أبو عمرو محمد بن عبد الله السهمى - قاضى مكة - ومات الإشبيلي - قاضى المغاربة (١) بمصر -

٧٦٧ ٥ ثم دخلت سنة ثلاث وستين وثلاثمائة :

وأمير المؤمنين المعز لدين الله وخليفته القائد جوهر. والقاضى أبوطاهر محمد بن أحمد. والخراج نصفين إلى على بن محمد بن طباطبا ، وعبد الله بن عطاء الله ؛ والنصف الآخر إلى الحسن بن عبد الله ، والحسين بن أحمد الروذبارى . وصاحب بيت المال محمد بن الحسين بن مهذب : وصاحب المظلة شفيع الصقلبي . وطبيبه موسى بن العازار . والشرطة السفلي (٢) إلى عرو بة ابن ابراهيم ، وشبل المعرضي . والشرطة العليا إلى حبر [ بن القاسم ] (٣) وإمام الجامع العتيق والخطبة إلى عبد السميع بن عمر العباسي . وإمام الحسن بن موسى الخياط .

( ولست عشرة بقيت من المحرم قلّد المعز الخراج ، ووجوه الأموال جميعها ، والحسبة ، والسواحل ، والأعشار ، والجوالى ، والأحباس ، والمواريث ، والشرطتين ، وجميع ما ينضاف إلى ذلك ، وما يطوى فى مصر وسائر الأعمال أبا الفرج يعقوب بن يوسف الوزير ، وعسلوج بن الحسن ،

<sup>(</sup>١) لاحظ هذا فيكا نه كان المغاربة قاض خاص بهم في مصر بعد الفتح الفاطمي

<sup>(</sup>٢) انظر ما قات ، ص ١٥٦ ، هامش ٣ .

<sup>(</sup>٣) أكلنا الاسم بعد مراجعة ما يلي هنا ، انظر ص ١٩٩ ، ٢٠٣ .

وكتب لهما بذلك سجلاً قرئ يوم الجمعة على منبر جامع أحمد بن طولون ؟ وقبضت أيدى سائر العمال والمتضمنين ، وجلسا غد هذا اليوم فى دار الإمارة (۱) فى جامع أحمد بن طولون للنداء على الضياع وسائر وجوه الأموال وحضر الناس للقبالات وطالبوا بالبقايا من الأموال مما على المالكين والمتقلين والعمال ، واستقصيا فى الطلب ، ونظرا فى المظالم .

وفيه تبسطت المغاربة في نواحي القرافة والمعافر ، فنزلوا في الدور ، وأخرجوا الناس من دورهم ، ونقلوا السكان وشرعوا في السكني في المدينة ، وكان المعز أمرهم أن يسكنوا في أطراف المدينة ، فخرج الناس واستغاثوا إلى المعز ، فأمر أن يسكنوا نواحي ( ١٣٩) عين شمس ، وركب المعز بنفسه حتى شاهد المواضع التي ينزلون فيها ، وأمر لهم بمال يبنون به ، وهو الموضع الدي يعرف اليوم بالخندق ، وخندق العبيد ؛ وجعل [ لهم ] والياً وقاضياً ؛ وأسكن أكثرهم في المدينة مخالطين لأهل مصر ، ولم يكن جوهم يبيحهم وأسكن أكثرهم في المدينة فيا ، وحظر ذلك عليهم ، وكان مناديه ينادي كل عشية : « لا يبيتن في المدينة أحد من المغاربة » .

وفي يوم عاشوراء انصرف خلق من الشيعة وأنباعهم من المشاهد من

<sup>(</sup>۱) يذكر المقريزى هنا أن هذه الداركانت في جامع ابن طولوں ، عير أنه عقد لها فصلا خاصا في ( الخطط ، ج ، م ص ٤٤) ذكر فيه أن همذه الداركانت بجوار الحامع الطولوني ، ه أنشأها أحمد بن طولوں عندما بني الجامع ، وجعلها في الجهة القبلية ، ولها باب من جدار الجامع يحرج منه إلى المقصورة بجوار المحراب والمنبر . . . ولم تزل هده الدار باقية إلى أن قدم المعز لدين الله من بلاد المغرب فكان يستخرج فيها أمول الحراج . . . ، ثم ذكر هذا الخبر الوارد هنا نقلا عن ابن زولاق .

<sup>(\*)</sup> أورد المقريزى هذا الخبر أيضا وبنصه فى : (الخطط ، ج ١ ، س ١٣٢ ) وذكر هناك أنه ينقله عن سيرة المعز لابن زولاق .

قبر كلثم بنت محمد بن جعفر بن محمد الصادق، ونفيسة (١)، ومعهم جماعة من فرسان المغاربة ورجالتهم بالنياحة والبكاء على الحسين، وكسروا أواني السقائين في الأسواق، وشققوا الروايا، وسبوا من ينفق في هذا اليوم وثارت إليهم جماعة، فحرج إليهم أبومحمد الحسن بن عتار، ومنع الفريقين، ولولا ذلك لعظمت الفتنة لأن النياس كانوا غلقوا الدكا كين وعطلوا الأسواق، وقويت أنفس الشيعة بكون المعز بمصر، وكانت مصر لا تخلو من الفتن في يوم عاشوراء عند قبر كُنثُم وقبر نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن من على بن أبي طالب في الأيام الإخشيدية والدكافورية ؛ وكان سودان كافور يتعصبون على الشيعة، ويتعلق السودان في الطرق بالناس ويقولون للرجل: «مَنْ خالك ؛ » فإن قال: «معاوية » أكرموه، وإن سكت الي المكروه، وأخذت ثيابه وما معه، حتى كان كافور يوكل بأبواب الصحراء، ويمنع الناس من الخروج.

ولما جلس يعقوب من كِلّس وعسلوج بن الحسن الونهاجي لعقد الضياع توفرت الأموال ، وزيد في الضياع ، وتكاشف الناس .

وفى صفر طيف بنحو مائتى رأس قُدم بها من المغرب. ومات ابن عم المعز، فصلى عليه المعز، وكبَّر سبعً، وكبَّر على عيره خمسا، وهذا مذهب

<sup>(</sup>۱) هى السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن من على بن أبى طال ، ولى أبوه إمرة المدينة لأبى جعفر المنصور مدة ، ثم قبض عليه وحبسه إلى أن أطلقه المهدى ورد عليه جميع ما كان أخده المنصور منه ، ورحلت السيدة نفيسه مع زوجها إسحاق ابن جعفر الصادق من المدينة إلى مصر ، فأقامت بها إلى أن ماتت في شهر رمضان صدة ٢٠٨ ، وقبرها معروف بالقاهرة بزار حتى اليوم ، انظر : (النحوم الزاهرة ، ج٢ ، ص ١٨٥ — ١٨٦) .

على بن أبى طالب : أنه يكبّر على الميت على قدر منزلته . ومات إسحاق ابن موسى طبيب المعز ، فجعل موضعه أخاه إسماعيل بن موسى .

وامتنع يعقوب وعسلوج أن يأخذا في الاستخراج إلا ديناراً معزياً ، فاتضع الدينار الراضي وانحط ، ونقص من صرفه أ كثر من ربع دينار ، فسر الناس كثيراً من أموالهم ، وكان صرف المعزى خمسة عشر درها ونصف واشتد الاستخراج ، وأكد المعز فيه ليرد ما أنفقه في أمواله على مصر ، لأنه قدم مصر يظن أن الأموال مجتمعة ، فوجدها قد فرقتها مؤن مصر وكثرة عما كرها ، وكان الذي أنفقه المعز على مصر مالا يضبط أو يعرفه إلا هو أو خزانه .

وحدثنى [ ٣٩ ب ] بعض كتاب ماله قال : «حملنا إلى مصر أكياساً فارغة — أُنفق ماكان فيها — في أر بعة أعدال على جملين » .

وكد عمقوب وعسلوج أنفسهما في الاستخراج ، فاستُخرج في يوم نيف وخمسون ألف دينار معزية ، وكان استخراجا بغير براءة ولا خرج ولا حوالة ؛ واستُخرج في يوم مائة وعشرون ألف دينار معزية ، وفي يوم آخر من مال تنيس ودمياط والأشمونين أكثر من مائتي ألف وعشرين ألف دينار ، وهذا لم يُسمع بمشله قط في بلد إلا أنه [4] في أيام العزيز الستخرج حبر بن القاسم ، وعلى بن عمر العداس ، وعبد الله بن خلف المرصدي في ثلاثة أيام مائتي ألف دينار وعشرين ألف دينار عزيزية ، منها المرصدي في ثلاثة أيام مائتي ألف دينار ، والباقي [في] يومين ، وذلك في أول يوم أر بعة وسبعين ألف دينار ، والباقي [في] يومين ، وذلك في أول سنة أر بع وسبعين وثلاثمائة .

وفى شهر ربيع الآخر كثر الإرجاف بالقرامطة وانتشارهم فى أعمال الشام ، وكان معهم عبد الله بن عبيد الله أخو أبى جعفر مسلم ، فكتب إليه المعز بعد ما شكاه إلى أخيه مسلم .

وفيه دخل الناس إلى قصر المعز وفيهم: الأشراف والعمال والقواد وسائر الأولياء من كتامة وغيرهم، فقال إنسان لبعض الأشراف: «اجلس ياشريف»، فقال بعض الكتاميين: «وفي الدنيا شريف غير مولانا؟! لو ادعى هذا غير و قتلناه»، ثم خرج الإذن للناس، و بلغ المعز هذا، فلما جلس على سريره وأذن للناس بالجلوس قال: «يا معشر الأهل و بنى العم من ولد فاطمة: أنتم الأهل، وأنتم العدة، وما نرضى بما بلغنا من القول، وقد أخطأ من تكلم بما قيل لنا، لكم بحمد الله الشرف العلى، والرَحِمُ القريبة، ولئن عاود أحد لمثل ما بلغنا ما بلغنا ما ناهم المربة المربة ولئن عاود أحد لمثل ما بلغنا كنت كلن به نكالا مشهوراً» فقبلت الجماعة الأرض، ودعوا وشكروا، وكان المتكلم حاضراً فانقمع وندم.

وحدَّث المعز أنه رأى في منامه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأنه جااس (١) و بين يديه سيوف منها ذو الفقار ، فأخذ على بن أبى طالب ذا الفقار فضرب به عنق القرمطى الأعصم (٦) ، وضرب حمزة عنق أخى (٢) الأعصم (٣) ، وضرب جعفر عنق آخر ؛ وانكب المعز يقبل رجل النبى - صلى الله عليه وسلم - فنسج الناس هذه الرؤيا .

<sup>(</sup>١) في الأصل « جالسا » .

 <sup>(</sup>٢) في الأمثل « أخا » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل - هنا وفيا يلي - : « الأعسم » وسيدأت الناشر على تصعيح الاسم دون الإشارة إلى ذلك .

و أحمل مال الأحباس من المودع () إلى بيت المال الذي لوجوه البر ، وطولب أصحاب الأحباس بالشرائط ليحملوا عليها ، ولما وقف المعز على حبس عرو بن العاص ، وأن محمد بن أبى بكر كان قبضه وضرب عليه صافية لأمير المؤمنين على بن أبى طالب – أهل الحق – وأن عرو بن العاص إنما حبسه لما (١٤٠) عاد إلى مصر في أيام معاوية . أخرج ذلك – من كتاب أبى عمر الكندى – القاضى النعمانُ بن محمد ، فحمله إلى المعز ، فقال : «هذا مال لذا ، فليُحمل إلينا مفرداً من مال الأحباس » ، فقعل ذلك .

وفى ربيع الآخر ثارت المغاربة فى صحراء المقابر، ونهبوا الناس، فأنكر المعز ذلك ، وقبض على جماعة ؛ وفيه اعتلَّ المعز واحتجب ، فاضطربت الرعية ، ولم يَرَّه أحد .

وفى جمادى الأولى أرجف بالقرامطة ، وقوى الاستخراج ، ومُنع الناس من الحضور فى الديوان لئلا يقفوا على مبلغه ؛ وجلس المعز للناس فسروا بسلامته .

وحمل أبو جعفر مسلم إلى المعز المصحف الكبير الذي يُذكر أنه كان ليحيي بن خالد بن برمك ، وكان شراؤه أر بعائة دينار على مسلم ، فلما رآه المعز قال : «آراك معجباً به ، وهو يستحق الإعجاب ، ولكن نفاخرك نحن أيضاً » فدعا بمصحف نصفين ما رؤى أحسن منهما خطاً وإذهاباً وتجليداً ، فقال : «هذا خط المنصور ، وإذهابه وتجليده بيده » ، فقال له مسلم «فتم مصحف مخط مولانا المعز لدين الله — عليه السلام — ؟ » فقال «نم » ، وأخرج له نصفين ، فقال : «ما رأيت أصبح من هذا الخط » فقال المعز : « بعد مشاهدتك خط المنصور تقول : ما رأيت أصبح من هذا الخط » الخط ، ولكنه أصبح من خطك » ثم ضحك وقال : « أردت مداعبتك » وكان أبو جعفر مسلم إذا ذُكر المعز يقول : « وددت أن أبي وجدى شاهداه ليفتخرا به ، فما أقدر أقرن به أحداً من خلفاء بني أمية ولا بني المياس » .

وتوفى محمد بن الحسن بن أبى الحسين — أحد خواص المعز — فخرج المعز وهو فى بقايا علته ، وتقدم إلى القاضى النعمان بن محمد بغسله و بكفنه ، وصلى عليه المعز ، وفتح تابوته وأضجعه . و بعد تسعة عشر يوما توفى القاضى النعمان بن محمد أول رجب ، فخرج المعز يبين الحزن عليه ، وصلى عليه ، وأضجعه فى التابوت ، ودُفن فى داره بالقاهرة .

وفى شعبان دخل أبو جعفر مسلم على المعز ، فلما توسط صحن الإيوان قال له أخوه عيسى : « إن الأمير عبد الله فى المجلس فَسَلِّم عليه » وكان فى المجلس جماعة ، فدخل أبو جعفر على المعز وقبَّل الأرض ، وقام قامًا ، وقال :

«يا أمير المؤمنين: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد قال: « دخلت أنا وأخى عبد الله على يعقوب بن صالح بن المنصور — وهو يومئذ أمير المدينة — فقال: من أين أقب للشيخان؟ فقالا: من عند رسول الله — صلى الله عليه وسلم — سلمنا عليه وأتيناك، فقال: سلمتما (٤٠٠) على صاحبيه؟ فقانا: لا ، فقال سبحان الله ، كيف لم تسلما على صاحبيه؟ فقال له أخى عبد الله: سألتك بالله أيها أيها الأمير أيهما (١) أقرب؟ ابنك هذا منك أو صاحبي رسول الله من رسول الله ؟ فقال: ابنى هذا ، فقال : ما سلمنا على ابنك في مجلسك إجلالا أيها الأمير أيهما حبى رسول الله كفتل: والله ما قصرتما » ، رسول الله ؟ فقال: والله ما قصرتما » ، فقال مسلم: « تأذن يا أمير المؤمنين في السلام على الأمير عبد الله؟ » فأذن له ، قال عيسى : « وكان المعز لمسلم مكرما » .

وفيه كثر الإرجاف بالقرامطة ودخول مقدمتهم أرياف مصر وأطراف المحلة ، و [أنهم] نهبوا واستخرجوا الخراج ثم رجعوا إلى أعمال المشام .

وأمر المعز المغاربة بالخروج من مصر والسكني بالقاهرة ففعلوا : ورد المعز الشرطة العليا إلى حبر بن القاسم فاستقصى على المفاربة في الخروج إلى القاهرة . وعاودت المعز العلم فاحتجب أياما لا يراه أحد ، ثم جلس للناس فهنوه ، وعرضوا أنهسهم للقتال فشكرهم على دلك .

ووصلت سرية القرامطة إلى أطراف الحَوْف، وأنفذ القرمطي عبد الله ابن عبيد الله — أخا مسنم — إلى الصعيد، فنزل في نواحي أسيوط و إخميم،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ إِمَا ﴾ .

وحارب المهال ، واستخرج الأموال ، فثقل ذلك على المعز ، وعاتب أبا جعفر مسلم ، فاعتذر إليه ، وتبرأ من أفعاله ، ونزل الأعصم القرمطي بمسكره بلبيس ، وتأهب المعز لمنعه ورده .

وقد أحببت أن أورد هنا جملة من أخبار القرامطة لتكرُّر دخولهم إلى مصر:

## ذكر طرف من أخبار القرامطة

وذلك أن الحسين الأهوازى لما خرج داعية إلى العراق لقي حمدان من الأشعث قرمط بسواد الكوفة ومعه ثور ينقل عليه فتاشيا ساعة ، فقال حمدان للحسين : « إنى أراك جئت من سفر بعيد ، وأنت معيى فاركب ثورى هذا » ، فقال الحسين : « لم أوخر بذلك » ، فقال له حمدان : « كأنك تعمل بأمر ألى لك ؟ » ، قال : « ومن يأمرك و ينهاك ؟ » ، قال : « ومن يأمرك و ينهاك ؟ » ، فال : « مالكي ومالكك ، ومن له الدنيا والآخرة » ، فبهت حمدان قرمط فال : « مالكي ومالكك ، ومن له الدنيا والآخرة » ، فبهت حمدان قرمط يفكر ، ثم قال له : « يدهذا : ما يملك ما ذكرته إلا الله » ، قال : « صدقت ، والله يهب ملكه لمن يشاء » . قال حمدان : « فها تريد في القرية التي سألتني عنها ؟ » — وكان الحسين لما رأى قرمط في الطريق سأله : كيف الطريق إلى قَس بهرام (۱) ، فعر فه قرمط أنه قاصد إليه ، فسأله عن قرية تعرف « بهاتنورا » (۱) في السواد ، فذكر أنها قريبة من قريته ، وكان تعرف « بهاتنورا » (۱) في السواد ، فذكر أنها قريبة من قريته ، وكان تعرف « بهاتنورا » (۱) في السواد ، فذكر أنها قريبة من قريته ، وكان

<sup>(</sup>١) لم أعثر في الماجم الجغرافية التي بين يدى على تعريف لهذه المواقع .

قرمط من قریة تعرف « بالدور » (۱) علی نهر «هد » (۱ من (۱٤۲) رُسْتَاق (۲) « مهروساً » (۱) من طَسَوْ ج (۲) « فرات بادفلی » (۱) ، و إنماقيل له قرمط لأنه كان قصيراً ورجلاه قصيرتين ، وخطوه متقار با ، فسمى لذلك قرمطا (۱) .

فلما قال للحسين: «ما تريد في القرية التي سألتني عنها؟» قال له: «دُفع إلى جراب فيه علم وسر من أسرا الله ، وأمرت أن أشفي هذه القرية ، وأغنى أهلها وأستنقذهم ، وأملكهم أملاك أصحابهم » وابتدأ يدعوه ، فقال له حمدان قرمط: «يا هذا: نشدتك الله إلا دفعت إلى من هذا العلم الذي معك ، وأنقذتني ينقذك الله » قال له: « لا يجوز ذلك أو آخذ عليك عهداً وميثاقاً أخذه الله على النبيين والمرسلين ، وألتي إليك ما ينفعك » ، فما زال يضرع إليه حتى جلسا في بعض الطريق ، وأخذ ما ينفعك » ، فما زال يضرع إليه حتى جلسا في بعض الطريق ، وأخذ عليه العهد ، ثم قال له: « ما اسمك ؟ » ، قال له قرمط: «قم معى إلى منزلى حتى تجلس فيمه ، فإن لى إخواناً أصير بهم إليك لتأخذ عليهم العهد حتى تجلس فيمه ، فإن لى إخواناً أصير بهم إليك لتأخذ عليهم العهد علي أمنزل منزله ، وأخذ على الناس العهد ، وأقام بمزل حمدان قرمط ، فأمجه أمره ، وعظمه ؛ وكان الحسين على غاية ما يكون من حمدان قرمط ، فأعجبه أمره ، وعظمه ؛ وكان الحسين على غاية ما يكون من

<sup>(</sup>١) لم يعثر الناشر على تحقيق لهذه المواقع .

<sup>(</sup>۲) الرستاق — والرسداق أيضا — . والجمع ( رساتيق ) . عرفها الجواليق ( المعرب ، س ۱۰۸ ) بأنها أرض السواد والقرى . واللفظ معرب عن الفارسبة . انظر أيضا : (شفاء الغليل ، س ۱۰۷) .

<sup>(</sup>٤) انظر مافات ، ص ٣٠ ، هامش ١ .

الخشوع ، صائماً نهاره ، قائماً ليله ، فكان المغبوط مَنْ أخذه إلى منزله ؛ ليلة ؛ وكان يخيط لهم الثياب و يكتسب بذلك ، فكانوايتبركون به و بخياطته .

وأدرك الثمر، فاحتاج أبوعبد الله محمد بن عمر بن شهاب العدوى — وكان أحد وجوه الكوفة ومن أهل العلم والفضل — إلى عمل ثمره (١) ، فو صف له الحسين الأهوازى ، فنصبه لحفظ ثمره (١) ، والقيام فى حظيرته (٢) ، فأحسن حفظها ، واحتاط فى أداء الأمانة ، وظهر منه من التشدد فى ذلك ما خرج به عن أحوال الناس فى تساهلهم فى كثير من الأمور — وذلك فى سنة أربع وستين ومائتين .

واستحكمت ثقة الناس به ، وثقته هو بحمدان قرمط ، وسكونه إليه ، فأظهر له أمره (١٤١) ، وكان بما دعا إليه أنه جاء بكتاب فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم . يقول الفرج بن عنمان [ وهو من قرية يقال لها نصرانة] (الله داعية المسيح ، وهو عيسى ، وهو الكلمة ، وهو المهدى ، وهو أحمد بن محمد بن الحنفية ، وهو جبريل ؛ وإن المسيح تصور في جسم إنسان ، وقال [ له ] (الله ) : إنك الداعية ، وإنك الحجة ، وإنك الناقة ، وإنك الدابة ، وإنك الحيي بن زكريا ، وإنك روح القدس ؛ وعرفه أن الصلاة أربع ركمات : ركمتان قبل طلوع الشمس ، وركمتان قبل (المعلاة أربع ركمات : ركمتان قبل طلوع الشمس ، وركمتان قبل عن عروبها ؛ وأن الآذان في كل صلاة أن يقول المؤذن :

<sup>(</sup>١) في الأصل: د عره ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « خطيرته » .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين عن : ( ابن الأثير ، ج ٧ ، ص ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في ابن الأثير: « بعد خروبها » .

الله أكبر ثلاث مرات. أشهد ألا إله إلا الله مرتين. أشهد أن آدم رسول الله أشهد أن نوحاً رسول الله أشهد أن إبراهيم رسول الله [(۱) أشهد أن موسى رسول الله أشهد أن عيسى رسول الله أشهد أن عيسى رسول الله أشهد أن عيسى رسول الله أشهد أن عمداً رسول الله

أشهد أن أحمد بن محمد [ بن ] الحنفية رسول الله .

والقراءة في الصلاة: الحمد لله بكلمته، وتعالى باسمه، المنجد الأوليائه بأوليائه بأوليائه ، « قل إن الأهلة مواقيت للناس ظاهرها ليعلموا عدد السنين والحساب والشهور والأيام وباطنها لأوليائي الذين عرفوا عبادي وسيلتي أفعل وأنا الله وانا الذي لاأسأل عمّا أفعل وأنا العليم الحكيم وأنا الذي أبلو عبادي وأمتحن خلقي فمن صبر على بلائي ومحنتي واختباري أدخلته في جنتي ، وأخلدته في نعيمي ؛ ومن زال عن أمرى على السنة وسلى أخلدته مهانا في عذا بي ، وأعمت أجلى ، وأظهرت أمرى على السنة رسلى أخلدته مهانا في عذا بي ، وأعمت أجلى ، وأظهرت أمرى على السنة رسلى أخلدته مهانا في عذا بي كمن أعلى الإنهاب والمعته ، ولا عن بن رسلى ؛ وأنا الذي لم يَعْلُ [على "(٥)] جبار "إلا وضعته ، ولا عن بن

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين عن : ( ابن الأثير ج ٧ ، ص ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في ابن الأثير : ﴿ المُتَخَذُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ابن الأثير: « ليعلم » .

<sup>(</sup>٤) في أبن الأثير: ﴿ سبيلي ، .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين عن : ( ابن الأثير ، ج ٧ ، ص ١٧٩) .

إلا أذللته ، وليس الذي أصر على أمره ، وداوم على جهالته ، وقال إن نبرح عليه عاكفين و به موقنين ، أولئك هم الكافرون . ثم يركع (١) .

ومن شرائعه: صيام يومين في السنة ها: المهرجان (٢) ، والنوروز (٣). وأن [ النبيذ حلال و (٤) ] الخمر حلال . ولا غُسُـل من جنابة ، ولكن الوضوء كوضوء الصلاة . وأن لا يؤكل ماله ناب ولا مخلب ، ولا يُشرب النبيذ . وأن القبلة إلى بيت المقدس ، والحج اليه . وأن الجمعة يوم الاثنين لا يعمل فيه شغل .

ولما حضرته الوفاة على مقامَه حمدان بن الأشعث قرمط ، وأخذ على أكثر أهل السواد ، وكان ذكيا داهية (٥) .

(۲) كان المهرجان من أعياد الفرس القديمة ، وقد عرّفه الحفاجي ( شفاء الغليل ، ص ۲۰٦ ) فقال : « هو أول نزول الشمس في برج الميزان ، وقع في شعر السرى وللبحترى ، ولم يرد في الكلام القدم ،

(٣) النوروز - ويقال النيروز - لفظ فارسى معرب، ومعناه اليوم الجديد، كان الفرس يتخذونه عيدا أيضا، وكان يوافق عندهم يوم الاعتدال الربيعى - ٢١ مارس -، وذكر المقريزى في ( الخطط، ج ٢ ، ص ٣٨٩ - ٣٩١ ) أن القبط كانوا يحتفلون به ، وإنما كان يوافق عندهم أول توت ، أى أول السنة القبطية ، كا ذكر أن الفاطميين كانوا يحتفلون به عيداً من أعيادهم ، وأن أول من فعل ذلك المعز في سنة ٣٦٣ ، أى بعد مجيئه إلى مصر بسنة واحدة ، ثم دأبوا على الاحتفال به إلى آخر الدولة ، وانظر مهاسم الاحتفال به في نفس المرجع ، ولتفسير اللفظ انظر أيضا ( المعرب للجواليق ) ،

<sup>(</sup>١) فى ابن الأثير بعد هذا اللفظ جملة تكميلية هذا نصها : « ويقول فى ركوعه : سبحان ربى رب الهـزة وتعالى عما يصف الظالمون ، يقولها مرتبن ، فإذا سجد قال : الله أعلى ، الله أعلى ، الله أعلم ، الله أعظم » .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين عن ابن الأثير .

<sup>(</sup>ه) في الأميل: « داهيا ؟ .

وكان بمن أجابه : مِهْرَ وَ يُه بن زكروَ به السلماني ، وجلندي الرازي ، وعكرمة البابلي ، وإسحاق السوداني ، وعطيف النيلي ، وغيرهم . و بثّ دعاته في السواد يأخذون على الناس .

وكان أكبر دعاته عبدان ، وكان فطناً خبيثاً ، خارجا عن طبقة نظر (كذا) أنه من أهل السواد ، ذا فهم وحذق ، وكان يعمل عند نفسه على نصب له من غير أن يتجاوز به إلى غيره ، ولا يظهر غير التشيع والعلم ، ويدعو (٢٤ ب) إلى الإمام من آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ويدعو (٢٤ ب) إلى الإمام من آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم [ وهو ] محمد بن إسماعيل بن جعفر . فكان أحد من تبع عبدان زكرويه ابن مهرويه ، وكان شابا ذكيا فطناً من قرية بسواد الكوفة على نهر هد ، فنصبه عبدان على إقليم نهر هد وماوالاه ومن قبله جماعة دعاة متفرقون (١) في عمله .

وكان داعية عبدان على فرات بادفلى الحسن بن أيمن ؛ وداعيت على طسوج تُسـتر المعروف بالبوراني — و إليه نُسب البورانية — ؛ وداعيته على على جهة أخرى المعروف بوليد ؛ وفى أخرى أبو الفوارس . وهؤلاء رؤساء دعاة عبدان ، ولهم دعاة تحت أيديهم ؛ فكان كل داع يدور فى عمله ، ويتعاهده فى كل شهر مرة ، وكل ذلك بسواد الكوفة .

ودخل فى دعوته من العرب طائفة ، فنصب فيهم دعاة ، فلم يتخلف عنه رفاعى ولا ضبعى ، ولم يبق من البطون المتصلة بسواد الكوفة بطن الادخل فى الدعوة منه ناس كثير أو قليل : من بنى عابس ، وذهل ، وعنزة

<sup>(</sup>١) في الأصل « متفرقين » .

وتيم الله ، و بنى ثعل ، وغيرهم من بنى شيبان ؛ فقوى قرمط ، وزاد طمعه ، فأخذ فى جمع الأموال من قومه :

فابتدأ يفرض عليهم أن يؤدوا درها عن كل واحد ، وسمى ذلك « الفطرة » على كل أحد من الرجال والنساء ، فسارعوا إلى ذلك . فتركهم مديدة ، ثم فرض « الهجرة » وهو دينار على كل رأس أدرك ، وتلا قوله تعالى : « خُذْ مِنْ أَمْوَا لِهِم صَدَقَةً 'تَطَهِّر هُمْ وَتُزْ كَيْهِم بِهَا ، وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنْ لَّهُمْ ، وَاللَّهُ سَمِيع عَلِيم (١) » ، وقال «هذا تأويل هذا» ، فدفعوا ذلك إليه ، وتعاونوا عليه ، فمن كان فقيرا أسعفوه . فتركهم مديدة ، ثم فرض عليهم « البُلْغة » وهي سبعـة دنانير ، وزعم أن ذلك هو البرهان الذي أراد الله بقوله : « قُلْ هَاتُوا بُرْ هَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادَقِينَ (٢) » ، وزعم أن ذلك بلاغ من يريد الإيمان ، والدخول في السابقين المذكورين (٣) في قوله تعالى : « والسَّا بِقُونَ السَّا بِقُونَ أُولَيْكَ ٱلْقَرَّ بُونَ ( ) ؛ وصنع طماما طيبا حلوا لذيذا ، وجمله على قدر البنادق ، يطم كل من أدى إليه سبعة دنانير منها واحدة ، وزعم أنه طمام أهل الجنة نزل إلى الإمام ، فكان ينفذ إلى كل داع منها مائة بلغة ، ويطالبه بسبعائة دينار ، لكل واحدة منها سبعة دنانير.

فلما توطأ له الأمر فرض عليهم أخماس ما يملكون وما يتكسبون ،

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٢، السورة ٩ (التوبة).

<sup>(</sup>٢) الآية ١١١ ، السورة ٢ ( البقرة ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « المذكورون » .

<sup>(</sup>٤) الآيتان ١٠ و ١١ ؛ السورة ٥٦ ( الواقعة ) .

وتلا عليهم: « واعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءَ فَأَنَّ لِلَهِ نُخْسَهُ (١٤٣) » — الآية — ، فقو موا جميع ما يملكونه من ثوب وغيره (١٤٣) وأدوا ذلك إليه فكانت المرأة تُخرج نُخْسَ ما تغزل ، والرجل يخرج نُخْس ما يكسبه .

فلما تم ذلك فرض عليهم الأَلفة ، وهو أن يجمعوا أموالهم في موضع واحد ، وأن يكونوا فيه أسوة واحدة لا يفضل أحد منهم صاحبه وأخاه في ملك يملكه ، وتلا عليهم : « واذ كُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُم إِذْ كُنْتُم أَعْدَاء فَأَنْف بَيْنَ قُلُو بِكُم فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِه إِخْوَانًا (٢) » - الآية - ، وقوله تعالى : «لَوْ أَنْفَقْتُ مَا فَى الأَرْض جَمِيماً مّا أَلَّهْتَ بَيْنَ قُلُو بِهِمْ وَلَكِنَ الله أَلْف بَيْنَهُمْ إِلَّهُ عَزِيزُ حَكِيم (٢) » ؛ وعى فهم أنه لا حاجة بهم إلى أموال الله ألف بَيْنَهُمْ إِلَّهُ عَزِيزُ حَكِيم (٢) » ؛ وعى فهم أنه لا حاجة بهم إلى أموال تكون معهم أن الأرض بأسرها ستكون لهم دون غيرهم ، وقال : « هذه تكون معهم أن الأرض بأسرها ستكون لهم دون غيرهم ، وقال : « هذه عنت كم الني امتحنتم بها ليعُلم كيف تعملون » ، وطالبهم بشراء السلاح وإعداده ، وذلك كله في سنة ست وسبعين ومائتين .

وأمام الدعاة في كل قرية رجلا مختارا من ثقاتها يجمع عنده أموال أهل قريته من بقر وغنم وحلى ومتاع وغيره ، وكان يكسو عاريهم ، وينفق على سائرهم ما يكفيهم ، ولا يدع فقيرا بينهم ولا محتاجا ولا ضعيفا ؛ وأخذ كل رجل منهم بالانكاش في صناعته والمكسب جهده ، ليكون له الفضل في رتبته ؛ وجنعت المرأة كسبها من مغزلها ، والصبي أجرة نظارته للطير ؛ وأثوه

<sup>(</sup>١) الآية ١١ ، السورة A ( الأنفال ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٣ ، السورة ٣ (آل عمران) .

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٣ ، السورة ٨ ( الأنفال ) .

به ، فلم يتملك أحد منهم إلا سيفه وسلاحه . فلما استقام له ذلك أمر الدعاة أن يجمعوا النساء ليلة معروفة ، و يختلطن بالرجال ، و يتراكبن ولا يتنافرن ، فإن ذلك من صحة الود والألفة بينهم .

فلما تمكن من أمورهم ، ووثق بطاعتهم ، وتبيّن مقدار عقولهم ، أخذ في تدريجهم ، وأتاهم بحجج من مذهب الثنوية ، فسلكوا معه في ذلك حتى يقضى ماكان يأمرهم به في مبدأ أمرهم من الخشوع والورع والتق ، وظهر (۱) منهم بعد تدين كثير إباحة الأموال والفروج ، والغناء عن الصوم والصلاة والفرائض ، وأخبرهم أن ذلك كله موضوع عنهم ، وأن أموال المخالمين ودماءهم حلال لهم ، وأن معرفة صاحب الحق تغنى [عن] كل شيء ، ولا يُخاف معه إثم ولا عذاب - يعنى إمامه الذي يدعو إليه ، وهو محمد بن إسهاعيل بن جعفر الصادق - وأنه الإمام المهدى الذي يظهر في آخر الزمان ويقيم الحق ، وأن البيعة له ، وأن الداعى إنما يأخذها على النياس له ، وأن ما يجمع من الأموال مخزون له إلى أن يظهر ، وأنه حي لم النياس له ، وأن ما يجمع من الأموال مخزون له إلى أن يظهر ، وأنه حي لم عي ، وأنه يظهر في آخر الزمان ، وأنه مهدى الأمة .

فلما أظهر (٣٤ س) هذه الأمور كلها بعد تعلقه بذكر الأعمة والرسل والحجة والإمام ، وأنه المعول والمقصد والمراد و به اتسقت هذه الأمور ، وله لا هذه لهلك الخلق وعدم الهدى والعلم ، ظهر في كثيرمنهم الفجور ، و بسط بعضهم أيديهم بسفك الدماء ، وقتلوا جماعة عمن خالفهم ، فخافهم الناس واستوحشوا من ظهور السلاح بينهم ، فأظهر موافقتهم كثير من مجاور بهم حزعاً منهم . .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « طهر » .

ثم إن الدعاة اجتمعوا واتفقوا على أن يجعلوا لهم موضعا يكون وطنا ودار هرة يهاجرون إليها، ويجتمعون بها، فاختاروا من سواد الكوفة - فى طسوج الفرات من ضياع السلطان المعروفة بالقاسميات - قرية تعرف « بحبتماباز »، فحاذوا إليها صخرا عظيما، و بنوا حولها سورا منيعا عرضه ثمانى أذرع، ومن وراثه خندق عظيم، وفرغوا من ذلك فى أسرع وقت، و بنوا فيها البناء العظيم، وانتقل إليها الرجل والنساء من كل مكان، وسميت دار الهجرة، وذلك فى سنة سبع وتسعين ومائتين ؛ فلم يبق حينئذ أحدث المهجرة، ولا بقى أحد مخافونه لقوتهم وتمكنهم فى البلاد.

وكان الذي أعانهم على ذلك تشاعل الخليفة بفتنة الخوارج، وصاحب الزنج بالبصرة، وقصر يد السلطان، وخراب العراق، وتركه لتدبيره، وركوب الأعراب واللصوص بعد السبعين ومائتين بالقفر، وتلاف الرجال، وفساد البلدان، فتمكن هؤلاء، و بسطوا أيديهم في البلاد، وعلت كلتهم، وكان منهم مهرويه أحد الدعاة في مبدأ أمره ينطر (۱) النخل و يأخذ أجرته نمراً فيفرغ منه النوا و يتصدق به، و يبيع النوا و يتقوت به، فعظم في أعين الناس قدره، وصارت له مرتبة في الثقة والدين، فصار إلى صاحب الزنج لما ظهر على السلطان وقال له: « ورأى مائة ألف ضارب سيف أعينك بهم »، فلم يلتفت إلى قوله، ولم يجد له فيه مطمعا فرجع، سيف أعينك بهم »، فلم يلتفت إلى قوله، ولم يجد له فيه مطمعا فرجع، وعظم بعد ذلك في السواد، وانقاد إليه خلق كثير، فادعى أنه تن ولد

<sup>(</sup>١) ينطر بمعنى ينظر أو يحرس ، ومنها الناطور -- أو الناظور · وهو ما يقام من أشباه الناس وسط الزرع لحراسته من الطمير . انظر : المعرب للجواليق ، ص ٣٣٤ -- ٣٣٠) .

عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر ، فقيل له : « لم يكن لمحمد بن إسماعيل ابن يقال له عبد الله » ، فكف عن هذه الدعوى ، وصار بعد ذلك فى قبة على جمل ، ودعى بالسيد ، وظهر بسواد الكوفة ؛ وسيأتى ذكر ابنه زكرويه ، وابن ابنه الحسين بن زكرويه إن شاء الله .

وكان رجل من أهل قرية جَنّا بَة (١) يعمل الفراء ، يقال له أبو سعيد الحسن بن بهرام الجذبي (٢) ، أصله من الفرس ، سافر إلى ( ١٤٤ ) سواد الكوفة ، وتزوج من قوم يقال لهم « بنو القصار » كانوا من أصول هذه الدعوة ، فأخذ عن عبدان ، وقيل بل أخذ عن حمدان قرمط ، وسار داعية فازل القطيف — وهي حيئة د مدينة عظيمة — فجلس بها يبيع الرقيق ، فلزم الوفاء والصدق ، وكان أول من أجابه الحسين بن سنبر ، وعلى بن سنبر

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « جنابا » دون ضبط، وما هنا عن ياقوت حيث عرفها بقوله إنها بلدة صغيرة من سواحل فارس ؟ ثم ذكر أنه رآها غير مرة وأنها: « ليست على ساحل البحر الأعظم، إنما يدخل عليها فى المراكب فى خليج من البحر الماج يكون بين المدينة والبحر نحو ثلاثة أميال أو أقل ، وقبالتها فى وسعل البحر جزيرة خارك وفى شالها من جهة البصرة مهروبان . الح » .

<sup>(</sup>۲) جاء في الهامش - بالأصل - تعريف بأبي سعيد هذا نصه: « اختلف في أبي سعيد الجنابي ، فقال قوم : اسمه الحسن بن على بن محمد بن عيسى بن زيد بن على ابن الحسين بن على بن أبي طالب ، وأنه صاحب الزنج الفائم بالبصرة منذ سنة خمسين ومائتين ، وأن علي بن محمد كان مقيا بهجر ، ويعرف أنه شريف ، ويكرم ويعطى ، ثم إنه خرج وجمع ، فقاتله العريان بن إبراهيم بأرض الحدرين ، فانصرف إلى القطيف ، وبني بأم أبي سعيد على سبيل الاستحلال ، وخرج من الفطيف إلى الأحساء ، وظهر الحمل بأم أبي سعيد ، وكتمته سنة خوفاً عليه ، وتروجت برجل من أهل جنابة ، فنسب أبو سعيد إليه ، ونشأ على أنه رجل من أهل جنابة ، فنسب أبو سعيد إليه ، ونشأ على أنه رجل من أهل جنابة ، فنسب أبو سعيد إليه ، ونشأ على أنه رجل من أهل جنابة ، ينتسب إلى من هو ربيه ؟ وقيل ما ذكر في الأصل » .

وحمدان بن سنبر فی قوم ضعفاء ، ما بین قصّاب وحمّال وأمثال ذلك ، فبلغه أن بناحیته داعیاً یقال له أبو زكریا ، أنفذه عبدان قبل أبی سعید ، وكان قد أخذ علی بنی سنبر مر قبل ، فعظم أمره علی أبی سعید وقتله ، فحقد علیه بنو سنبر قُتْلَه .

واتفق أن البلد كان واسعاً ، ولأهله عادة بالحروب ، وهم رجال شداد جُهال ، فظفر أبو سعيد باشتهار دعوته في تلك الديار ، فقاتل بمن أطاعه من عصاه ، حتى اشتدت شوكته ، وكان لا يظفر بقرية إلا قتل أهلها ونهبها ، فهابه الداس ، وأجابه كثير منهم ، وفر منه خلق كثير إلى بلدان شتى خوفاً من شره ، ولم يمتنع عليه إلا هَجَر (١) — وهي مدينة البَحْر يَن (٢) ومنزل سلطانها و بها التجار والوجوه — فنازلها شهوراً يقاتل أهلها ، ثم وكل بها رجلا ؛ وارتفع فنزل الأحساء (٣) — و بينها و بين هَجَر ميلان — فابتني بها داراً ، وجعلها منزلا ، وتقدم في زراعة الأرض وعمارتها ، وكان يركب إلى هَجَر ، و يحارب أهلها ، و يعقب قومه على حصارها ، ودعا العرب فأجابه بنو الأضبط من كلاب ، وساروا إليه بحرمهم وأموالهم ، فأنزلهم الأحساء ، وأطمعوه في بني كلاب ، وساروا إليه بحرمهم وأموالهم ، فضم إليهم رجالا ، وساروا فأ كثروا من القتل ، وأقبلوا بالحريم والأموال فضم إليهم رجالا ، وساروا فأ كثروا من القتل ، وأقبلوا بالحريم والأموال

<sup>(</sup>١) لم يزد ياقوت فى تعريفه هجر عما جاء فى المتن هنا ، فقد قال : «وهى قاعدة البحرين » وإنما ذكر أن هناك عدة مدن — غير هجر البحرين — تحمل نفس الاسم (٢) فال ياقوت : « البحرين اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان » .

<sup>(</sup>٣) ذكر في الهامش أمام هذا اللفظ: « الأحسا مدينة على البحر الفارسي تقابل جزيرة أوال ، والأحسا مدينة صغيرة بها أسواق » .

والأمتمة إلى الأحساء، فدخل الناس فى طاعته، فوجّه جيشاً إلى ننى عقيل فظفر بهم، ودخلوا فى طاعته.

فلما اجتمع إليه العرب مَنَّاهِ مُلْكُ الأرض كلها ، وردَّ إلى من أجابه من العرب ما كان أخذ منهم مِن أهل وولد ، ولم يرد عبداً ولا أمة ولا إبلا ولا صبيا إلا أن يكون دون الأربع سنين ، وجمع الصبيان في دور وأقام عليهم قوماً ، وأجرى عليهم ما يحتاجون إليه ، ووسمهم لئلا يختلطون بغيرهم ونصب لهم عرفاه ، وأخذ يعلمهم ركوب الخيل والطعان ، فنشأوا لايعرفون غير الحرب (۱) ، وقد صارت دعوته طبعاً لهم ، وقبض كل مال في البلد ، والثمار ، والحنطة ، والشعير ؛ وأقام رعاة ( ٤٤ ب ) للإ بل والغنم ، ومعهم قوم لحفظها ، والتنقل معها على نوب معروفة ؛ وأجرى على أصحابه جرايات فلم يكن يصل لأحد غير مايطعمه (٢) .

هـذا وهو لا يغفل عن تَجَر ، وطال حصاره لهم على نيف وعشرين شهرا حتى أكلوا الكلاب ، فجمع أصحابه ، وعمل دبابات ، ومشى بها الرجال إلى السور ، فاقتتاوا يومهم ، وكثر بينهم القتلى ، ثم انصرف عنهم إلى الأحساء ، وباكرهم فناوشوه فانصرف إلى قرب الأحساء ، ثم عاد فى خيل فدار حول هَجَر يفكر فيا يكيدهم به ، فإذا لهجر عين عظيمة كثيرة الماء ، تخرج من نشز من الأرض غير بعيد منها ، فيجتمع ماؤها فى نهر بسستقيم حتى يمر بجانب هَجَر ، ثم ينزل إلى النخل فيسقيه ، فكانوا يسستقيم حتى يمر بجانب هَجَر ، ثم ينزل إلى النخل فيسقيه ، فكانوا

<sup>(</sup>١) لاحظ الشبه الشديد بين هذا النظام ونظام تدريب الجند الماليك في دولة الماليك في دولة الماليك في مصر فيمابعد فسكائن القرامطة كانو أول من أوجد هذا النظام .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « يطمعه » ,

لايفقدون الماء في حصارهم ؛ فلما تبيّن له أمر العين انصرف إلى الأحساء مم غدًا فأوقف على باب المدينة رجالا كثيراً ، ورجع إلى الأحساء ، وجمع الناس كلهم ، وسار في آخر الليل فورد العين بكرة بالمعاول والرمل وأوقار الثياب الخلقان وَوَ بَر وصوف ، وأمر بجعع الحجارة و نقلها إلى العين ، وأعد الرمل والحصى والتراب ، ثم أمر بطرح الوبر والصوف وأوقار الثياب في العين ، وطرح فوقها الرمل والحصى والتراب والحجارة فقذفته (۱) الثياب في العين ، وطرح فوقها الرمل والحصى والتراب والحجارة فقذفته (۱) العين ، ولم يغير مافعله شيئاً ، فانصرف إلى الأحساء بمن معه .

وعدا فى خيل فضرب البرحتى عرف أن منتهى العين بساحل البحر وأنها تنخفض كلما نزلت، فرد جميع من كان معه، وانحدر على النهر نحواً من ميلين، ثم أم بحفر نهر هناك، وأقبل يركب هو وجعه فى كل يوم والعمال يعملون فى حفره إلى السباخ، ومضى الماء كله فصب فى البحر، ثم سار فمزل على هَجَر — وقد انقطع الماء عنهم — ففر بعضهم فركب البحر، ودخل بعضهم فى دعوته، وخرجوا إليه فنقلهم إلى الأحساء، وبقيت طائفة لم يفروا لعجزهم ولم يدخلوا فى دعوته فقتلهم، وأخذ ما فى المدينة، وأخر بها فبقيت خرابا، وصارت مدينة البحرين هى الأحساء.

ثم أنف ذ سرية إلى عمان فى ستمائة ، وأردفهم ستمائة أخرى ، فقاتلهم أهل عمان حتى تفانوا ، و بتى من أهل عمان خمسة نفر ومن القرامطة ستة نفر فلحقوا بأبى سعيد ، فأمر بهم فقُتلوا ، وقال : « هؤلاء خاسوا بعهدى

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فقد فيه » وما هنا قراءة ترجيعية .

ولم يواسوا أصحابهم الذين قُتـــاوا » ، و تطير بهلاك السرية ، وكفَّ عن أهل عمان .

واتصل بالمعتضد بالله خبره فخاف منه على البصرة ، فأنفذ العباس ابن عمرو الغنوى في ألني رجل ، وولاه البحرين فخرج في سنة تسع وثمانين وماثتين ، والتقي مع أبي سعيد ، فانهزم أصحابه ، وأسر ( 120) العباس في نحو من سبعائة رجل من أصحابه ، واحتووا على عسكره ، وقتل من غد يومه جميع الأسرى ، ثم أحرقهم وترك العباس ؛ ومضى المنهزمون فتاه أكثرهم في البر ، وتلف كثير منهم عطشا ، وورد بعضهم إلى البصرة ، فارتاع الناس وأخذوا في الرحيل عن البصرة .

ثم لما كان بعد الوقعة بأيام أحضر أبو سعيد العباس بن عمرو وفال له: « أيحب أن أطلقك؟ » قال . « نعم » ، قال : « على [ أن ] تبلّغ عنى ما أقول صاحبك » قال : « أفعل » ، قال : « تقول له : للذى أنزل بحيشك ما أنزل بَغْيُك هذا بلد خارج عن يدك ، غلبت عليه ، وقمت به وكان في من الفضل ما آخذ به غيره فما عرضت لما كان في يدك ولا هممت به ، ولا أخفت لك سبيلا ، ولا نلت أحداً من رعيتك بسوء ؛ فتوجهك إلى الجيوش لأى سبب ؟ اعلم أبي لا أخرج عن هذا البلد ، ولا تعرص قوصل إليه وفي هذه العصابة التي معي روح ، فا كفني نفسك ولا تتعرص لما ليس لك فيه فائدة ، ولا تصل إلى مرادك منه إلا ببلوغ القلوب الحناجر » . وأطلقه ، و بعث معه من يرده إلى مأمنه ، فوصل إلى بغداد في شهر رمضان ، وقد كان الناس يعظمون أمره [ و ] يكثرون ذكره ،

و يسمونه « قائد الشهداء » فلما وصل إلى المعتضد عاتبه على تركه التحرز فاعتذر ، ولم يبرح حتى رضى عنه .

وسأله [المعتضد ] عن خبره ، فهر فه جميعه و بدّه ما قال القرمطى ، فقال : « صدق . ما أخذ شيئا كان فى أيدينا » ، وأطرق مفكرا ثم رفع رأسه وقال : « كذب عدو الله الكافر . المسلمون رعيتي حيث كانوا من بلاد الله ، والله لئن طال بي [ ال ] مهر لأشخصن بنفسي إلى البصرة وجميع غلماني ، ولأوجهن إليه حيشا كثيفا ، فإن هزمه وجهت جيشا ، فإن هزمه غلماني ، ولأوجهن إليه حيشا إليه حتى يحكم الله بيني و بينه » ؛ فشغل خرجت في جميع قوادي وجيشي إليه حتى يحكم الله بيني و بينه » ؛ فشغل المعتضد عن القرمطي بأمر وصيف – غلام أبي الساج – ثم ، توفي في ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين ، وما زال يذكر أبا (١) سعيد الجنابي في مرضه ، و يتلهف و يقول : « حسرة في نفسي كنت أحب أن أباهها قبل موتى ، والله لقد كنت وضعت عند نفسي أن أركب ثم أخرج بحو البحرين ، ثم لا ألق أحداً أطول من سيفي إلا ضر ت عنقه ، و إني أخاف أن بكون من هناك حوادث عظيمة » .

وأقبل أبو سعيد بعد إطلاق العباس - على جمع الخيل ، و إعداد السلاح ، ونسج الدروع والمغافر ، واتخاذ الإبل ، و إصلاح الرجال ، وضرب السيوف والأسنة ، واتخاذ ( ٤٥ س ) الروايا والمزاد والقوت ، وتعليم الصبيان الفروسية ، وطرد الأعراب عن قريته ، وسد الوجوه التي يتعرف منها أمن بلده وأحواله بالرجال ، و إصلاح أراضي المزارع وأصول النخل ، و إصلاح

<sup>(</sup>١) في الأصل « أبي » .

مثل هذه الأمور وتفقدها ، ونصب الأمناء على ذلك ، وأقام العرفاء على الرجال ، واحتاط على ذلك كله ، حتى بلغ مِنْ تَفَقَّدِه أَن الشَّاةَ إذا ذُبحت يتسلم العرفاء اللحم ليفرقوه على من ترسم لهم ، ويدفع الرأس والأكارع والبطن إلى العبيد والإماء ، ويجز الصوف والشعر من الغنم ويفرقه على من يغزله ، ثم يدفعه إلى من ينسجه عُبيا وأكسية وغرائر وجوالقات ، ويفتل منه حبال ، ويسلم الجلد إلى الدباغ ، ثم إلى خرازى القرب والروايا ، والمزاد ؛ وما كان من الجلود يصلح نعالا وخفافا عُمل منه ، ثم يجمع ذلك كله إلى خزائن .

فكان ذلك دأبه لا يغفله ، و يوجه كل قليل خيلاً إلى ناحية البصرة ، فتأخذ من وجدت ، وتصير بهم إليه و يستعبدهم ، فزادت بلاده ، وعظمت هيبته في صدور الناس .

وواقع بنی ضبة وقائع مشهورة فظفر بهم ، وأخذ منهم خلقاً ، و بنی هم حبساً عظیم جمعهم فیه ، وسده علیهم ، ومنعهم الطعام والشراب ، فصاحوا فلم یغتهم ، فمکثوا علی ذلك شهراً ، ثم فتح علیهم فوجد أكثرهم موتی ، و [ وجد ] یسیراً بحال الموتی وقد تغذوا بلحوم الموتی ، فحصاهم وخلاهم فمات أكثرهم

وكان [أبو سعيد] قد أخذ من عسكر المباس خادماً له جعله على طعامه وشرابه ، فمكث مدة طويلة لا يرى أبا سعيد فيها مصليا صلاة واحدة ، ولا يصوم في شهر رمضان ، ولا في غيره ، فأضمر الخادم قتله ، حتى إذا دخل الحمّام معه – وكانت الحمّام في داره – فأعدّ الخادم خنجرا

ماضیا -- والحمام خال -- فلما تمکن منه ذبحه ، ثم خرج فقال : « یدعی فلان » لبعض بنی سنبر ، فأحضر ، فلما دخل قبضه وذبحه ، فلم يزل ذلك دأبه حتی قتل جماعة من الرؤساء والوجوه ، فدخل آخرهم فإذا فی البیت الأول دم جاری ، فارتاب وخرج مبادراً ، وأعلم الناس ، فحضروا الخادم حتی دخلوه ، فوجدوا الجماعة صرعی ، وذلك فی سنة إحدی وثلاثمائة ، وكان قتله بأحساء من البحر بن ، وكانت سنة يوم قتله [ الخادم ] نيفا وستين سنة .

وترك أبو سعيد من الأولاد: أبا القاسم سعيدا، وأبا طاهم سليان، وأبا منصور أحمد، وأبا إسحاق إبراهيم، وأبا المباس محمداً، وأبا يعقوب يوسف وكان أبو سعيد قد جمع رؤساء دولته، وأوصى إن حدث به موت [أن] يكون القيم بأمرهم سعيد ابنه إلى أن يكبر أبو طاهر، وكان أبو طاهر أصغر سناً من سعيد، فإذا كبر أبو طاهر كان (٢٤٦) المدبر؛ فلما قُتل أبو سعيد] جرى الأمر على ذلك. وكان قد قال لهم سيكون الفتوح له . فلس سعيد يدبر الأمر بعد قتل [أبيه]، وأمر فشد الخادم بالحبال، وقرض لحمه بالمقاريض حتى مات؛ فلما كان في سمنة خمس وثلا عائمة سلم وقرض أخيه أبي طاهر سليان الأمر، فعظموا أمره.

وكان ابتداء أمر أبى سعيد الحسن سن بهرام الجنابي بالقطيف وما والاها في سنة ست وثمانين وماثنين ؛ وكانت مدته نحو خمس عشرة سنة .

## الصناديقي

وفيها استولى النجار أبو القاسم الحسن بن فرج الصناديقي على اليمن ، وكانت جيوشه بالمُذَيْخِرَة (١) وسَهْفنة (٢) ، وكان ابن أبي الفوارس — أحد دعاة عبدان — أنفذه داعياً إلى اليمن ، وكان من أهل النَّرْس (٢) — موضع أيعمل فيه الثياب النرسي ، وكان يُعمل من الكتان — فصار [الصناديق] إلى اليمن ، ودخل في دعوته خلق كثير ، فأظهر العظائم ، وقتل الأطفال ، وسبي التساء ، وتسمى برب العزة ، وكان يُكاتَبُ بذلك ، وأعلن سبّ النبي — صلى الله عليه وسلم — وسائر الأنبياء ؛ واتخذ دار إفاضة (١) سمّاها ويخفظ من تجبل منهن في تلك الليلة ومن تلد من ذلك ، ويتخذ تلك ويخفظ من تحبل منهن في تلك الليلة ومن تلد من ذلك ، ويتخذ تلك الأولاد لنفسه حَوَلاً ، ويسميهم «أولاد الصفوة» . قال بعضهم : «دخلت أليها لأنظر فسمعت امرأة تقول «يا بني » ، فقال : «يا أمه نريد أن نمضي أمر ولى الله فينا » . وكان [الصناديق] يقول : «إذا فعلتم هذا لم يتميز مال من مال ولا ولد من ولد ، فيكونوا كنفس واحدة » .

<sup>(</sup>١) المذيخرة كما عرفها ياقوت قلعة حصينة فى رأس جبــل صــــبر من أعمال سنعاء باليمن .

<sup>(</sup>٢) لم أجد في معجم ياقوت ذكراً لهذه المدينة .

<sup>(</sup>٣) ذكر ياقوت أن نر°س نهر يأخذ من الفرات ، عليه عدة قرى وإليه تنسب الثياب النرسية .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ولعلها « دار إضافة » .

نعظمت فتنته باليمن ، وأجلا أكثر أهله عنه ، وأجلا السلطان ، وقاتل القاسم بن أحمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني الهادى ، وأزاله عن عمله من صَعْدَة ، ففر منه بعياله إلى الرس ، ثم أظفره الله به فهزمه بأمر إلهي ، وهو أن الله جلَّت قدرته ألتي على عسكره وقد بايته برداً وثلجاً قَتَل به أكثر أصحابه في ليلة واحدة ، وقلما عُرف مثل ذلك في تلك الناحية ، وسلَّط الله عليه الأكلَّة ، وذلك أن القاسم أنفذ إليه طبيباً بمبضع فَصَدَهُ بِهِ فَقَتْلُه ؛ وأُنزل الله بالبلدان التي غلب عليها بَثْراً يخرج في كتف الرجل منهم بثرة فيموت مريماً ، فسُمى ذلك البثر – بتلك البلاد – « حَبَّةُ القرمطي » مدةً من الزمان ، وأخرب الله أكثر تلك البلاد التي ملكها ، وأفنى أهلها بموت ذريع ، فاعتصم ابنه بجبال وأقام بها ، وكاتب أهل دعوتهم ، وعَنُونَ كتبه: «من ابن رب العزة » فأهلكه الله ، و بقى منهم بقية فاستأمنوا إلى القاسم بن أحمد الهادى ، ولم يبق للنجار – لعنه الله — ولا لمن كان على دعوته بقية .

وكان قرمط يكاتب من بسلمية ، فلما مات من كان في وقته وخلفه ابنه من بعده كتب إلى قرمط فأنكر منه أشياء ، فاستراب [قرمط] و بعث ابن مليح — أحد دعاته — ليعرف الخبر فامتنع ، فأنفذ عبدان وعرف موت الذي كانوا يكاتبونه ، فسأل ابنه عن الحجة ، ومَنْ الإمام الذي يدعو إليه ، فقال الابن : «ومن الإمام ؟» (٢٤٠) فقال عبدان : «محمد بن إسماعيل بن جعفر صاحب الزمان » ، فأنكر [ الابن ] ذلك وقال : « لم يكن إمام غير أبي ، وأنا أقوم مقامه » ، فرجع عبدان إلى قرمط ، وعرقه يكن إمام غير أبي ، وأنا أقوم مقامه » ، فرجع عبدان إلى قرمط ، وعرقه

الخبر ، فجمع الدعاة وأمرهم بقطع الدعوة حنقاً من قول صاحب سلمية : « لا حق لمحمد بن إسماعيل في هذا الأمر ولا إمامة » وكان قرمط إنما يدعو إلى إمامة محمد بن إسماعيل . فلما قطعوها من ديارهم لم يمكنهم قطعها من غير ديارهم لأنها امتدت في سائر الأقطار ، ومن حينئذ قطع الدعاة مكاتبة الذين بسلمية (١).

وكان رجل منهم قد نفذ إلى الطالقان يبث الدعوة ، فلما انقطعت المكاتبة طال انتظاره ، فَشَخَصَ يسأل عن قرمط ، فنزل على عبدان بسواد الكوفة ، فعتبه وعتب الدعاة في انقطاع كتبهم ، فعر فه عبدان قطعهم الدعوة ، وأنهم لا يعودون فيها ، وأنه تاب من هذه الدعوة حقيقة ، فانصرف [الرجل] عنه إلى زكرويه بن مهرويه ليدعو كما كان أبوه و يجمع فانصرف [الرجل عنه إلى زكرويه بن مهرويه ليدعو كما كان أبوه و يجمع الرجال ، فقال زكرويه : «إن هذا لا يتم مع عبدان لأنه داعي البلد كله والدعاة من قبله ، والوجه أن نحتال على عبدان حتى نقتله » وما ظن (؟) على ذلك جماعة من قرابته وثقاته وقال لهم : «إن عبدان قد نافق وعصى وخرج من الملة » فبيتوه ليلاً وقتلوه ، فشاع ذلك ، وطلب الدعاة وأصحاب قرمط زكرويه بن مهرويه ليقتلوه فاستتر ، وخالفه القوم كلهم إلا أهل دعوته وتنقل في القرى — وذلك في سنة ست وثمانين والقرامطة تطلبه إلى مسنة منان وثمانين — فأنفذ ابنه الحسن إلى الشام ، ومعه من القرامطة رجل أيقال

<sup>(</sup>١) المقصود بالذين بسلمية دعاة الفاطميين قبل انتقالهم إلى المغرب وظهورهم ، وهذه إشارة هامة إلى بدء قطع العلاقات بين دعاة الفاطميين فى الشام والقرامطة بعد أن كانت اللمعوتان متغفتين .

له أبو الحسين القاسم بن أحمد ، وأمره أن يقصد بنى كلاب ، وينتسب إلى عمد بن إسماعيل ، ويدعوهم إلى الإمام من ولده ، فاستجاب له فَخُذْ من بنى العليص ومواليهم وبايعوه ، فبعث إلى زكرويه يخبر [ب] من استجاب له بنى العليص فضم إليه ابن أخيه — فتسمى بالمدثر لقبا ، و بعبد الله اسما ، وتأوّل أنه المذكور فى القرآن بالمدثر () — ، وغلاما من بنى مهرويه يتلقب بالمطوق ف أنه المذكور فى القرآن بالمدثر () — ، وكتب إلى ابنه الحسن يعرقه أنه ابن الحجة () ، وكتب إلى ابنه الحسن يعرقه أنه ابن الحجة () ، ويأمره بالسمع والطاعة له ، فسار حتى نزل فى بنى كلب ، فلقيه الحسن بن زكرويه ، وسُر وا به ، فأمرهم بالاستعداد للحرب ، وقال : « قد فامتم وقال : « قد أمره ، وسُر وا به ، فأمرهم بالاستعداد للحرب ، وقال : « قد أضام » ، فامتمال أمره ، وسُر وا به ، فأمرهم بالاستعداد للحرب ، وقال : « قد أضافه أنكم النصر » ، ففعلوا ذلك .

واتصلت أخبارهم بشبل الديلمي مولى (٢) المعتضد في سنة تسع وثمانين، فقصدهم فحار بوه وقتلوه في عدة من أصحابه بالرصافة من غربي المرات، ودخلوها فأحرقوا مسجدها ونهبوا، وساروا نحو الشام يقتلون و يحرقون

<sup>(</sup>۱) جاء فی الهامش - بالأصل - : « ویقال إن المدثر هذا اسمه عیسی بن مهدی ، وأنه تسمی عبد الله بن أحمد بن عمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ، وعهد إليه صاحب الحال من بعده » .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ولعلها « سيافاً » .

<sup>(</sup>٣) جاء في الهامش — بالأصل — : « ابن الحجة هذا ادعى أنه محمد بن عبد الله وقيل على بن عبد الله بن عبر ويه ، وكنيته أبو القاسم ، ويلقب بالشيخ ، وقالوا إنما اسمه يحي بن زكرويه بن مهرويه ، وكنيته أبو القاسم ، ويلقب بالشيخ ، ويعرف بصاحب الخال ، وهو أخو صاحب الخال القائم من بعده » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « مولد » .

القرى وينتهبونها إلى أن وردوا أطراف دمشق ، (١٤٧) وكان عليها طغج ابنجف من قبل هارون بن خمارويه بن أحد بن طولون - فبرز إليهم فهزموه وقتُل كثير من أصحابه ، والتجأ إلى دمشق فحصروه وقاتلوه - وكان القرمطي يحضر الحرب على ناقة ، ويقول لأصحابه : « لا تسيروا من مصافكم حتى تنبعث بين أيديكم ، فإذا سارت فاحملوا فإنه لا تُرد لكم راية ، إذ كانت مأمورة » ، فشمى بذلك : «صاحب الناقة » ، فأقام طُغج سبعة أشهر محصوراً بدمشق ، فكتب إلى مصر بأنه محصور وقد قتل أكثر أصحابه وخرب البلد، فأنفذ إليه بدر الكبير - غلام ابن طولون المعروف بالحمامى -فسار حتى قرب من دمشق فاجتمع هو وطُغج على محاربة القرمطي بقرب دمشق فقُتل القرمطي واحتمى أصحابه وانحازوا فمضوا . وكان [ القرمطي ] قد ضرب دراهم ودنانير وكتب عليها: « قل جاء الحق وزهق الباطل » ، وفي الوجه الآخر: «قل لا أسأل كم (١) عليه إلا المودة في القربي (١) ». فلما انصرف القرامطة عن دمشق وقد قتل محمد بن عبد الله « صاحب الناقة » بايموا الحسن بن زكرويه — وهو الذي يُقال له أحمد بن عبد الله، ويقال عبد الله بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ، ويعرف « بصاحب الخال » - ، فسار بهم ، وافتتح عدة مدن من الشام ، وظهر على حمص، وقتل خلقاً وتسمى بأمير المؤمنين المهدى على المنابر وفي كتبه، وذلك في سنة تسم وثمانين و بعض سنة تسمين .

ثم صاروا إلى الرقة فخرج إليهم مولى المسكتني وواقمهم فهزموه وقتاوه،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « اسلم » و « القرى .» .

واستباحوا عسكره ، ورجعوا إلى دمشق وهم ينهبون جميع ما يمرون به من القرى ، ويقتلون ويسبون ؟ فخرج إليهم جيش كثيف عليه بشير — غلام طُغْج — فقاتلهم حتى قتل فى خلق من أصحابه ، واتصل ذلك بالمكتفى بالله فندب أبا الأغر السلمى — فى عشرة آلاف — وخلع عليه لثلاث عشرة بقيت من ربيع الآخر سنة تسمين ، فسار حتى نزل حلب ، ثم خرج فوافاه جيش القرامطة غفلة يقدمهم المطوق ، فانهزم أبو الأغن ، وركبت القرامطة أكتاف الناس يقتلون و يأسرون حتى حجز بينهم الليل وقد أتوا على عامة العسكر ، ولحق أبو الأغم بطائفة من أصحابه ، فالتجأوا بحلب ، على عامة العسكر ، ولحق أبو الأغم بطائفة من أصحابه ، فالتجأوا بحلب ، وصار فى نحو الألف ، فنازله القرامطة ، فلم يقدروا منه على شى و فانصرفوا .

وجمع الحسن بن زكرويه بن مهرويه أصحابة وساربهم إلى حمص ، فخطب له على منابرها ، ثم سار إلى حماة والمعرقة ، فقتل الرجال والنساء والأطفال ، ورجع إلى بعلبك فقتل عامة أهلها ، ثم صار إلى سلمية فحارب أهلها وامتنعوا منه فأمنهم ، ودخلها فبدأ بمن فيها من بنى هاشم — وكانوا جماعة فقتلهم — ثم كر على أهلها فقتلهم أجمعين (٧٤ ب) وخربها ، وخرج عنها وما بها عين تطرف ، فلم يمر بقرية إلا أخربها ولم يدع فيها أحداً ، فخر ب البلاد وقتل الناس ، ولم يقاومه أحد ، وفنيت رجال ٠٠٠ وبنى فى عدة يسيرة فكانت القرامطة بقصر دمشى فلا يقاتلهم إلا العامة وقد أشرفوا على الملكة ، فكثر الضجيج ببغداد ، واجتمعت العامة إلى يوسف بن يعقوب القاضى ، وسألوه إنهاء الخبر إلى السلطان ، ووردت الكتب من مصر إلى القاضى ، وسألوه إنهاء الخبر إلى السلطان ، ووردت الكتب من مصر إلى السكنفى بخبر قتل عسكرهم الذى خرج إلى الشام بيد القرامطة وخراب الشام ،

فأم المسكتنى الجيش بالاستعداد ، وخرج إلى مضربه فى القواد والجند لاثنتى عشرة خلت من رمضان ، ومضى نحو الرقة بالجيوش حتى نزلها ، وانبثت الجيوش بين حلب وحمص ، وقلد محمد بن سليان حرب الحسن بن زكرويه ، واختار له جيشاً كثيفاً — وكان صاحب ديوان العطاء — .

وعارض الجيش فسار إليهم ، والتقاهم لست خلون من المحرم سنة إحدى وتسمين وماثنين بموضع بينه و بين حماة اثنا عشر ميلا ، فاقتتلوا قتالا شديداً حتى حجز الظلام بينهم ، وقتل عامة رجال القرامطة فولوا مدم بن .

وكان الحسن بن زكرويه . . . . اصطفى مقاتلة بمن معه ورتب أحوالهم ، فلم . . . . . رحل من وقته ، وتلاحق به مَنْ أفلت ، فقال لهم : « أبيتم من قتل أنفسكم . . . . كم لم تصدقوا الله » ؛ وحر ضهم على المعاودة إلى الحرب ، فاعتلوا بفناء الرجال وكثرة الجراح فيهم ، فقال لهم : « قد كاتبني خلق من أهل بغداد بالبيعة لى ، ودعاني بها ينتظرون أمرى ، وقد خلت من السلطان الآن ، وأنا شاخص تحوها لأظهر بها ، ومستخلف عليكم أبا الحسين القاسم بن أحمد — صاحبي — ، وكتبي ترد عليه بما يعمل فاسمعوا له وأطيعوا» ، فضمنوا ذلك له ، وشَخَصَ معه قريبه عيسى بن أخت مهرويه المسمى بالمدتر (١) ، وصاحبه المعروف بالمطوق ، وغلام له رومى ، وأخذ دليلا يرشدهم إلى الطريق ، فساروا يريدون سواد الكوفة ، وسلك البر ، وتجنب القرى والمدن حتى صار قريباً من الرحبة بموضع يقال له الدالية

<sup>(</sup>١) في (ابن الأثير ، ج ٧ ، ص ٢١٠) أن المدثر كان ابن عم صاحب الشامة

فأمر الدليل فمال بهم إليها، ونزل بالقرب منها خلف رابية ، ووجّه بعض من معه لابتياع ما يصلحه ، فدخل القرية فأنكر بعض أهلها زيّه ، وسأله عن أمره فورى وانخلج ، فارتاب به ، وقبض عليه ، وأتى به واليها ويقال له أبو خبزة يخلف أحمد بن كشمرد صاحب الحرب بطريق الفرات ، والدالية قرية من . . . . . الفرات – ، فسأله (١٤٨) أبو خبزة ورهب عليه ، فعرقه أن القرمطى الذى خرج الخليفة المكتنى في طلبه ورهب عليه ، فعرقه أن القرمطى الذى خرج الخليفة المكتنى في طلبه وثاقا ، وتوجه بهم إلى ابن كشمرد ، فصار بهم إلى المكتنى – وهو وثاقا ، وتوجه بهم إلى ابن كشمرد ، فصار بهم إلى المكتنى – وهو بالرقة وعلى الحسين بن زكرويه دُرَّاعـة (١ ديباج وبُو نُسُ (٢) حرير ، وعلى المدتر دراعة و برنس حرير ، وذلك لأربع بقين من الحوم .

وقدم محمد بن سليمان بجيوشه إلى الرقة – ومعه الأسرى – فخلف المكتنى عساكره مع محمد بن سليمان بالرقة ، وشخص فى خاصته وغلمانه ، وتبعه وزيره القاسم بن عبيد الله إلى بغداد ومعه القرمطى وأصحابه ، فلما صار إلى بغداد عُمل له كرسى سُمْكه ذراعان ونصف ، ورُكِّب على فيل

<sup>(</sup>١) الدراعة والمدرع ضرب من النياب التي تلبس ، وقيل <sup>ث</sup>جبة مشقوقة المقدم . انظر : اللسان ؛ (.Dozy. Dict. Vêts.; Supp. Dict. Arab) .

<sup>(</sup>٢) البرنس - ويقال بَرنوس وُبرنوس - قلنسوة طويلة كان النساك بلبسونها فى صدر الإسلام ، أو كل ثوب رأسه منه - دراعة كان أوجبة أو ممطراً - ومنه برنسه فتبرنس أى ألبسه البرنس فلبسه . انظر : ( محيط المحيط ؛ Dozy, Dict . ( محيط المحيط ؛ Vêts; Snpp. Dict. Arab.)

وأركب عليه ، ودخل المكتنى وهو بين يديه مع أصحابه الأسرى ، وذلك ثالث ربيع الأول ، ثم سجنوا .

فلما وصل محمد بن سليان ببقية القرامطة لاثنتي عشرة خلت منه أمر المكتنى القواد بتلقيه والدخول معه ، فدخل في زيّ حسن و بين يديه نيف وسبعون أسيراً ، فخُلع عليه ، وطُوِّق بطوق من ذهب ، وسُوِّر سوارين من ذهب ، وخُلع على جميع من كان معه من القواد ، وطُوِّقوا وسُوِّروا .

وأمر [المكتني] ببناء دكة في الجانب الشرقي مربعة ، ذرعها عشرون ذراعا في مثلها وارتفاعها عشرة أذرع ، يُصعد إليهابدرج ، فلما كان لأربع بقين منه خرج القواد والعامة ، وحمل القرامطة على الجمال إلى الدكة ، وقُتَاوا جميعًا وعدتهم ثلاثمائة وستون ، وقيل دون ذلك ، وقدم الحسن بن زكرويه ، وعيسي بن أخت مهرويه إلى أعلى الدكة ومعهما أربعة وثلاثون إنسانا من وجوه القرامطة بمن عرف بإنكائه ، وكان الواحد منهم يُبطح على وجهه ، وتقطع يده اليمني فيُرمى بها إلى أسفل ليراها النياس.، ثم تقطع رجله اليسرى ، ثم رجله اليمني و يُرمى بهما ، ثم يُضرب عنقه و يرمى بها . ثم قُدُم المدثِّر فَهُمل به كذلك بعد ما كوى ليُعذب ، وضربت عنقه . ثم قدُّم الحسن بن زكرويه فضُرب ماثتي سوط، ثم قطعت بداه ورجلاه، وكوى وضُربت عنقه ، ورُفع رأسه على خشـبة ، وكُبَّر مَنْ على الدكة فكبَّر الناس وانصرفوا ، وُحملت الرؤوس فصُّلبت على الجسر ، وصُّلب بَدَنُ القرمطي فمكث نحو سنة .

ومن كتب الحسن بن زكرويه [صاحب الشامة]<sup>(۱)</sup> إلى [بعض]<sup>(۱)</sup> عاله ما هذه نسخته بعد البسملة :

« من عبد الله [أحمد بن عبد الله] (١) المهدى ، المنصور بالله ، الناصر لدين الله ، (٨٨ س) القائم بأص الله ، [الحاكم بحكم الله] (١١) ، الداعي إلى كتاب الله ، الذاب عن حرم (٢) الله ، المختار من ولد رسول الله ، أمير المؤمنين ، وإمام المسلمين ، ومُذلِلِّ المنافقين ، وخليفة الله على العالمين ، وحاصد الظالمين ، وقاصم المعتدين ، ومبيد الملحدين ، وقاتل القاسطين ، ومهلك المفسدين ، وسراج المبصرين (٢) ، [وضياء المستضيئين] (١) ، ومشتت المخالفين ، والقيم (؛) بسنة [سيد](١) المرسلين ، وولد خير الوصيين - صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وسلم [كثيرا]<sup>(١)</sup> - كتاب<sup>(١)</sup> إلى فلان (٥): سلام عليك ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، وأسأله أن يصلي على محمد جدى رسول الله ، أما بعد فقد أنهى إلينا ما حدث قَبَلك من أخبار أعداء الله الكفرة، وما فعلوه بناحيتك [وأظهروه] من الظلم والعيث والفساد في الأرض ، فأعظمنا ذلك ، ورأينا أن نُنفذ إلى ما هنالك من جيوشنا مَنْ ينتقم الله من أعدائه الظالمين الذين يسعون (١)

<sup>(</sup>۱) ما بین الحاصرتین زیادات عن : (الطبری ، ج ۱۱ ، س ۳۸٤) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « حريم الله » والتصحيح عن الطبرى .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الستبصرين » والتصحيح عن الطبرى .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « والمقيم » والتصحيح عن الطبرى .

<sup>(</sup>ه) ذکر (الطبری ، ج ۱۱ ، ص ۳۸۶) اسم المرسل إليه وهو « جعفر بن حميد السكردی » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « يشعون » والتصحيح عن الطبرى .

في الأرض فساداً ؛ فأنفذنا [عُطَيرا] () داعيتنا وجماعة من المؤمنين إلى مدينة حمص ، [وأمددناهم بالعساكر] (ا) ونحن في أثرهم ، وقد أوعن نا بالهم في المصير إلى ناحيتك لطلب أعداء الله حيث كانوا ، ونحن نوجو أن يجزينا الله فيهم على أحسن عوائده عندنا في أمثالهم ، فينبغي أن تشدّ قلبك وقلوب من اتبعك (ا) من أوليائنا ، وتثق بالله و بنصره الذي لم يزل يعودناه في كل من مَرَق عن الطاعة ، وانحرف عن الإيمان ، وتبادر إلينا بأخبار الناحية وما يحدث (ا) فيها ، ولا تُخفِ عنا شيئا من أمرها ، الينا بأخبار الناحية وما يحدث (ا) فيها سلام وآخر دعواهم أن الحد لله رب العالمين ، وصلى الله على جدى [محد] (ا) رسوله وعلى أهل بيئه وسلم كثيراً » (١)

وكانت عاله تكاتبه بمثل هذا الصدر؛ وسلم القاسم بن أحمد أبو الحسين — خليفة الحسن بن زكرويه — فقدم سواد الكوفة إلى زكرويه بن مهرويه ، فأخبرهم خبر القوم الذين استخلفه ابنه عليهم ، وأنهم اضطر بوا فافهم و تركهم ، فلامه زكرويه على قدومه لوماً شديداً ، وقال له :

<sup>(</sup>۱) ما بين الحاصرتين زيادات عن : (الطبرى ، ج ۱۱ ، ص ۲۸٤) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ أَعُوزُنَا ﴾. والتصحيح عن الطبرى .

<sup>(</sup>٣) في الطبرى: « من معك ، .

<sup>(</sup>٤) في الطبري : « وما يتجدد » .

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « ومحنتهم » .

<sup>(</sup>٦) هذا الخطاب وثبقة هامة ، ويكمله أن نحصل على نموذج آخر لخطاب أحد العال للحسن بن زكرويه ، وفي : (الطبرى، ج ١١ ، ص ٣٨٤ — ٣٨٥) نموذج لمذا الخطاب فانظره هناك .

« ألا كاتبتنى قبل انصرافك إلى ؟ » ووجده مع لك على خوف شديد من طلب السلطان ومن طلب أصحاب عبدان .

ثم إنه (۱) أعرض عن أبى الحسين ، وأنفذ إلى القوم — فى سنة ثلاث وتسعين — رجلاً من أصحابه كان معلماً يُقال له محمد بن عبد الله ابن سعيد ، ويكنى بأبى غانم ، فتسمى نصراً ليعمى (۲) أمره ، وأمر ه أن يدور أحياء كلب و يدعوهم ، فدار ودعاهم ، فاستجاب له طوائف من الأصبغيين ومن بنى العليص ، فسار بهم نحو الشام ، وعامل (١٤٩) المكتنى بالله يومئذ على دمشق والأردن أحمد بن كيغلغ ، وهو (٦) بمصرى المكتنى بالله يومئذ على دمشق والأردن أحمد بن كيغلغ ، وهو (٦) بمصرى وأذرعات [من كورتى حوران والبثنية] (٧) فحارب أهلها ، وسبى ذرار بهم وأخذ جميع أموالم ، وقتل مقاتلهم ، وسار يريد دمشق ، فخرج إليه جيش وأسروه فقتاوه ، وهموا بدخول دمشق فدافعهم أهلها ، فضوا إلى طبرية .

<sup>(</sup>١) الضمير هنا عائد على زكرويه بن مهرويه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ليمي » والتصحيح عن: (الطبري: ج ١١ ، ص ٣٩٤).

 <sup>(</sup>۳) فی الأصل: « وهم » والتصحیح عن: ( ابن الأثیر ، ج ۷ ، ص ۲۱۶؟
 والطبری ، ج ۱۱ ، ص ۳۹۶ ) .

<sup>(</sup>٤) أنظر أخبار ثورة ابن الحليج في : (الكندى ، الولاة ، ص ٢٥٨ -- ٢٦٣).

<sup>(</sup>ه) المقريزي يلخص هنا عن الطبري ، وهو يسمى هذا الرجل هناك : « عبد الله ابن سعيد » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « وصار » والتصحيح عن ( ابن الأثير ، ج ٧ ، ص ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين زيادات عن : ( الطبرى ، ج ١١ ، ص ٣٩٤ ) .

فكانت لهم وقعة على الأردن غُلبوا فيها ونهبوا طبرية وقتلوا وسبوا النساء، فبعث المكتنى بالحسين بن حمدان في طلبهم مع وجوه من القواد ، فدخل دمشق وهم بطبرية ، فساروا نحو السهاوة ، وتبعهم ابن حمدان في البرية ، فأخذوا يغوِّرون ما يرتحلون عنه من الماء ، فانقطع [ ابن حمدان ] (١) عنهم لمدم الماء ، ومال نحو رحبة مالك بن طوق ، فأسرى القرامطة إلى هيت وأغاروا عليها لتسع بقين من شعبان سنة ثلاث وتسعين ، ونهبوا الربض والسفن التي في الفرات ، وقتلوا نحو ماثتي إنسان ، ثم رحلوا بعد يومين بما غنموه ، فأنفذ المكتنى إلى هيت محمد بن إسحاق بن كنداج في جماعة من القواد بجيش كثيف ، وأتبعه بمؤنس ، فإذا هم قد غوّروا المياه ، فأنفذ إليهم من بغداد بالروايا والمزاد ، وكتب إلى ابن حمدان بالنفوذ إليهم من الرحبة ، فلما أحسوا بذلك اثتمروا بصاحبهم المعلم ، ووثب عليه رجل من أصحابه يقال له الذئب بن القائم فقتله وشخص إلى بغداد متقرباً بذلك ، فأسنيت له الجائزة ، وكف عن طلب قومه ، وُحملت رأس القاسم المسمى بنصر المعلم إلى بغداد .

ثم إن قوماً من بنى كلب أنكروا فعل الذئب و قَتْله المعلم ، ورضيه آخرون ، فاقتتلوا قتالا شديداً ، وافترقوا فرقتين ، فصارت الفرقة التى رضيت قَتْل المعلم إلى عين التمر وتخلفت الأخرى . و بلغ ذلك زكرويه وأحمد بن القاسم عنده — فرده إليهم ، فلما قدم عليهم جمعهم ووعظهم وقال : « أنا رسول وليّكم ، وهو عاتب عليكم فيما أقدم عليه الذئب بن

<sup>(</sup>۱) ما بین الحاصرتین زیادات عن : ( الطبری ، ج ۱۱ ، ص ۳۹۶ ) .

القائم ، وأنكم قد ارتددتم عن الدين » ، فاعتــذروا وحلفوا ما كان ذلك بمحبتهم ، وأعلموه بما كان بينهم من الخلف والحرب ، فقال لهم : «قد جئتكم الآن بما لم يأتكم به أحد تقدمني ، يقول لكم وليكم : قد حضر أمركم ، وقرب ظهوركم ، وقد بايع له من أهل الـكوفة أر بمون ألفا ، ومن أهل سوادها أكثر ، وموعدكم اليوم [ الذي ] ذكره الله [ في شأن موسى صلى الله عليه وسلم وعدوه فرعون إذ يقول ] (١) « موعدكم يوم ( ٤٩ س ) الزينة وأن يحشر الناس ضحى » ، فاجمعوا أمركم ، وسيروا إلى الـكوفة ، فإنه لا دافع لـ كم عنها ، ومنجز وعدى الذي جاءتكم به رسلي » ، فسروا بذلك ، وارتحلوا نحو الكوفة فنزلوا دونها بستة وثلاثين ميلاً قبل يوم عرفة بيوم من سنة ثلاث وتسمين ، فحلفوا هناك الخدم والأموال ، وأمرهم أن يلحقوا به على ستة أميال من القادسية ، ثم شاور الوجوه من أصحابه في طروق الكوفة أي وقت ، فاتفقوا على أن يكمنوا في النجف ، فيريحوا الخيل والدواب ، ثم يركبوا عمود الصبح فيشنوها غارة والناس في صلاة العيد، فركبوا وساروا، ثم نزلوا فناموا، فلم يوقظهم إلا الشمس يوم العيد لطفاً من الله بالناس ، فلم يصلوا إلى الكوفة إلا وقد انقضت الصلاة ، وانصرف الناس وهم متبددون في ظاهر الكوفة ، ولأمير البلد طلائم يتفقد [ ون ] ، وكان قد أرجف في البلد بحدوث فتن فأقبلوا ودخلت خيل منهم الكوفة ، فوضعوا السيف وقتلوا كثيرا من الناس وأحرقوا ، فارتجت السكوفة ، وخرج الناس بالسلاح ، وتكاثروا عليهم يقذفونهم بالحجارة ،

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين عن : ( ابن الأثير ، ج ٧ ، س ٢١٥ ) .

فقتلوا منهم عدة ، وأقبل بقيتهم ، فخرج إليهم إسحاق بن عمران في يسير من الجند ، وتلاحق به الناس فاقتتلوا قتالا شديداً في يوم صائف شديد الحر ، فانصرف القرامطة مكدودين ، فنزلوا على ميلين من الكوفة ، ثم ارتحلوا عشاء نحو سوادهم ، واجتازوا بالقادسية وقد تأهبوا لحر بهم ، فانصرفوا عنها ، و بعث أمير الكوفة بخبر ذلك إلى بغداد .

وسار القرامطة إلى سواد الكوفة ، فاجتمع أحمد بن القاسم بزكرويه ابن مهرويه — وكان مستتراً — فقال للعسكر: « هذا صاحبكم وسيدكم ووليكم الذي تنتظرونه » . فترجل (۱) الجميع وألصقوا خدودهم بالأرض ، وضر بوالزكرويه مضر با عظيا ، وطافوا به ، وسروا سروراً عظيا ، واجتمع اليهم أهل دعوته من السواد ، فعظم الجيش جداً ، فسير المكتفي جيشاً عظيا ، فساروا بالأثقال والنهود والبراة (۲) (؟) على غير تعبية مستخفين بالقوم ، فوصلوا وقد تعب ظهرهم وقل نشاطهم ، فلقيهم القرامطة وقاتلوهم وهزموهم ووضعوا فيهم (۳) السيوف ، فقتل الأكثر ونجا الأقل إلى القادسية فأقاموا في جمع الفنائم ثلاثاً ، فكان من قتل من الجيش بحو الألف وخسما نة فقو يت القرامطة بما غنموا ، و بلغ المكتفي [ ذلك ] فحاف على الحاج ، وبعث محمد بن إسحاق بن كنداج لحفظ الحاج وطكب القرامطة ، وضم إليه خلقاً عظيا .

فسار القرامطة (١٥١) وأدركوا الحاج ، فأخذوا الخراسانيــة

<sup>(</sup>١) في الأصل: فترحل » .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعلها « البنود والبراة » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وفيهم » .

لإحدى عشرة خلت من المحرم سنة أربع وتسمين ، ووضعوا فيهم السيف فقتلوا خلقاً عظيا ، واستولى زكرويه على الأموال . وقدم ابن كنداج فأقام بالقادسية — وقد أدركه من هرب من حاج خراسان — وقال : « لا أغدر بجيش السلطان » . وقدمت قافلة الحاج الثانية والثالثة فقاتلوا القرامطة قتالا شديداً حتى غلبوا ، وقتل كثير من الحاج ، واستولوا على جميع ما في القافلة ، وأخذوا النساء فلم يطلقوا منهن إلا من لاحاجة لهم فيها ، ومات كثير من الحاج عطشاً ، ويقال إنه هلك نحو من عشرين ألفاً ، فارتجت بغداد لذلك .

وأخرج المسكتني الأموال لإنفاذ الجيوش من السكوفة - لإحدى عشرة بقيت من المحوم - وخزائن السلاح ؟ ورحل زكرويه فلم يدع ماء الاطرح فيه جيف القتلى ، و بث الطلائع فوافته القافلة التي فيها القواد والشمسية - وكان المعتضد جمل فيها جوهماً نفيساً - ومعهم الخزالة ووجوه الناس والرؤساء ومياسير التجار ، وفيها من أنواع المال مايخرج عن الوصف ، فناهضهم زكرويه بالهبير (۱) ، وقاتلهم ومه ، فأدركتهم قافلة العمرة ، وكان المعتمرون يتخلفون العمرة بعد خروج الحاج ، ويخرجون إذا دخل المحرم ، ويتفردون قافلة ، وانقطع ذلك من تلك السنة فاجتمع الناس وقاتلوا يومهم وقد نفد الماء ، فلك القافلة ، وقتل الناس ، وأخذ ما فيها من وقاتلوا يومهم وقد نفد الماء ، فلك القافلة ، وقتل الناس ، وأخذ ما فيها من

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت في معجم البلدان: « الهبير من الأرض أن يكون مطمئناً وما حوله أرفع منه ... والهبير رمل زرود في طريق مكة كانت عنده وقعة ابن أبي سعيد الجنابي القرمطي بالحاج يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة ٣١٢ ، قتلهم وسباهم وأخذ أموالهم » .

حريم ومال وغيره ، وأفلت ناس فمات أكثرهم عطشاً ، وسار فأخذ أهل فَيُد (١) .

وأما بغداد فإنه حصل بها و بالكوفة وجميع العراق مصاب بحيث لم يبق دار إلا وفيها مصيبة وعَبْرَة سايلة وضجيج وعويل ، واعتزل المكتفى النساء هماً وغماً ، وتقدم بالمسير خلف زكرويه ، وأنفذ الجيوش فالتقوا مع زكرويه اسبع بقيت من ربيع الأول ، فاقتتاوا قتالا شديداً صبر فيه الفريقان حتى انهزم زكرويه ، وقتل أكثر من معه ، وأسر منهم خلق كثير ، وطرحت النار في قبته ، فخرج من ظهرها ، وأدركه رجل فضر به حتى سقط إلى الأرض ، فأدركه رجل يعرفه ، فأركبه نجيباً فارها ، وسار به إلى نحو بغداد ، فات من جراحات كانت به ، وصُبر وأدخل به إلى بغداد ميتاً فشهر كذلك ، ومعه حرمه (٢) وحرم أصابه وأولادهم والأسرى ورؤوس من قتل بين يديه في الجوالقات ؛ ومات خير ( ٥١ س ) القرامطة بموت زكرويه . ودعوتهم ذكرها شائع .

فلما دخلت سنة خمس وتسمين وماثنين خرج رجل من السواد من الزط يُعرفون بأبى حاتم الزطى ، فقصد أصحاب البورانى داعياً - وهم يُعرفون بالبورانية - وحر"م عليهم الثوم والبصل والكراث والفجل ، وحر"م عليهم إراقة الدم من جميع الحيوان ، وأمرهم أن يتمسكوا بمذهب البورانى ،

<sup>(</sup>۱) عرفها ياقوت فى معجمه بأنها « بليدة فى نصف طريق مكة من الكوفة عامرة يودع الحاج فيها أزوادهم وما يثقل من أمتعتهم عند أهلها ، فإذا رجموا أخذوا أزوادهم ووهبوا لمن أودعوها شيئاً من ذلك » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ حرمته ﴾ .

وأمرهم بما لا يقبله إلا أحمق ، وأقام فيهم نحو سنة ، ثم زال فاختلفوا بعده ، فقالت طائفة : « زكرويه بن مهرويه حي و إنما شُـبه على الناس به » . وقالت فرقة : « الحجة لله محمد بن إسماعيل » .

ثم خرج رجل من بنى عجل قرمطى يقال له محمد بن قطبة ، فاجتمع عليه نحو مائة رجل ، فمضى بهم نحو واسط ، فنهب وأفسد ، فخرج إليه أمير الناحية ، فقتلهم وأسرهم .

ثم خدت أحوال القرامطة إلى أن تحرك أبوطاهم بن أبي سيعيد الجنابي ، وعمل على أخذ البصرة سنة عشر وثلاثمائة ، فعمل سلالم عراضاً يصعد على كل مرقاة اثنان بزرافين ، إذا احتيج إليها نصبت ، وتخلع إذا أحملت ، فرحل<sup>(١)</sup> يريدالبصرة ، فلما قاربها فَرَّق السلاح ، وحشى الغرائر بالرمل وحملها على الجمال ، وسار إلى السور قبل الفجر ، فوضع السلالم وصعد عليها قوم ، ونزلوا فوضعوا السيف وكسروا الأقفال فدخل الجيش ، فأول ماعملوا أن طرحوا الرمل المحمول في الأبواب ليمنع من غلقها ، وندد بهم الناس ومعهم الأمير ، فقاتلوا وقُتل الأمير ، فأقاموا النهار يقتتلون حتى حجز بينهم الظلام ، فخرجوا وقد قُتل من الناس مقتلة عظيمة ، فبانوا ثم باكروا البلد فقتلوا ونهبوا ، ثم رحاوا إلى الأحساء ، فأنفذ السلطان عسكراً — وكان أبو الهيجاء عبد الله بن حدان قد قلد أعمال الـكوفة والسواد وطريق مكة - فرحل في أثرهم وأسر منهم وعاد . فلما قدمت قوافل الحاج اعترضها أبوطاهم القرمطي فقتل منهم ، فأدركهم أبو الهيجاء بن حمدان بجيوش

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فزحل » .

كثيرة ، فحملت القرامطة عليهم فهزموهم ، وأخذ أبو الهيجاء أسيراً ، فلما رآه أبو طاهر تضاحك وقال له : « جئناك عبدالله ، ولم نكلفك (۱) قصدنا » فنلطف له أبو الهيجاء حتى استأمنه ، وأمر بتميير الحاج ، وعزل الجالين والصناع ناحية ، فأخذوا مامع الحاج وخلوهم فوردوا بشر حال في صورة الموتى ، ورحل من الغد من بعد أن أخذ من أبي الهيجاء وحده نحو عشرين ألف دينار مع أموال لا تحصى (٢) كثرة ، ثم أطلق أبا الهيجاء بعد أشهر فورد بغداد .

فلما كان فى سنة إثنتى عشرة (١٥٢) وثلاثمائة خرج من بغدد جيش كثيف لحفظ الحاج ، فاتى أبوطاهم القرمطى الحاج بالعقبة ، فرجع الحاج إلى الكوفة ، فتبعهم القرمطى حتى نزل بظاهمها لثلاث خلت من ذى القعدة ، فناوشه الناس وانكفأ راجعاً ، ثم با كرهم بالقتال ، وخرجت اليه جيوش السلطان فقاتلهم وهزمهم وقتَل قوادهم وكشيراً من العامة ، ونهب البلد إلى العشرين منه ، فرحل عن البلد .

فلما كان في سنة خمس عشرة وثلاثمائة خرج القرمطى من بلده لقتال ابن أبي الساج ، وقد كان السلطان أنزله في جيش كثير بواسط ليسير إلى بلد القرمطى ، فاستصعب مسيره لكثرة من معه ، وثقل عليه ميره في أرض قفر ، فاحتال على القرمطى ، وكاتبه بإظهار المواطأة ، وأطمعه في أخذ بغداد ومعاضدته ، فاغتر بذلك ، ورحل بعيال وحشم وأتباع ، وجيشه على أقوى ما يمكنه ، وأقبل يريد الكوفة . ورحل ابن أبي الساج بجيشه عن واسط

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يكلفك » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « يحصي » .

إلى الكوفة ، وقد سبقه القرمطي ودخلها لسبع خلون من شوال ، فاستولى عليها وأخذ منها الميرة ، وأعدّ ما يحتاج إليه ؛ وأقبل ابن أبي الساج على غير تعبئة ، وعبرمستهينا بأمر القرمطي مستحقراً له ، ثم واقعه وهوفي جيش تضيّق عنه موضعه ولأتملك تدبيره ، وقد تفر ق عنه عسكره ، وركبوا - من نهب القرى وأذى الناس و إظهار الفحور - شيئًا كثيراً ، فأقبل إليه القرمطي وقاتله ، فانهزمت عساكر ابن أبي الساج بمد ماكثرت بينهما القتلي والجراح ، فقتـــاوا الناس قتلاً ذريعاً حتى صاروا في بساط واحد نحو فرسخين (١) أو أرجح ، واحتوى على عسكره ، ونهب الأكرة من أهل السواد ماقدروا عليه ، وأقام أر بعين يوما ؛ وخرج بعد أن يئس من مجي، عسكر إليه ، فقصد بغداد ، وتزل بسواد الأنبار ، وعبر الفرات إلى الجانب الغربي، وتوجه بين الفرات ودجلة يريد بغداد، فجيش الجيش إليه؛ وسار مؤنس حنى نازله على نحو ثلاثة فراسخ (١) من بغداد ، وقاتل القرامطة قتالاً شديداً ، وورد كتاب المقتدر يأم مؤنساً بمعاجلته القتال ، ويذكر ما لزم من صرف الأموال إلى وقت وصوله.

فكتب إليه: « إن في مقامنا - أطل الله بقاء مولانا - نفقة المال ، ونحن أحرياء باختيار نفقة المال على نفقة الرجال » ؛ ثم أنفذ إلى القرمطي يقول له: « وَيلْك ، ظننتني كمن لقيك أبر ذلك رجالي ، والله ما يسرني أن أظفر بك بقتل رجل مسلم من أصحابي ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « فرسجين » و « فراسج » .

ولكنى (١) أطاولك وأمنعك مأكولا ومشرو با ( ٥٢ س) حتى آخذك أخذا بيدى إن شاء الله » .

وأنفذ يلبق في جيش للإيقاع بمن في قصر ابن هبيرة ، فعظم ذلك على القرمطى واضطرب ، وأخذ أصحابه يحتالون في الهرب ، وتركوا مضار بهم ، فهب مؤنس ما خلقوه ، وسار جيش القرمطى من غربى الفرات ، وسار مؤنس من شرقيه ، إلى أن وافي القرمطى الرحبة ، ومؤنس يحتال في إرسال زواريق فيها فاكهة مسمومة ، فكان القرامطة يأخذونها ، فكثرت الميتة فيهم ، وكثر بهم الذرب ، وظهر جهدهم ، فكروا راجعين وقد فل الظهر معهم ، فقاتلوا أهل هيت وانصرفوا مفلولين ، فدخل الكوفة على حال ضعف وجراحات وعلل — لثلاث خلون من رمضان سنة ست عشرة وثلاثمائة — فأقام بها إلى مستهل ذى الحجة ، ولم يقتل ولا نهب محمل .

فلماكان في سنة سبع عشرة رحل بجيشه ، فوافي مكة لثمان خلون من ذى الحجة ، فقتل الناس في المسجد قتلاً ذريعاً ، ونهب الكعبة ، وأخذ كسوتها وحليها ، ونزع الباب وستائره ، وأظهر الاستخفاف به ، وقلع الحجر الأسود وأخذه معه — وظن أنه مغناطيس القلوب — ، وأخذ الميزاب أيضا ، وعاد إلى بلده في المحرم سنة ثماني عشرة وقد أصابه كدئة شديد ، وقد أخذ ستة وعشرين ألف حمل خفا ، وضرب آلاتهم وأثقالهم بالنار ، واستملك من النساء والغلمان والصبيان ماضاق بهم النعت ، وحاصرته واستملك من النساء والغلمان والصبيان ماضاق بهم النعت ، وحاصرته

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ وَلَـكُنْكُ ﴾ .

هذيل فأشرف على الهلكة حتى عدل به دليل إلى غير الطريق المعروف إلى بلده .

فلماكان فى شهر رمضان سنة تسع عشرة سار إلى الـكوفة ، فعاث عسكره فى السواد ، وأسروا خلقاً ، [ و ] اشتروا أمنعة ، ورجعوا — بعد خمسين ليلة أقاموا بها — إلى بلدهم .

و بعث أبو طاهر سرية في البحرنحو أر بعين مركبا فوضعوا السيف في أهل الساحل ، ولم يلقوا أحداً إلا قتلوه —من رجل وامرأة وصبى — فمانجا منهم إلا من لحق بالجبال (۱) ، وسبوا النساء ، واجتمع الناس ، فقتلوا منهم و الحرب معهم — خلقاً كثيراً ، وأسروا جماعة ، ثم تحاملوا عليهم ، وتبادوا بالشهادة ، وجدوا فقتلوا أكثرهم ، وأخذوا جميع من بقي أسراً بحيث لم يفلت منهم أحد ، وحملت الأسرى إلى بغداد مع الرؤوس — وهم نحو المائة رجل ومائة رأس — فبسوا ببغداد ، ، ثم خلصوا وصاروا إلى أبي طاهر فكانوا يتحدثون بعد خلاصهم إلى أبي طاهر أن كثيرا من الكبراء وغيرهم كانوا يرسلون إليهم بما يتقر بون به إليهم . وكان سبب خلاصهم مكاتبة جرت بينهم بالمهادنة على أن يردوا الحجر الأسود ، ويُطلق خلاصهم مكاتبة جرت بينهم بالمهادنة على أن يردوا الحجر الأسود ، ويُطلق الأسرى ، ولا يعترضوا الحاج ؛ فجرى الأمر على ذلك .

ودخل القرمطى — فى سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة — إلى الكوفة والحاج قد خرج فى ذى القعدة ، فعاد الحاج إلى الكوفة ، ولم يقدر على (١٣) مقاومتهم ، فظفر بمن ظفر منهم ، فلم يكثر القتل ، وأخذ ما وجد .

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ بِالْحِبَالِ ﴾ .

و بلغ القرمطي أن رجلا من أصحابه قال: « والله مالدري ماعند سيدنا أبي طاهر من تمزيق هؤلاء الذين من شرق الأرض وغربها ، واتخاذهم ومَنْ وراءهم أعداء ، وما يفوز بأ كثر أموالهم إلا الأعراب والشُّذَّاذ من الناس ، فلو أنه حين يظفر بهم دعاهم إلى أن يؤدى كل رجل منهم ديناراً ويطلقهم ويؤمنهم لم يكره ذلك منهم أحد ، وخف عليهم وسهل، وحج الناسُ من كل بلد ، لأمهم ظمأى (١) إلى ذلك جيداً ، ولم يبق ملك إلا كاتبه وهاداه واحتاج إليه في حفظ أهل بلده وخاصته ، وجاء (٢) في كل سنة من المال مالا يصير لسلطان مثله من الخراج ، واستولى على الأرض وانقاد له الناس ؛ و إن منع من ذلك سلطان اكتسب المذمة ، وصار عند الناس هو المانع من الحج ». فاستصوب القرمطي هذا الرأي ، ونادي من وقته في الناس بالأمان ، وأحضر الخراسانية ، فوطأ أمرهم على أنهم يحجوا ويؤدوا إليه المال في كل سمنة ، ويكونوا آمنين على أنفسهم وأموالهم ؛ وأخرج أهل مصر أيضاً عن الحاج ضرائب من مال السلطان ؛ ثم وكي تدبير العراق مَن لم يَر ذلك دناءة (٢) ولا منقصة (١) ، فصار لهم على الحاج رسما بالكوفة .

فلما كان سنة خمس وعشرين كبس أبو طاهر الكوفة ، وقبض على شفيع اللؤلؤى - أميرها - بأمانٍ ، فبعثه إلى السلطان 'بعر"فه أنهم

<sup>(</sup>١) ق الأصل : « ظمأ » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ فَجَاءَ ﴾ ،

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « دناه ، .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « منصقه » .

صماليك لا بد لهم من أموال ، فإن أعطاهم مالاً لم يفسدوا عليه ، وخدموه فيما يلتمسه ، و إلا فلا يجدوا بداً من أن يأ كلوا بأسيافهم . و بر (١) أبوطاهر ] شفيعاً ووصله ، فوصل شفيع إلى السلطان وعن فه ، فبعث إليهم رجلا فناظر القرمطى ، وملا صدره من السلطان وأتباعه ، فزاده الكساراً ، وسار عن البلد ، فابتلاه الله بالجدرى وقتله ؛ فملك التدبير بعده أخوته وابن سنبر .

فلما كان في سنة تسع وثلاثين أرادوا أن يستميلوا الناس فحملوا الحجر الأسود إلى الكوفة ، ونصبوه فيها على الاسطوانة بالجامع . وكان قد جاء عن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب --الملقب زنن العابدين (٢) -- « أن الحجر الأسود يعلق في مسجد الجامع بالكوفة في آخر الزمان » .

ثم قدم به سنبر بن الحسن بن سنبر إلى مكة - وأمير مكة معه - فلما صار بفناء البيت أظهر الحجر من سفط كان ممه مصوناً ، وعلى الحجر ضباب فضة قد حملت عليه ، تأخذه طولا وعرضاً ، تضبط شقوفا حدثت فيه بعد انقلاعه ؛ وكان قد أحضر له صانع معه جص يشد به الحجر ، وحضر جماعة من حَجَبَة البيت ، فوضع سنبر بن الحسن بن سنبر الحجر بيده في موضعه - ومعه الحجبة - وشده الصانع بالجص - و بعد ضعه - ومعالم الحجبة - وشده الصانع بالجص - و بعد ضعه - وقال [سنبر] لما رده : « أخذناه بقدرة الله ، ورددناه بمشيئته » ؛ ونظر

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ وَبَرْ شَفِيعًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الملقب بزين العابدين هو على بن الحسين لا محمد ابنه .

الناس إليه وقبلوه واقتمسوه (١) ، وطاف سنبر بالبيت . وكان قلع الحجر من ركن البيت يوم الإثنين لأر بع عشرة خلت من ذى القعدة سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، وكان ردَّه يوم الثلثاء لعشر خلون من ذى الحجة - يوم النحر سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ؛ وكانت مدة كينونته عند الجنابي وأصحابه اثنين وعشرين سنة إلا أر بعة أيام .

(٥٣ س) وكان في سنة . . . . . بسواد الكوفة انصراف أبي طاهر القرمطي عن بغداد إلى الشام ، ووافوا إلى دار هجرتهم فكثروا ، وكبسوا نواحي واسط، وقتلوا خلةا كشيراً ، وملكوا ماحواه العسكر هناك من سلاح وغیره ، فقوی أمرهم ، وسار بهم عیسی بن موسی والحجاری - وهما داعيان - وكان الحجاري بالكوفة يبيع (٢) الخبز ، فصحب يزيد النقاش واجتمع عليهما غلمان ، وساروا فنهبوا وأخافوا ، والبلد ضعيف لاتصال الفتن ويخريب البوراني لسواده وضعف يد السلطان، وطالبوا جميع أهل السواد بالرحيل إليهم ، فاجتمعوا نحو العشرة آلاف ، وفرقوا العمال ، ورحلوا إلى الكوفة فدخاوها عنوة ، وهرب والها ، وولوا على خراجها وعلى حربها ، وأحدثوا في الأذان ما لم يكن فيه ؛ فأنفذ السلطان إليهم جيشاً فواقعهم فانهزموا، وقتل منهم مالا بحصى، وغرق منهم وهرب الباقون، وحملت الأسرى إلى بغداد فقتلوا وصُلبوا ، وحُبس عيسى بن موسى مدة ، ثم تخلص بغفلة السلطان وحدوث الفنن آخر أيام المقتدر ، فأقام ببغداد يدعو الناس ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعلها « ولمسوه » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ بِياع » .

ووضع كتباً نسبها إلى عبدان الداعى ، نسبه فيها إلى الفلسفة ، وأنه يعلم ما يكون قبل كونه ، فصار له أتباع ، وأفسد فساداً عظيما ، وصار له خلفاء من بعده مدة .

وأما خراسان فقدم إليها بالدعوة أبوعبد الله الخادم فأول (١) ماظهرت بنيسابور، فاستخلف عند موته أبا سعيد الذ. . . . . وصار منهم خلق كثير هناك من الرؤساء وأصحاب السلاح، و . . . . . الرى من رجل يُعرف بخلق الحلاج، وكان بحلج القطن، فعرف بها طاعة بالخلفية (؟) وهمخلق كثير، ومال إليهم قوم من الديلم وغيرهم، وكان منهم . . . . . قتل مرداو يج أسفار (٢) عظمت شوكة القرامطة في . . . . . يقتلون الناس غيلة حتى أفنوا خلقاً كثيراً .

ثم خرج مرداو یج إلی جرجان لقتال نصر بن أحمد السامانی ، فیعز علیهم وقتایهم مع صبیانهم و نسائهم حتی لم یبق منهم أحمد ، وصار بعضهم إلی مفلح — غلام ابن أبی الساج — فاستجاب له ، و دخل القرامطة الشام . [ فلما ] كان فی سنة ثمان و خمسین و ثلاثمائة ، وقد استعد الحسن بن عبید الله بن طغج بالرملة لقتال من یرد علیه من قبل جوهر القائد ، فورد . . . . . . الرملة یقصده ، ووافت الرملة فهزموا الحسن بن عبید الله فورد . . . . . . . الرملة یقصده ، ووافت الرملة فهزموا الحسن بن عبید الله

 <sup>(</sup>١) في الأصل: « فاضل » وما هنا قراءة ترجيحية.

<sup>(</sup>۲) هذه الفقرة مضطربة فى الأصل لكثرة ما بها من بياض ؛ وأسفار هذا هو أسفار بن شيرويه وهو قائد ديلمى غلب على قزوين سينة ه ۳۱ ثم وثب عليه قائده مرداويج فقتله وملك إقليم الرى والجبال مكانه ، وظل يحكمها إلى أن قتله جماعة من عاليك سنة ۳۲۲ ، ۳۲۹ . انظر : (النجوم الزاهرة ، ج ۳ ، ص ۲۱۷ ، ۲۲۹ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ )

(١٥٤) ثم جرى بينهم صلح ، وصاهر إليهم فى ذى الحجـة منها ، فأقام القرمطى بظاهر الرملة ثلاثين يوماً ورحل .

وسار جعفر بن فلاح من مصر فهزم الحسن بن عبيد الله بن طفح ، وقتل رجاله ، وأخذه أسيراً ، فسار إلى دمشق فنزل بظاهرها فمنعه أهل البلد وقاتلوه قتالا شديداً ؛ ثم إنه دخلها بعد حروب ، وفر منه جماعة -منهم ظالم بن موهوب العقيلي ، ومحمد بن عصودا - فلحقا بالأحساء إلى القرامطة ، وحثوهم على المسير إلى الشام ، فوقع ذلك منهم بالموافقة لأن الإخشيدية كانت تحمل إليهم في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار ، فلما صارت عساكر المعز إلى مصر مع جوهر ، وزالت الدولة الإخشيدية انقطع المال عن القرامطة ، فسارت . . . . . بعد أن بعثوا عرفاءهم لجمع العرب ، فنزلوا الكوفة وراسلوا السلطان ببغداد ، فأنفذ إليهم خزانة سلاح ، وكتب لهم بأربعائة (١) ألف درهم على أبي تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان ، ورحلوا إلى الرحبة - وعليها أبو تغلب - فحمل إليهم العاوفة والمال الذي كتب به لهم. وجمع جمفر بن فلاح أصحابه واستعد لحربهم ، فتفرّق الناس عنــه إلى مواضعهم ، ولم يفكروا بالموكلين على الطرق ، وكان رئيس القرامطة الحسن ابن أحمد بن أبي سعيد الجنابي ، فبعث إليه أبو تغلب يقول : « هذا شي . أردت أن أسير أنا فيه بنفسي وأنا مقيم في هذا الموضع إلى أن يرد على خبرك ، فإن احتجت إلى مسيري سرتُ إليك » ، ونادي في عسكره : « من أراد المسير من الجند الإخشيدية وغيرهم إلى الشام مع الحسن ن أحمد

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ بِعَرَ بِعَالِيَّهُ ﴾,

واحد ، فخرج إلى عسكر القرمطى جماعة من عسكر أبى تغلب ، وفيهم واحد ، فخرج إلى عسكر القرمطى جماعة من عسكر أبى تغلب ، وفيهم كثير من الإخشيدية الذين كانوا بمصر ، صاروا إليه — لما دخل جوهر — من مصر وفلسطين ؛ وكان سبب هذا الفعل من أبى تغلب أن جعفر بن فلاح كان قد أنفذ إليه من طبرية داعياً يُقال له أبو طالب التنوخى — من أهل الرملة — يقول له : « إنى سائر إليك فنقيم الدعوة » ، فقال له أبو تغلب — وكان بالموصل — : « هذا ما لا يتم لأنا فى دهلين بغداد ، والعساكر قريبة منا ، ولكن إذا قربت عساكركم من هذه الديار أمكن ما ذكرتم » . فانصرف من عنده على غير شى (١) ، و بلغ ذلك القرمطى فسرة و وزاده قوة ، وسار عن الرحبة ، فأشار أصحاب جعفر — لما قارب القرامطة دمشق — أن يقاتلهم بطرف البرية ٤ فخرج إليهم وواقعهم ، فأنهر ، و تُقل لست خاون من ذى القعدة سنة ستين وثلاثمائة .

ونزل القرمطى ظاهر المزة في مالاً ، وسار بريد الرملة — وعليها سعادة بن حيان — فالتجأ إلى يافا ، ونزل عليه القرمطى ، وقد اجتمعت إليه عرب الشام وأتباع من الجند ، فناصبها القتال حتى أكل أهلها الميتة ، وهلك أكثرهم جوعا(٢) ؛ ثم سار عنها ، وترك على حصارها ظالم العقيلى

<sup>(</sup>١) في الأصل: و على شيء غير » وما هنا قراءة ترجيحية..

<sup>(</sup>۲) ورد فی الهامش — بالأصل — أمام هذا اللفظ ما بلی: « أبو المنجا هو عبد الله بن علی بن المنجا أحد أصحاب أبی علی الحسن بن أحمد بن الحسين بن بهرام القرمطی المنعوت بالأعصم ، وكان يرجع إليه لرأيه وسياسته ، استخلفه علی دمشق حين رحل إلى الأحساء بعد انهزامه من أبی محمود إبراهيم بن جعفر الكتامی ، فقصده ظالم بن =

وأبا المنجا بن منجا ، وأقام القرامطة الدعوة للمطيع لله العباسي في كل بلد فتحوه ، وسودوا أعلامهم ، ورجعوا عما كانوا يمخرقون به ، وأظهروا أنهم كأمراء النواحي الذين من قبل الخليفة العباسي (١) .

وتزل على مصر أول ربيع الأول سنة إحدى وستين وثلاثمائة فقاتله جوهر على الخندق وهزمه، فرحل إلى الأحساء؛ وأنفذ جوهم جيشا نحو يافا فلكوها، ورحل المحاصرون لها إلى دمشق، وتزلوا بظاهرها، فاختلف ظالم العقيلي وأبو المنجا بسبب الخراج، فكان كل منهما يريد أخذه للنفقة في رجاله، وكان أبو المنجا أثيراً عند القرمطي يولج إليه أموره، ويستخلفه على نذيره، ورجع الحسن بن أحمد القرمطي من الأحساء فنزل الرملة، ولقيه أبو المنجا وظالم، و بلغه ما جرى بينهما من الاختلاف، فقبض على ظالم واعتقله مدة ثم خلى عنه.

وطرح القرمطى مراكب فى البحر ، وشحنها بالمقاتلة ، وسيرها (٢) إلى تنيس وغيرها من سواحل مصر ، وجمع من قدر عليه من العرب وغيرهم ، وتأهب المسير فى مصر هذا بعد أن كان القرامطة أولا يمخرقون بالمهدى ، ويوهمون أنه صاحب المغرب ، وأن دعوتهم إليه ، ويراسلون الإمام المنصور إسماعيل بن محمد القائم بن عبيد الله المهدى ، ويخرجون إلى أكابر أصحابهم أنهم من أصحابه إلى أن افتضح كذبهم بمحار بة القائد جوهر لهم ، وقتله أنهم من أصحابه إلى أن افتضح كذبهم بمحار بة القائد جوهر لهم ، وقتله

<sup>=</sup> موهوب العقيلي من بعلبك بمراسلة ، فاستأمن إلى ظالم عدة من أصحاب أبى المنجا لمنعه عنهم العطاء وقلة ماله ، فأسره ظالم يوم السبت لعشر خلون من رمضان سنة ثلاثة وستين وثلاثنائة ، وجهزه أبو محمود هو وابنه في قفصين إلى مصر فحبسا بها » .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « العبسي » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ويسيرها » .

كثيراً منهم ، وكسره القبة التي كانت لم .

فلما نزل المعز لدين الله بالقاهرة عند ما قدم من المغرب وقد تبقّن أخبار القرامطة كتب إلى الحسن بن أحمد القرمطي كتاباً (١) عنوانه:

« من عبد الله ووليّه ، وخيرته وصفيّه ، معد أبى تميم المعز لدين الله ، أمير ( ١٥٥ ) المؤمنين ، وسلالة خير النبيين ، ونجل على أفضل الوصيين إلى الحسن بن أحمد » :

« بسم الله الرحمن الرحم ، رسوم النطقاء ، ومذاهب الأنمة والأنبياء ، ومسالك الرسل والأوصياء ، السالف والآنف منا ، صلوات الله علينا وعلى آبائنا ، أولى الأيدى والأبصار ، في متقدم الدهور والأكوار ، وسالف الأزمان والأعصار ، عندقيامهم بأحكام الله ، وانتصابهم لأمر الله ، الابتداء بالإعذار ، والانتهاء بالإبذار ، قبل إنفاذ الأقدار في أهل الشقاق والاصار ، لتكون الحجة على من خالف وعصى ، والعقو به على من باين وغوى ، حسب ما قال الله جل وعن : « وَمَا كُنّا مُعَذَّ بِينَ حَتَى نَبْعَتُ رَسُولاً () » ، ما قال الله جل وعن : « وَمَا كُنّا مُعَذِّ بِينَ حَتَى نَبْعَتُ رَسُولاً () » ، وقوله سبحانه : « قُلْ هذه من سبيلي أَدْعُو إِلَى الله وَمَا أَنَا وَمَن أُنَّا عَمْن أُنَّهُ وَمَا أَنَا وَمَن أُنَّا عَمْدَ أَنَّ الله وَمَا أَنا وَمَن أُنَّا عَمْدَ أَنَّا وَمُن أُنَّا عَلَى الله وَمَا أَنا وَمَن أُنَّا عَمْدَ أَنَّا الله وَمَا أَنا وَمَن أُنَّا عَلَى الله وَمَا أَنا وَمَن أُنَّا عَمْدَ فَي وَسُبْحَانَ الله وَمَا أَنا وَمَن أُنَّا عَمْدَ فَي وَسُبْحَانَ الله وَمَا أَنا وَمَن أُنَّا عَمْدَ فَي الله وَمَا أَنا وَمَن أُنَّا عَمْدَ أُنَّا الله وَمَا أَنا وَمَن أُنَّا عَلَى الله وَمَا أَنا الله وَمَا أَنا وَمُن أُنَّا عَلَى الله وَمَا أَنا وَمَن أُنَّا عَمْد في ، وَسُبْحَانَ الله وَمَا أَنا الله وَمَا أَنا وَمَن أُنتَا عَلَى الله وَمَا أَنا الله وَمَا أَنا الله وَمَا أَنا الله وَمَا أَنا وَمَن أُنْ الله عَلَى الله وَمَا أَنا وَمَن أُنْ الله عَلَى الله وَمَا أَنا وَمَن أُنْ الله عَلَى الله وَمَا أَنا وَمَن أُنْ الله وَمَا أَنا وَمَن أُنْ الله وَمَا أَنْ الله وَمَا أَنْ الله وَمَا أَنْ وَمَن أُنْ الله وَمَا أَنْ الله وَمَا أَنْ الله وَمَا أَنْ الله وَمَا أَنْ وَمَن أُنْ الله وَمَا أَنْ الله وَمَا أَنْ الله وَمَا أَنْ الله وَمَا أَنْ وَمَن أُنْ الله وَمَا أَنْ الله وَمَا أَنْ الله وَمَا أَنْ الله وَمَا أَنْ الله وَمَا أَنْ وَمَا أَنْ وَمَا أَنْ وَمَا أَنْ وَمَا أَنْ وَمَا أَنْ الله وَمَا أَنْ وَمَا أَنْ وَمَا أَنْ وَمَا أَنْ وَمَا أَنْ وَمَا أَنْ الله وَمَا أَنْ الله عَلَى الله وَمِنْ الله وَمَا أَنْ الله الله وَالمَا أَنْ الله وَن

<sup>(</sup>۱) هذا الخطاب وثبقة هامة لمن يريد بحث العلاقات بين انفاطميين والقرامطة . وقد انفرد المقريزى — فيما نعلم حتى الآن — برواية هـــذا الحطاب وإن كان ناقصاً في آخره .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥، السورة ١٧ ( الإسراء ) .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٤، السورة ٣٥ ( فاطر )٠٠

مِنَ الْمُشْرِكِينَ " » ، « فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنُمُ بِهِ فَقَدِ أَهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا مَا آمَنْتُمُ بِهِ فَقَدِ أَهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ " » .

أما بعد أيها الناس فإنا نحمد الله بجميع محامده ، ونمجده بأحسن ماجده ، حمداً دائماً أبداً ، ومجداً عالياً سرمداً ، على سبوغ نعائه ، وحسن بلائه ، ونبتغى إليه الوسيلة بالتوفيق والمعونة على طاعته ، والتسديد في نصرته ، ونستكفيه ممايلة الهوى والزيغ عن قصد الهدى ، ونستزيد (٢) منه إثمام الصلوات ، وإفاضات البركات ، وطيب التحيات ، على أوليائه الماضين ، وخلفائه التالين ، منا ومن آبائنا الراشدين المهديين المنتخبين ، الذى قضوا بالحق وكانوا به يعدلون .

أيها الناس: «قد جَاءَكُم بَصَائُرُ مِنْ رَّبُكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا » (4) ليذكر من يذكر ، وينذر من أبصر واعتبر ؛ أيها الناس: إن الله جل وعز إذا أراد أمراً قضاه ، و إذا قضاه أمضاه ، وكان من قضائه فينا قبل التكوين أن خلقنا أشباحاً ، وأبرز ناأرواحاً ، بالقدرة مالكين، وبالقوة قادرين ، حين لا سماء مبنية ، ولاأرض مدحية ، ولا شمس تضى ، ولا قر يسرى ، ولا كوكب يجرى ، ولا ليل يجن ، ولا أفق يكن ، ولا لسان ينطق ، ولا جناح يخفق ، ولا ليل ولا نهار ، ولا فلك دو ار ، ولا كوكب ينطق ، ولا حيات من ولا ليل ولا نهار ، ولا فلك دو ار ، ولا كوكب

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٨ ، السورة ١٢ ( يوسف ).

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣٧ ، السورة ٢ ( البقرة ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « نستريد ».

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠٤ ، السورة ٦ ( الأنعام ) .

سيّار ؛ فنحن أول الفكرة وآخر العمل ، بقدر مقدور ، وأمر في القِدَم مبرور ، فعند تكامل الأمر وصحة العزم ، و إنشاء الله — جلّ وعز — المنشآت ، و إبداء الأمهات من الهيُيولات ، طبعنا أنواراً وظلها ، وحركة وسكونا ، وكان من حكمه السابق في (٥٥ ب) علمه ما ترون من فلك دوّار ، وكوكب ميّار ، وليل ونهار ، وما في الآناق من آثار معجزات وأقدار باهرات ، وما في الأقطار من الآثار ، وما في النفوس من الأجناس والصور والأنواع ، من كثيف ولطيف، وموجود ومعدوم، وظاهر و باطن ، وعسوس وملموس ، ودان وشاسع ، وهابط وطالع ؛ كل ذلك لنا ومن أجلنا ، دلالة علينا و إشارة إلينا ، بهدى به الله من كان له لب سجيح ، ورأى صحيح ، قد سبقت له الحسنى ، فدان بالمعنى .

ثم إنه جل وعلا(۱) أبرز من مكنون العلم ومخزون الحكم ، آدم وحواء أبوين ذكرا وأنثى سبباً لإنشاء البشرية ، ودلالة لإظهار القدرة القوية ؛ وزاوج بينهما فتوالدا الأولاد ، وتكاثرت الأعداد ، ونحن ننتقل في الأصلاب الزكية ، والأرحام الطاهرة المرضية ، كلا ضمناصلب ورحم أظهر منا قدرة وعلم ، وهلم جراً إلى آخر الجد الأول ، والأب الأفضل ، سيّد المرسلين ، و إمام النبيين ، أحد ومحمد صاوات الله عليه وعلى آله في كل ناد ومشهد ، فحسن آلاؤه ، وبان غناؤه ، وأباد المشركين ، وقصم الظالمين ، وأظهر الحق ، واستعمل الصدق ، وظهر بالأحدية ، ودان بالصددة ، فعندها سقطت الأصنام ، وانعقد الإسلام ، وانتشر الإيمان ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « على »

و بطل السحر والقربان ، وهربت الأوثان ، وأنى بالقرآن ، شاهداً بالحق والبرهان ، فيه خير ما كان وما يكون إلى يوم الوقت المعلوم ، منبئاً عن كتب تقدمت في صحف قد تنزلت ، تبياناً لكل شيء ، وهدى ورحمة ونوراً وسراجاً منيراً .

وكل ذلك دلالات لنا ، ومقدمات بين أيدينا ، وأسباب لإظهار أمرنا هدایات وآیات وشهادات ، وسعادات قدسنیات ، الاهیات أزلیات ، کائنات منشآت ، مبدئات معيدات ، فما من ناطق نطق ، ولا نبي 'بعث ، ولاوصي ظهر ، إلا وقد أشار إلينا ، ولوَّح بنا ، ودلَّ علينا ، في كتابه وخطابه ، ومنار أعلامه ، ومر ، وز كلامه، فما هو موجود غير معدوم ، وظاهر و باطن ، يعلمه من سمع الندا ، وشاهد ورأى ، من الملأ الأعلى ؛ فن أغفل منكم أو نسى ، أو ضل أو غوى ، فلينظر في الكتب الأولى ، والصحف المنزلة وليتأمل إلى القرآن ، وما فيــه من البيان ، وليسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم ، فقد أمر الله عزّ وجلّ بالسؤال ، فقال : « فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذُّكُو إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْدَلَمُونَ (١) » ، وقال سبحانه وتعالى : « فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فَرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي ٱلدِّين وَلِينْذِرُوا (١٥٦) قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَّرُونَ (٢) ، ألا تسمعون قول الله حيث يقول: « وَجَعَلَهَا كُلُّهَ مُّ بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْ جِعُونَ (٣) » ، وقوله تقدست

<sup>(</sup>١) الآية ٤٣ ، السورة ١٦ (النحل) .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢٢ ، السورة ٩ ( النوبة ) .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٨ ، السورة ٤٣ ( الزخرف ) .

أسماؤه: « ذُرِّيَةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللهُ سَمِيعِ عَلِيمٍ (١) »، وقوله له العزة: « شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقيهُ وَا ٱلدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقيهُ وَا ٱلدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ وَمَا وَصَّدُنَا بِهِ إِبْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقيهُ وَا ٱلدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ كَتَابِ الله كُبُرَ عَلَى اللهُ مِن كَتَابِ الله تَعَالَى جَده كثير (٢٠ )، ولولا الإطالة لأنينا (١٠ على كثير منه .

وهما دل به علينا ، وأنبأ به عنا ، قوله عن وجل : «كَوشَكَاةً فِيهَا مِصْبَاحُ المِصْبَاحُ المِصْبَاحُ فِي رُّجَاجَةٍ الرَّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْ كَبُ دُرِّيُ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةً مُبارَكَةً زَيْتُهَا يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةً مُبارَكَةً زَيْتُهَا يُورِيَهِ وَلاَ غَرْ بِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِي هُ شَجَرَةً مُبارَكَةً زَيْتُهَا يُورِيَهِ وَلاَ غَرْ بِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِي هُ وَلَوْ لَمُ تَمْسَسُهُ نَارُ مُ نُورٌ عَلَى نُورِيَهِ دِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْنَالَ لِلنَّاسِ وَالله بِكُلِّ شَيْءً عَليم (((\*)) ) ، وقوله في تفضيل الجد الفاضل والأب الكامل محمد ، صلى الله عليه ، وعليه السلام ، إعلاما مجليل قدرنا ، وعلو أمرنا : « وَلَقَدْ آ تَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ المَثَانِي وَالْقُرْ آ نَ الْمَظِيمَ ((\*) ) هذا مع ما أشار ولو ح ، وأبان وأوضح ، في السر والإعلان ، من كل مثل مضر وب وآية وخبر و إشارة ودلالة ، حيث يقول : « وَ تِلْكَ ٱلْأَمْنَالُ مُضَر وب وآية وخبر و إشارة ودلالة ، حيث يقول : « وَ تِلْكَ ٱلْأَمْنَالُ مُضَر وب وآية وخبر و إشارة ودلالة ، حيث يقول : « وَ تِلْكَ ٱلْأَمْنَالُ

<sup>(</sup>١) الآية ٣٤ ، السورة ٣ ( آل عمران ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣ ، السورة ٤٢ ( الشورى ).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « كبير » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « لابيتا » .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٥، السورة ٢٤ ( النور ) .

<sup>(</sup>٦) الآية ٨٧ ، السورة ١٥ ( الحجر )

نَضْرِ بُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (١) » ، وقال سبحانه وتعالى : « إِنْ فِي خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلاَفِ ٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لِأُولِي أَلْأَلْبَابِ(٢) » ، وقوله جل وعن : « سَـنُريهِمْ آيَاتِناً فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ (٢) » ؛ فإن اعتبر معتبر وقام وتدبر ما في الأرض وما في الأقطار والآثار ، وما في النفس من الصور المختلفات ، والأعضاء المؤتلفات ، والآيات والعلامات ، والاتفاقات (١) والاختراعات ، والأجناس والأنواع ، وما في كون الإبداع ، من الصور البشرية ، والآثار العلوية ، ومايشهد به حروف المعجم ، والحساب المقوم ، وما جمعته الفرائض والسنن ، وما جمعته السنون من فصل وشهر ويوم ، وتصنيف القرآن من تجزيبه وأسباعه ، ومعانيه وأرباعه ، وموضع الشرائع المتقدمة ، والسنن المحكمة ، وما جمعته كلة الإخلاص في تقاطيعها وحروفها وفصولها ، وما في الأرض من إقليم وجزيرة ، وبر و بحر ، وسهل وجبل ، وطول وعرض ، وفوق وتحت ، إلى ما اتفق عليه في جميع (٥) الحروف من أسماء المدبرات السبعة والأيام السبعة النطقا ، والأوصيا والخلفا ، وما صدرت به الشرائع (٥٦ س) من فرض وسنة وحدوسة ، وما في الحساب من آحاد وأفراد

<sup>(</sup>١) الآية ٣٤ ، السورة ٢٩ ( العنكبوث )

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩٠ ، السورة ٣ (آل عمران) .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٥ ، السورة ٤١ ( فصلت ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « الانماقات » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « جم ».

وأزواج (١) ، وأعداد تثاليثه وترابيعه واثنا عشريته وتسابيعه ، وأبواب العشرات والمئين والألوف ، وكيف تجتمع وتشتمل على ما اجتمع عليه [و] ما تقدم من شاهد عدل وقول صدق وحكمة حكم وترتيب علم ؛ فلا إله إلا هو له الأسماء الحسني والأمثال العلى ، ﴿ وَإِنْ تَمُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (٢)» ، « وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِمٍ "٢)» ، « وَلَوْ أَنْمَا فِي الأرْض مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمْ وَالْبَحْرُ كَمُدَّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ (١)» ، وليعلم من الناس من كان له قلب أو ألتي السمع وهو شهيد ، أما كلات الله الأزليات ، وأسماؤه التامات ، وأنواره الشعشمانيات ، وأعلامه النيرات، ومصابيحه البينات، وبدائعه المنشآت، وآياته الباهرات وأقداره النافذات ، لا يخرج منا أم ، ولا يخلو منا عصر ؛ وإنا لكما قال الله سبحاله وتعالى : « مَا بَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثُةَ إِلَّا هُوَ رَا بِعُهُمْ وَلَا خَسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكُثُرَ إِلاًّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّ اللَّهُ بَكُلِّ شَيه عَلِم ْ (°°) » . فاستشعروا النظر فقد نقر في الناقور ، وفار التنور (<sup>(۲)</sup>، وأتى

<sup>(</sup>١) في الأصل ، « أزوج » .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٤ ، السورة ١٤ ( إبراهيم ) .

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٦ ، السورة ١٢ (يوسف) .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٧ ، السورة ٣١ ( لغمان ) .

<sup>(</sup> o ) الآية ٧ ، السورة ٨ · ( الحجادلة ) .

<sup>(</sup>٦) ق الأصل : « التبور » .

النذير بين يدى عذاب شديد ، فمن شاء فلينظر ، ومن شاء فليتدبر ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين .

وكتابنا هذا من فسطاط مصر ، وقد جئناها على قدر مقدور ووقت مذكور، فلا نرفع قدما ولا نضع قدما إلا بعلم موضوع، وحكم مجموع، وأجل معلوم ، وأمر قد سبق ، وقضاء قد تحقق ؛ فلما دخلنا وقد قدر المرجفون من أهلها أن الرجفة تنالهم ، والصعقة تحل بهم ، تبادروا وتعادوا شاردين ، وجلوا عن الأهل والحريم والأولاد والرسوم ، وأنا لنار الله الموقدة ، التي تطلع على الأفئدة ، فلم أكشف لهم خـبراً ، ولا قصصت لهم أثر ، ولكني أمرت بالنداء ، وأذنت بالأمان ، لكل باد وحاضر ، ومنافق ومتشاقق ، وعاص ومارق ، ومعاند ومسابق ، ومن أظهر صفحته وأبدى لى سوءته ، فاجتمع الموافق والمخالف ، والباين والمنافق ، فقابلت الولى" بالإحسان ، والمسي عبالغفران ، حتى رجع الناد والشارد ، وتساوى الفريقان ، واتفق الجمعان ، وانبسط القطوب ، وزال الشحوب ، جريا على المادة بالإحسان والصفح والامتنان (١)، والرأفة والغفران ، فتكاثرت الخيرات ، وانتشرت (١٥٧) البركات ؛ كل ذلك بقدرة ربّانبة ، وأمرة برهانية ، فأقت الحدود بالبدّنة والشهود، في المرب والعبيد، والخاص والعام، والبادي والحاضر، بأحكام الله – عن وجل – وآدابه، وحقه وصوابه، فالولى آمن جذل ، والمدو خائف وجل.

فأما أنت الغادر الخائن ، الناكث البائن ، عن هدى آبائه وأجداده ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: الامتيان » .

لمنسلخ عن دين أسلافه وأنداده . والموقد لنار الفتنة ، والخارج عن الجماعة والسنة ، فلم أعفل أمرك ، ولا خفي عنى خبرك ، ولا استتر دوني أثرك ، و إنك منى لمبنمنظر ومسمع ، كا قال الله جل وغن : ﴿ إِنَّنِّي مُعَكُّمُنَا أَسْمَعُ \* وَأَرَى (١) » . « مَا كَانَ أُوكِ امْرَ سَوْءُ وَمَا كَانَتُ أَمْكِ بَغِيًّا (١) » ، ومرفدا على أي رأى أصات ، وأي طريق سلكت ؛ أما كان لك مجدك أبي سميد أسوة ، و بعمل أبي طاهر قدوة ؟ أما نظرت في كتبهم وأخبارهم ولا قرأت وصاباهم وأشعارهم ? أكنت غائباً عن ديارهم وم كان من آثارهم ؟ ألم نعلم (٢) أنهم كانوا عباداً لنا أولى بأس شديد وعن مشديد وأص رشيد وفعل حميد ، يفيض إلهم موادنا ، وينشر علهم وكاننا ، حتى ظهروا على الأعمال ودان له كل أمير ووال ، ولقبوا بالسادة فسادوا ، منحة منا واسمًا من أسمائنا ، فعلت أسماؤهم ، واستعبت هممهم ، واشعد عزمهم ، فسارت إليهم وفود الآفاق ، وامتدت نحوه الأحداق ، وخضعت لهيبتهم الأعدق ، وخيف مهم الفساد والمناد ، وأن يكونوا لبني المباس أضداد ، فعبئت الجيوش ، وسار إليهم كل خميس بالرجال المنتجبة ، والمدد المهذبة ، والعساكر الموكبة ، فل يلقهم حيش إلا كسروه (١) ، ولا رئيس إلا أمروه ، ولا عسكر إلا كسروه ، وألحاظن ترمقهم (٥) ، ونصر ما يلحقهم ، كما قال الله جل وعن :

<sup>(</sup>١) الآية ٤٦ ، السورة ٢٠ (طه).

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨ ، السورة ١٩ ( مريم ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « تعمل » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «كروه».

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « يرمقهم » .

« إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِبنَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا(١) » ، « وَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ النَّالِبُونَ (٢) » ، « وَ إِنْ جُنْدَنَا لَهُمُ النَّصورون .

فلم يزل ذلك دأبهم (٢)، وعين الله ترمقهم ، إلى أن اختاره لهم ما اختاروه من نقلهم من دار الفناء إلى دار البقاء ، ومن نعيم يزول إلى نعيم لا يزول ، فعاشوا مجودين ، وانتقلوا مفقودين ، إلى روح وريحان وجنات النعيم فطو بى لم وحسن مآب (١).

ومع هدا فما من جزيرة في الأرض ولا إقليم إلا ولنا فيه حجج ودعاة يدعون إلينا، [و] يدلون علينا، و بأخذون تبعتنا، و يذكرون رجعتنا، و ينشرون علمنا، و ينذرون بأسنا، و يبشرون بأيامنا، بتصاريف اللغات (٧٥ ب) واختلاف الألسن، وفي كل جزيرة و إقليم رجال منهم يفقهون، وعنهم يأخدون، وهو قول إلله عن وجل: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ إلاَّ بِلسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (٤)»، وأنت عارف بذلك، فيأبها الناكث الحانث ما الذي أرداك وصدك ؟ أشي، شككت فيه ؛ أم أمر استربت به، أم كنت خليًا من الحكمة، وحارجا عن الكلمة، فأزالك وصدك، وعن السبيل ردك ؛ إن هي إلا فتنة لكم ومتاع إلى حين ؛ وأيم الله لقد وعن السبيل ردك ؛ إن هي إلا فتنة لكم ومتاع إلى حين ؛ وأيم الله لقد كان الأعلى لجدك، والأرفع لقدرك، والأفضل لمجدك، والأوسع لوفدك،

<sup>(</sup>١) الآية ١٥، السورة ١٠ (غافر)

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧٣ ، السورة ٣٧ ( الصافات ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « دانهم » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « ما أت » .

<sup>(</sup>٥) الآية ٤ ، السورة ١٤ ( لمبراهيم ) .

والأنضر لمودك ، والأحسن لمذرك ، الكشف عن أحوال سلفك و إن خفیت علیك ، والقمو لآثارهم و إن عمیت لدیك ، لتجری علی ستنهم ، وتدخل في زمرهم ، وتسلك في مذهبهم ، أخذاً بأمورهم في وقتهم ، وزمرهم في عصرهم ، فتكون (١) خلفاً قف سلف بجد وعن م مؤتلف ، وأمر غير مختلف ؛ لكن غلب الران على قلبك ، والصدى على لبك ، فأزالك عن المدى ، وأزاغك عن البصيرة والضيا، وأمالك عن مناهج الأوليا، وكنت من بعدهم كما قال الله عن وجل : « فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفْ أَضَاعُوا الصَّــ اللَّهَ وَاتَّبَعُوا الشَّهُوَ ات فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا (٢) » ، ثم لم تقنم في الشكاسك وترديثك في ارتكاسك ، وارتباكك وانعكاسك ، من خلافك الأما ، ومشيك القهقرى ، والنكوص على الأعقاب ، والتسمى بالألقاب ، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ، وعصيانك مولاك ، وجحدك ولاك ، حتى انقلبت على الأدبار ، ومحملت عظيم الأورار ، لتقيم (٢) دعوة قد درست ، ودولة قد طمست ، إنك لمن الغاوين ، وإنك لعي ضلال مبين ، أم تريد أن ترد القرون السالفة ، والأشخاص الغابرة ؟ أما قرأت كتاب السفر ، وما فيه من نص وخبر ؟ فأين يذهبون إن هي إلا حيات كم الدنيا ، تموتون وتظنون أنكم لستم بمبعوثين ، « قُلُ بَلَى وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنْبَعُّونَ بِمَا عَمِلْتُم ۗ وَذَلكَ عَلَى اللهِ يَسيرُ (١٠) » ، أما علمت أن المطيع آخر ولد العباس ، وآخر المترايس

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « فيكون » .

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٩ ، السورة ١٩ ( صريم )

 <sup>(</sup>٣) جاء في الهامش أمام هذا اللفظ : « يعني أنه يريد إقامة دولة بني العباس
 بكونه أخذ منهم السلاح والمال من أبي تغلب بن حمدان ، وقدم يقاتل المعرة نصرة لهم »
 (٤) الآية ٧، السورة ٩٤ ( التغان ) .

ثم لم بكمك ذلك - مع بلائك وطول شقائك - حتى جمعت أرجاسك وأنجاسك ، وحشدت أو باشك وأقلاسك ، وسرت قاصداً إلى دمشق و بها جعفر بن فلاح في فئة قليلة من كتامة وزويلة ، فقتلته وقتلتهم ، - جرأة على الله ورد الأمرة - ، واستبحت أموالهم ، وسبيت ساءهم ،

<sup>(</sup>١) الآيتان ٧ ، ٨ السورة ١٩ ( الحاقة ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « المؤمنين » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، بيصر لله من نشا ه

<sup>(</sup>٤) الآية ٢ ، السورة ٢٢ ( اخبر ) .

<sup>(</sup>٥) في الأص : « ومالك ، .

وليس بينك وبينهم ترَأُ ولا ثأر ، ولا حقـ د ولا أضرار ، فعْلَ بني الأصفر والترك والخزر ؛ ثم سرت أمامك ولم ترجع ، وأقمت على كفرك ولم تقلع ، حتى أتيت الرملة وفيها سمادة بن حيان في زمرة قليلة وفرقة يسيرة ، فاعتزل عنك إلى يافا ، مستكفياً شرك ، وتاركا حربك ، فلم تزل ( ماكث على نـكثك باكرًا وصابحًا ، وغاديا ورائحًا ، تقعد لهم بكل مقعد ، وتأخذ عليهم بكل مرصد ، وتقصده بكل مقصد ، كأنهم ترك وروم وخزر ، لا ينهك عن سفك الدماء دين ، ولا يردعك عهد ولا يقين ، قد استوعب من الردى (٢) حيزومك ، وانقسم على الشــقاء خرطومك ؛ أما كان لك مذكر ، وفي بعض أفعالك مزدجر : أو ما كان لك في كتاب الله عز وجل ممنبر حيث يقول : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَمَّ خَالِداً فِيهاً وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِماً (٢) » . فسبك بها فعلة يلقاك وم ورودك وحشرك حين لا مناص ، ولا لك من الله خلاص ولم تستقبلها (١) ، وكيف تستقبلها وأنى لك مقيلها ؟ هيهات هيهات ، هلك الصالون، وخسر هنالك المبطلون، وقل النصير، وزال العشير: ومن بعد ذلك تماديك في غيِّك ، ومقامك في بغيك ، عداوة لله ولأوليائه ، وكفراً له وطفياناً ، وعمى (6) و بهتاناً ، أثراك تحسب أنك مخلد أمْ لأم الله راد ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يزل » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الردا » .

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٣ ، السورة ٤ ( النساء )

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « تستقلها » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وعما ،

أم « يُرِيدُونَ أَنْ "يطْفِئُوا نُورَ الله بِأَفْواهِمْ وَ إِياْنِي اللهُ [ إلا أن ] يَرِع " نُورَه وَلَا حَرَه السَكَافِرُونَ (١) »، هيهات لاخلود لمذكور ، ولا مرد لمقدور ، ولا طافى لنور ، ولا مقر لمولود ، ولا قرار لموعود ، لقد (٥٨ ب لمقدور ، ولا طافى لنور ، ولا مقر لمولود ، ولا قرار لموعود ، لقد (٥٨ ب خاب منك الأمل ، وحان لك الأجل ، فإن شئت فاستعد للتو به اباً ، وللنقلة جلباباً ، فقد بلغ الكتاب أجله ، والوالى أمله ، وقد رفع الله قبضته عن أفواه حكمته ، ونطق من كان بالأمس صامتاً ، ونهض من كان هناك خانفاً ، ونحن أشباح فوق الأمر والنفس ، دون العقل وأرواح في القدس ، نسبة والياسة وآيات لدنية ، نسمع ونرى ، «مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الكتَابُ وَلاَ الإيمَانُ وَلَى بَعْمِرُونَ " » ، وَلَا الإيمَانُ وَلْ كِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِى بِهِ مَنْ نَشَاهُ مِنْ عِبَادِنَا (٢) » ، وَلَا الإيمَانُ وَلْ كِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِى بِهِ مَنْ نَشَاهُ مِنْ عِبَادِنَا (٢) » ، وَرَ المُهُ مِنْ عَبَادِنَا (١٠) » ، وَرَ المُهُ مِنْ عَبَادِنَا (١٠) » ، وَرَ المُهُ مِنْ نَشَاهُ مِنْ عِبَادِنَا (٢٠) » ، وَرَ المُهُ مِنْ يَشَاهُ مِنْ عَبَادِنَا (٢٠) » ، وَرَ المُهُ مِنْ يَشَاهُ مِنْ عِبَادِنَا (٢٠) » ، وَرَ المُهُ مِنْ يَشْاهُ مِنْ عَبَادِنَا (٢٠) » ،

ونحن معرضون ثلاث خصال — والرابعة أردى لك ، وأشتى لبالك ، وما أحسبك تحصل إلا عليها — فاختر: إما قدنت نفسك لجعفر بن فلاح ، واتباعك بأنفس المستشهدين معه بدمشق والرملة من رجاله ورجال سعادة ابن الحيان ، ورد جميع ما كان لهم من رجال وكراع ومتاع إلى آخر حبة من عقال ناقة وخطام بعير – وهي أسهل ما يرد عليك – وإما أن تردهم أحياء في صورهم وأعيانهم وأموالهم وأحوالهم – ولا سبيل لك إلى ذلك ولا اقتدار – ، وإما سرت ومن معك بغير ذمام ولا أمان فأحكم فيك وفيهم بما حكمت ، وأجريكم على إحدى ثلاث : إما قصاص ، وإما منا

<sup>(</sup>١) الآية ٣٢ ، السورة ٩ (النوبة ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢ ، السورة ٢ ؛ ( الشورى )

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩٨ ، السورة ٧ ( الأعراف ) .

بعد (؟) و إما فدى . فعسى أن يكون تمحيصاً لدنو بك ، و إقالة لعثرتك ؟ وإن أبيت إلا فعل اللمين : « فَاحرُجْ مِنْهَا مَإِنَّكَ رَجِيمٌ ، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يوْمِ الدِّين (١)» ، اخرج منها ها يكون لك أن تنكب فيها ، وقيل اخسئوا فيها ولا تكلمون ، فما أنت إلا كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ، فلا سماء تظلك (٢)، ولا أرض تقلك ، ولا ليل يجنك ، ولا نهار يكنك ، ولا علم يسترك ، ولا مئة تنصرك ؛ قد تقطعت بِكُمُ الأسبابِ ، وأعجزكُم الذهابِ ، فأنتَمَ كما قال الله عز وجل: « مُّذَّ بذَّ بِينَ مَنِنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوْ لَا وَلَا إِلَى هَوْ لَاءِ (٣)» فلا ملجاً لَكُم من الله يومئذ ولا منحى ( ) منه ؛ وجنود الله في طلبك قافية ، لا يزال ذو أحقاد ، وثوار أعجاد ، ورجال أبجاد ، ولا تجد في السهاء مصعداً ، ولا في الأرض مقعداً ، ولا في الأرض ولا في البحر مهج ، ولا في الجبال مسلكا ؛ ولا إلى الهوا(٥) سلماً ، ولا إلى مخوق ملتحا . حينئذ يفارقك أصحابك ، ويتخلى عنك أحبابك ، ويخذلك أترابك ، فتبقى وحيداً فريداً ، وخائفًا طريداً ، وهائماً شريداً ، قد ألجك العرق ، وكظك الفلق ، وأسلمتك ذو بك ، وازدراك خزیك ، كلا لا وزر إلى ربك . . . . . . . » (٢)

<sup>(</sup>١) الآيتان ٣٤، ٣٥؛ السورة ١٥ ( الحجر ) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: « تطلك » . (٣) الآية ١٤٣ ، السورة ٤ (النساء) .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « منجا » .
 (٥) في الأصل : « الهوى » .

<sup>(</sup>٦) هكذا ورد الخطاب ناقصا ولم أجد تكملته في المراجع الأخرى ، وقد انفرد (على بن ظافرالأردى ، الدول المنقطعة ، ص ١٤١ ، مخطوطة دار الكتب بالقاهرة ) بذكر الرد على هذا الخطاب ، قال : « ولم ينفع هذا الكتاب ، بل كان نص جواب القرمطي له : وصل كتابك الذي كثر تفصيله ، وقل تحصيله ، والجواب ما تراه » .

(۱۰۰) سنة أربع وتسمين وثلاثمائة: قتل الحاكم بأم الله جماعة ، منهم: الفكرى — منجمه — وله أخبار، وأبو على عساوج الدنهاجي، وابن عشرة الكتامى، وعلى بن البدونى — الشاعر الأعمى — وعباس ابن رينوط الكتامى، والقداد بن جعفر — الشاعر — وعلى بن سلمان الكتامي والقداد بن جعفر — الشاعر — وعلى بن سلمان الكتامي — سقاه أخوه عقيب خروجه من الحمام شربة سويق فمات عند وصوله إلى بيته — ، وقال . «قتلته قتلة مستورة ، وكانت أحب إلى من ضرب عنقه و إحراقه بالنار على عيون الأعداء»:

وقتل ابن أبي خريطة صاحب برجوان (۱)، وابن المغاذِلي – المنجم – وجمفر بن محمد الرايض، وأبو غالب – أخو فهد بن إبراهيم – وأبو إبراهيم سهل بن كلِّس – أخو يعقوب الوزير – ورشيق الحمداني، وإسماعيل ابن سوار، – صاحب برجوان – ، وابن سمود السكتامي، ويخلف بن عبد الله بن السكتامي، ويحيي بن سلمان السكتامي، ومحمد بن على بن فلاح، وابن قيطونة السكتامي.

(٥٠ ب) الحداثة تم.

القاضى الأجل أمين (٢) الدولة أبوطالب عبد الله بن محمد بن عمار (٢) بن الحسين بن قندس بن عبد الله بن إدريس بن أبي يوسف الطائى ، توفى بطرابلس الشام ليلة السبت نصف رخب سنة أربع وستين وأربعائة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « رحوان » .

<sup>(</sup>۲) فى (النجومالزاهرة ، ج ٥ ، ص ٨٩ ) « أميرالدونة » وقد دكر هناك أنه كان « الحاكم على طرابلس الشام والمتولى عليه ، وكان كريما ، كثير نصدقة ، عظيم المراعاة للعلويين » .

<sup>(</sup>٣) في المرجع السابق: « بن عثمان » .

أمير الجيوش المظفر ، مصطفى الملك ، عدة الإمام وسيفه ، منتجب الدولة ، أنوشتكين الدرزيرى (١) تروح شواقه (؟) ابنه صمصام الدولة .

القاضى الأعن الأجلسيّد الحكام، جلال الدولة وعمادها، ذو المعالى، صفى أمير المؤمنين (؟).

القاضى الناصح، ثقة النقاب، عين الدولة، أو الحسن محمد بن عبد الله ابن على بن عياض.

الوزير الأجل شرف الوزراء ، تاج الرؤساء ، العادل الأمين ، الأوحد المسكن ، معز الدين ، مغيث المسلمين ، عمدة أمير المؤمنين ، أبو الفضل يحيى بن أحمد بن المدبر ، تقلد الوزارة أولاً سنة ثلاث وخمسين وأربعائة .

الوزير الأجل ، الـكامل الأوحد ، صفى أمير المؤمنين وخالصه ، أبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسن (٢) المغربي ، الأفضل عباس بن أبي الفتوح بن يحيى (٣) بن تميم بن المعز بن باديس وزير مصر .

<sup>(</sup>۱) صواب الاسم: « التزبرى » فقد ترجم له ابن القلانسي ( تاريخ دمشق ، ص ۷۱ ) فقال هو « الأمير النظفر ، أمير الجيوش ، عدة الإسلام ، سيف الحلافة ، عضد الدولة ، شرف المعالى ، أبو منصور أنوشتكين ، مولده ما وراء النهر في بلد الترك ، في البلد المعروف بختل وسبي منه وحمل إلى كاشغر ، وهرب إلى بخارة وملك بها وحمل إلى بغداد ثم إلى دمشق ، وكان شتم ( كريه ) الوجه ، بين التركية ، وكان وصوله سينة ٥٠٠ فاشتراه القائد تزبر بن أونيم الديلمي ألخ » أنظر أيضا نفس المرجم ( ص ٧٧ — ٧٩ ) و ( النحوم الزاهرة ، ج ٤ ، ص ٢٥٢ ، ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين عن (Zambaur, Op. Cit, P.96.) وقد تولى الوزارة في ٥٠ ربيع الثانى سنة ٥٠٠ للمستنصر الفاطمي . أنظر أيضا نفس المرجع ، ص ١٥ في ٥٠ ربيع الثانى سنة ٥٠٠ أخاً ليحى لا ابناً له ، وبهذا يكون النسب الصحيع : العباس بن أبى الفتاح بن تميم بن المعز بن باديس ، وقد تولى الوزارة في المحرم سنة ٤٠٠ للخليفة الفاطمي الظافر ، وتوفى في ٢٣ ربيع الأول سنة ٤٠٥ ، وقد كانت أمه «بلارة ٥ هاجرت إلى مصر وتزوجت الوزير ابن السلار ؟ أنظر (ابن خلكان ؟ Cit, PP. 71, 96



الملاحق

# الملحق الأول

ذكر الخلفاء الفاطميين

(عن الخطط ، ج ۲ ص ۱۹۷ - ۱۷۹)

فال بمد الفراغ من ترحمة المعز:

« ... وقام من بعده ابنه :

#### العزيز بالله أبو منصور نزار

وأنام في الخلافة إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر ونصفاً ، ومات وعمره اثنتان وأر بعون سنة وثمانية أشهر وأر بعة عشر يوما ، في الثامن والعشرين من رجب سنة ست وثمانين وثلاثمائة بمدينة بلبيس ، وحمل إلى القاهرة ، وقام من بعده ابنه :

# الحاكم بأمر الله أبو على منصور

وكانت مدة خلافته إلى أن فقد خمساً وعشرين سنة وشهراً ، وفقد وعمره ست وثلاثون سنة وسبعة أشهر ، في ليلة السابع والعشرين من شوال سنة إحدى عشرة وأر بعائة ، وقد بسطت خبر العزيز والحاكم (۱) عند ذكر

<sup>(</sup>١) انظر ما يلي : الملحقان ٢ ، ٣٠.

# الجوامع من هذا الكتاب؛ وقام من بعده ابنه: الجوامع من الطاهر لا عزاز دين الله أبو الحسن على

ابن الحاكم بأمر الله ، و لد بالقاهرة يوم الأر بعاء لعشر خاون من رمضان سنة خمس وتسعين وثلاثمائة ، و يو يع له بالخلافة يوم عيد النحر سنة إحدى عشرة وأر بعائة ، وعمره ست عشرة سنة ، فخرج إلى صلاة العيد وعلى رأسه المغلة وحوله العسكر ، وصلى بالناس فى المصلى وعاد ، فكتب بخلافته إلى الأعمال ؛ وشرب الخر ورخّص فيه للناس ، وفى سماع الفناء وشرب الفقاع وأكل الموحيا وجميع الأسماك (١) ، فأقبل الناس على اللهو . ووزر له الخطير رئيس الرؤساء أو الحسن عمار بن محمد ، وكان على ديوان الإنشاء وعيره ، واستوزره الحاكم إلى أن فقد ، فتولى البيعة للظاهر ، ثم قُتل بعد سبعة أشهر فى ربيع الأول سنة اثنتي عشرة ، فاستوزر [ الظاهر ] بعده بدر الدولة أنا الفتوح موسى بن الحسين وكان يتولى الشرطة ثم ولى ديوان الإنشاء بعد ابن حيران – وصرف عن الوزارة فى المحرم سنة ثلاث عشرة ، وقبض عليه فى شوال وقتل ، فو جد له من العين ستمائة ثلاث عشرة ، وقبض عليه فى شوال وقتل ، فو جد له من العين ستمائة ألف دينار ( ١٩٨٨ ) وعشرون ألف دينار .

وولى بعده الوزارة الأمير شمس الملوك المكين مسعود بن طاهس . وفي سَــنة أربع عشرة تُعلَّد منتخب الدولة الدَّز بري (٢) ــ متولى

<sup>(</sup>١) كان الحاكم قد منع هذه الأشياء جميعاً فأباحها الظاهر عند توليه الخـــلافة

<sup>(</sup>۲) فی الأصل: « الدریزی » والصحیح ما ذکرناه ، أنظر أخباره بالتفصیل فی: ( ابن القلانسی ، ذیل تاریخ دمشق ، س ۷۱ وما بعدها ؛ النجوم الزاهرة ، س ۲۹۷ ): وانظر أیضاً مافات ، ص ۲۹۷ .

قیساریة — ولایة فلسطین ، فکانت له مع حسّان بن مفرَّج بن جراح الطائی حروب ...

وفيها نزع السمر بمصر وتعذر وجود الخبز .

وفى المحرم سنة خمس عشرة لُقب الخادم الأسود معضاد بالقائد عن الدولة وسنائها أبى الفوارس معضاد الظاهر ، وخُلع عليه .

وثار رجل من بنى الحسين ببلاد الصعيد فقبض عليه ، وأقر أنه قتل الحاكم بأمر الله ()، ووُجد معه قطعة من جلد رأسه ، وقطعة من الفوطة التى كانت عليه ، فسئل عن سبب قتله إياه فقال : « غرت لله وللإسلام » ثم قتل نفسه بسكين كانت معه ، فذه عت رأسه وسُيِّرت إلى القاهرة .

وفيها اشتد الغلاء بمصر وكثر نقص النيل.

وفيها قرار الشريف الكبير العجمى، والشيخ نجيب الدولة الجرجراني، والشيخ العميد محسن بن بدوس مع القائد معضاد أن لا يدخل على الظاهر أحد غيرهم ؛ وكانوا يدخلون كل يوم خلوة و يخرجون فيتصرفون في سائر أمور الدولة ، والظاهر مشدفول بلذاته . وصار شمس الملوك مظفر صاحب المظلة ، وابن حيران صاحب الإنشاء ، وداعى الدعاة ، ونقيب نقباء الطالبيين وقاضى القضاة ربما دخلوا على الظاهر في كل عشرين يوما مرة ، ومن عداهم لا يصل إلى الظاهر البتة ؛ والثلاثة الأول هم الذين يقضون الأشغال و يمضون الأمور بعد الاجتماع عند القائد معضاد .

ومُنع الناس من ذبح الأبقار لقلتها ، وعزبت الأقوات بمصر ، وقلت

<sup>(</sup>١) كثرت الأقوال في من قتل الحاكم ، انظر ما يلي : الماحق ٣ .

البهائم كلها حتى بيع الرأس البقر بخمسين ديناراً ، وكثر الخوف في ظواهر البلد ، وكثر اضطراب الناس ، وتحدث زعماء الدولة بمصادرة التجار فاختلف بعض ، وكثر ضجيج طوائف العسكر من الفقر والحاجة فلم بجابوا ، وتحاسد زعماء الدولة ، فقبض على العميد محسن وضرب عنقه ، بجابوا ، وتحاسد زعماء الدولة ، فقبض على العميد محسن وضرب عنقه ، واشتد الغلاء ، وفشت الأمراض ، وكثرالموت في الناس ، وفقد الحيوان فلم يقدر على دجاجة ولا فروج ، وعن الماء لقلة الظهر (؟) فع البلاء من كل جهة ، وعن الناس أمتعتهم للبيع فلم يُوجد من يشتريها .

وخرج الحاج فقطع عليهم الطريق بعند رحيلهم من بركة الجب (١)، وأخذت أموالهم ، وقُتل منهم الكثير ، وعاد من بقى فلم يحج أحد من أهل مصر .

وتفاقم الأمر في شدة الغلاء ، فصاح الناس بالظاهر : «الجوع . الجوع . الجوع . الجوع . المير المؤمنين ، لم يصفع بنا هذا أبوك ولا جدك ، فالله . الله في أمرنا » . وطرقت عساكر ابن جراح الفرما ففر الهلها إلى القاهرة ؛ وأصبح الناس بمصر على أقبح حال من الأمراض والموتان وشدة الغلاء وعدم الأقوات ، وكثر الخوف من الذعار (٢) التي تكبس ، حتى إنه لما عمل

<sup>(</sup>۱) عرف المقريزى (الخطط ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ --- ٢٦٧) بركة الجب بقوله دهذه البركة في الجهة البحرية من القاهرة على نحو بريد منها ، عرفت أولا بجب عميرة ، ثم قبل لها أرص الجب ، وعرفت إلى اليوم ببركة الحجاج من أجل نزول حجاج البربها عند مسيرهم من القاهرة وعند عودهم الخ »

<sup>(</sup>٢) انظر ما فات .

مماط عيد النحر (١) بالقصر كبس العبيد على السماط وهم يصيحون: «الجوع» ونهبوا سائر ما كان عليه .

ونهبت الأرياف، وكثر طمع العبيد ونهبهم، وجرت أمور من العامة قبيحة، واحتاج الظاهر إلى القرض، فحمل بعض أهل الدولة إليه مالاً وامتنع نحو الألف عبد لتنهب البلد — من الجوع — فنودى بأن من تعرقض له أحد من العبيد فليقتله، وندب جماعة لحفظ البلد، واستعد (١٦٩) الناس، فكانت نهبات بالساحل، ووقائع مع العبيد، واحتاج الناس فيها إلى أن خندقوا عليهم خنادق، وعماوا الدروب على الأزقة والشوارع، وخرج معضاد في عسكر فطردهم وقبض على جماعة منهم والشوارع، وأخذ العبيد في طلب الجرجرائي وغيره من وجوه الدولة، فرسوا أنفمهم، وامتنعوا في دورهم، وانقضت المسنة والناس في أنواع من البلاء.

وفى سنة ست عشرة أمر الظاهر فأخرج من بمصر من الفقهاء المالكية وغيرهم ، وأمر الدعاة أن يحفّظوا الناس كتاب « دعائم الإسلام » (٢)

<sup>(</sup>١) انظر الوصف النفصيلي لهذا السماط في : (صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ١٥) (٢) هو كتاب و دعائم الإسلام في ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام ، من تأليف القاضى أبي حنيفة النعمان بن محد بن منصور بن أحمد بن حيان التميمي المتوفي سلخ جادي الآخرة سنة ٣٦٣ ( مارس ٩٧٤) والمعاصر للمعز لدين الله ، وصاحب المؤلمات الكثيرة في المذهب الإسماعيلي . ويقول إيقانوف إن هذا الكناب قد يكون أكثر الكتب انتشارا وقراءة حتى اليوم بين الإسماعيلية ، وهو يقم في جزأين ، وقد طبع كنصر له حديثا في بمباي . أنظر : (Ivanow, A Guide to Ismaili Literature)

و « مختصر الوزير » (١) ، وجعل لمن حفظ ذلك مالاً .

وفى سنة سبع عشرة ثار بمصر رُعَافَ (٢) عظيم بالناس، وكثرت زيادة مالنيل عن العادة ، وتصدَّق الظاهر بمائة ألف دينار من أجل أنه سقط عن فرسة وسلم .

وفى سنة ثمانى عشرة وقعت الهدنة مع صاحب الروم ، وخُطب للظاهر فى بلاده ، وأعاد الجامع بقسطنطينية وعمل فيه مؤذنا ، فأعاد الظاهر كنيسة قمامة بالقدس ، وأذن لمن أظهر الإسلام فى أيام الحاكم أن يعود إلى النصرانية ، فرجع إليها كثير منهم ؛ وصرف الظاهر وزيره عميد الدولة وناصحها أبا محمد الحسن بن صالح الروذبارى ، وأقام بدله أبا القاسم على بن أحمد الجرجرائى .

م وفي سنة عشرين كانت فتنة بين المغار بة والأتراك قُتل فيها كثير .

وفى سنة إحدى وعشرين بويع لابن الظاهر بولاية المهد ، وعمره ثمانية أشهر ، وأنفق على ذلك — فى خلع لأهل الدولة وطعام ونثار للعامة — ما يجل وصفه .

وفى سنة اثنتين وعشرين تحرك السعر لنقص ماء النيل ثم زاد بعد أوانه بأربعة أشهر .

<sup>(</sup>١) هو مختصر الوزير يعقوب بن كلس .

<sup>(</sup>٢) الرعاف دم يسبق من الأنف ( اللسان ) .

<sup>(</sup>٣) كان امبراطور الدولة الرومانية الشرقية فى تلك السنة هو قسطنطين الثامن (٣) كان امبراطور الدولة الرومانية الشرقية فى تلك السنة هو قسطنطين الثامن (٤١٨ — ٤٠٥ ) ، وانظر عن هذه الهدنة : (Camb. Mid. Hist, V. v., Ch. VI, P. 256.)

وفي سنة ثلاث وعشرين قتل الظاهر ُ أحد الدعاة فاضطر بت الرعية والجند ، وتحدث الناص بخلمه ، ثم سكنت الفتنة بمد إنفاق مال جزيل .

وفى سنة أربع وعشرين ركب ولى العهد من القاهرة إلى مصر وقد. زُينت الطرقات ، فكان إذا مر بقوم قبلوا له الأرض ، و ُنثر يومئذ على العامة مبلغ خمسة آلاف دينار ، فكان يوماً عظياً .

وفي سنة خمس وعشرين بث الظاهر دعاته ببغداد — عند اختلاف الأتراك بها — فكثرت دعاته هناك ، واستجاب لهم خلق كثير .
فلما كان في سنة ست وعشرين كثر الوباء بمصر .

ومات الظاهر للنصف من شعبان سنة سبع وعشرين وأر بمائة عن اثنتين وثلاثين سنة إلا أياما . فكانت مدة خلافته خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وأياما . وكان مشغوفاً باللهو محباً للغناء ، فتأنق الناس في أيامه ، واتخذوا المغنيات والرقاصات ، و بلغوا من ذلك مبلغاً عظياً .

واتخذ [ الظاهر ] حجراً (١) لماليكه ، وعلَّمهم أنواع العلوم وسائر فنون

<sup>(</sup>۱) أول من أتفذ الحجر ، المعز لدين الله ، وكان يسكنها « الحجرية ، وهم فرقة من الحرس الخاص كانت تتكون من الشبان الأقوياء الذين يعدون ويعدربون بحيث يكونون على استعداد للقتال في أية لحظة ، فكان كل منهم — كما يقول المقريزى — على قدم الاستعداد دائما ، فإذا جردوا خرج كل منهم لوقته لا يكون له ما عنعه » ولم تشر الراجع إلى أن أحدا من الحلفاء الفاطميين بعد المعز اتخذ حجراً جديدة لماليكه لهذا . كان لهذا النص هنا قيمة خاصة . والذي عثرت عليه أن الأفضل بن أمير الجيوش عندما اشتد خطر الصليبين « انشأ سبع حجر واختار من أولاد الأجناد ثلاثة آلاف رجل وقسمهم في الحجر إلح » ، وقد كان لكل حجرة اسم تعرف به كالمنصورة ، والفتح والجديدة ، وكان كل حجري لا يأوى إلا لحجرته وقريب منه فرسه وعدته =

الحرب؛ واتخذ خزانة البنود (١) ، وأقام فيها ثلاث آلاف صانع ؛ وراسل الملوك ؛ واستكثر من شراء الجواهر . وكانت بملكته بإفريقية ومصر والشام والحجاز ، وغلب صالح بن مرادس على حلب فى أيامه ، واستولى على ما يليها وتغلّب حسّان بن جراح على أكثر بلاد الشام فتضعضعت الدولة . وقام من بعده ابنه ولى العهد ، و بويع له ، وهو:

## المستنصر بالله أبو تميم معد

ومولده فى السادس عشر من جمادى الآخرة سنة عشرين وأر بمائة ( ١٧٠ ) و بويع بالخلافة للنصف من شعبان سنة سبع وعشرين ، وعمره يومئذ سبع سنين ، فأقام ستين سنة وأشهراً فى الخلافة كانت فيها أنباء وقصص شنيعة بديار مصرمنها :

أن أمه كانت أمّة سوداء لتاجر بهودى رُيقال له « أبو سعد سهل بن هارون التُسترى » ، فابتاعها منه الظاهر واستولدها المستنصر ، فلما أفضت

وملابسه ، وكانت هذه الحجر بجوار دار الوزارة ، وكان للحجرية اصطبل خاص بهم
 بجوار دار الضافة بالقاهرة . انظر : ( المقریزی ، الخطط ، ج ۲ ، ص ۳۰۹ —
 ۳۱۹ ) .

<sup>(</sup>۱) كانت خزانة البنود ملاصقة للقصر الكبير ، وكانت تخزن بها البنود ــ أى الرايات والأعلام — وجميع أصناف الأسلحة ، وقد احترقت هذه الحزانة في عهد المستنصر في سنة ٢٦١ فجعلت بعد الحريق سجنا للامهاء والوزراء والأعيان ، وظلت كذلك بقية عهد الفاطميين وفي عهد الأيوبيين ، ثم في عهد الماليك جعات منازل للأسرى من الفرنج المأسورين من البلاد الشامية إلى أن هسدمت سنة ٤٤٧٠ أنظر تفصيل الحديث عنها في : (المقريزي ، الخطط ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ — ٢٨١) .

الخلافة إليه استدنت أمه أبا سعد ورقته درجة عليّة ؛ وكان الوزير يومئذ أبا القاسم الجرجرائي فلم يتمكن أبو سعد من إظهار ما في نفسه ، حتى مات الجرجرائي وتولى أبو منصور صدقة بن يوسف الفلاحي الوزارة فانبسطت يد أبي سعد ، وصار الفلاحي يأثمر بأمره ، فعمل عليه وقتله — كا ذكر في خبر خزانة البنود (۱۱) — ، فحقدت أم المستنصر على الفلاحي وصرفته عن الوزارة ، واستقر أبو البركات صفى الدين الحسين بن محمد بن أحمد الجرجرائي في الوزارة .

وفى سنة أر بعين صار ناصر الدولة الحسين بن حمدان متولى دمشق بالعساكر إلى حلب ، وحارب متوليها ثمال بن صالح بن مرداس ، ثم رجع بغير طائل ، فقُلد مظفر الصقلبي دمشق ، وقبض على ابن حمدان ، وصادره واعتقله بصور ثم بالرملة ، وخرج أمير الأمراء رفق الخادم على عسكر تبلغ عدته نحو الثلاثين ألفاً ، بلغت النفقة عليه أر بمائة ألف دينار ، ير يد الشام ومحار بة بني مرداس .

وفى المحرم سنة إحدى وأر بعين صُرف قاضى القضاة قاسم بن عبد المعزيز ابن النمان عن القضاء بعد ما باشره ثلاث عشرة سنة وشهراً وأر بعة أيام ، وتقلّد وظيفة القضاء بعده القاضى الأجل خطير الملك أبو محمد اليازورى .

وفیها حارب رفقُ بنی مرداس فظفروا به وأسروه ، فمات بقلعة حلب فأفرج عن ابن حمدان و بقی بالحضرة ، وقُبض علی الوزیر أبی البركات

<sup>(</sup>١) اظر: (الخطط، ج٢، ص ٢٧٩ - ٢٨٠).

الجرجرانى و ُنفى إلى الشام ، وعُمل أبو الفضل صاعد بن مسعود واسطة (١) لا وزيراً ؛ ثم قُلد قاضى القضاة أبو محمد اليازورى الوزارة مع وظيفة القضاء، ولقب بسيد الوزراء .

وفى سنة اثنتين وأر بعين كانت حروب البحيرة و إخراج بنى قرة منها و إنزال بنى سنيس بعدهم بها .

وفيها دعا على بن محمد الصليحي (٢) باليمن للمستنصر ، و بعث إليه بمال النجوى (٢) والهدن .

وفى سنة أربع وأربعين كُتب ببغداد محاضر (٢) بالقدح فى نسب الخلفاء المصريين ، ونفيهم من الانتساب إلى على بن أبى طالب ، وسُيِّرت إلى الآفاق . وقصر مد النيل فتحرك السعر بمصر .

<sup>(</sup>۱) كانت الوزارة فى العالم الإسلاى — ومنه مصر — تنقسم إلى وزارة تنفيذ وفيها يقوم الوزير بتنفيذ أواص الخليفة ، ووزارة تفويض وفيها يكون الخليفة مغلوبا على أمره والأمور كلها بيد الوزير ؛ هـذا ولم يلقب بلقب الوزير فى عهدى العزيز والحاكم إلا يعقوب بن كاس ، وإنما كانت تطلق على وزارة هذين العهدين لفظ و وساطة » أو « سفارة » ، وهى رتبة دون الوزارة . انظر : ( صبح الأعشى ج ٣ ، ص ٥ ٨ ٤ — ٢ ٨ ، ٢ ؛ القريزى ، الخطط ، ج ٢ ، ص ٤ ٠ ٠ ، ٢ الصيرفى ، الإشارة إلى من نال الوزارة ، فى مواضع كثيرة منه ) .

<sup>(</sup>۲) كانت عاصمته صنعاء ، وحكم بين سنتي ۲۹ ٤ — ۲۷ (۱۰۳۷ - ۲۰۸۰)

<sup>(</sup>۳) ذکر (القریزی ، الخطط ، ج ۲ ص ۲۲۲) أن قیمة النجوی عن کل فرد کانت ثلاثة دراهم وثلث .

ثم قصر أيضاً مد النيل في أسنة ست وأر بعين فقوى الغلاء وكثر الموت في الناس .

وفى سنة ثمان وأر بعين خرج أبو الحارث البساسيرى من بغداد منتميا للمستنصر ، فسُيِّرت إليه الأموال والخلع .

وفي سنة تسع وأر بعين عادت حلب إلى مملكة المستنصر .

وفى سنة خمسين قُبض على الوزير الناصر للدين أبى محمد اليازورى ، وتقلد بعده الوزارة أبو الفرج محمد بن جعفر المغربي بن عبد الله بن محمد ، وولى القضاء بعد اليازوري أبو على أحمد بن عبد الحكيم ، ثم صُرف بعبد الحاكم المليحي .

وفيها أخذ البساسيرى بغداد ، وأقام فيها الخطبة للمستنصر ، وفر النطليفة القائم بأمر الله العباسى إلى قريش بن بدران ، فبعث به إلى (١٧١) عانة ؛ وسُيِّرت ثياب القائم وعمامته وغير ذلك من الأموال إلى مصر . وفيها سار ناصر الدولة إلى دمشق أميراً عليها .

وفى سنة إحدى وخسين أقيمت دعوة المستنصر بالبصرة وواسط وجميع تلك الأعمال ، فقدم طغرل إلى بغداد ، وأعاد الخليفة القائم بعد ما خُطب للمستنصر ببغداد أر بعون خطبة ؛ وفتل البساسيرى .

وفيها قُطعت خطبة المستنصر أيضا من حلب ، فسار إليها ابن حمدان ، وحارب أهلها ، فانكسر كسرة شديدة شنيعة ، وعاد إلى دمشق .

وفيها 'صرف أبو الفرج بن المغربي عن الوزارة ، وعبد الحاكم عن

القضاء ؛ وأعيد إلى الوزارة أبو الفرج البابلي ، واستقر في وظيفة القضاء أحمد ابن أبي زكري .

وفي سنة ثلاث وخمسين كثر صرف الوزراء والقضاة وولايتهم لكثرة مخالطة الرعاع للخليفة وتقدم الأراذل بحيث كان يصل إليه في كل يوم عانمائة رقعة فيها المرافعات والسعايات ، فاشتبهت عليه الأمور وتناقضت الأحوال ، ووقع الاختلاف بين عبيد الدولة ، وضعفت قوى الوزراء عن التدبير لقصر مدة كل منهم ؛ وخر بت الأعمال وقل ارتفاعها (۱)، وتغلب الرجال على معظمها ، سع كثرة النفقات والاستخفاف بالأمور وطغيان الأكار (۲)، إلى أن آل الأمر إلى حدوث الشدة العظمي (۱) — كا قد ذكر في موضعه من هذا الكتاب — ، وكان من قدوم أمير الجيوش بدر الجمال في سنة ست وستين وأر بهائة ، وقيامه بسلطنة مصر ما ذكر في ترجمته ، عند ذكر أبواب القاهرة (۱) ؛ فلم يزل المستنصر مدة أمير الجيوش ملحماً عن التصرف إلى أن مات في سنة سبع وثمانين ، فأقام العسكر من ملحماً عن التصرف إلى أن مات في سنة سبع وثمانين ، فأقام العسكر من بعده في الوزارة ابنه الأفضل شاهنشاه ، فباشر الأمور يسيراً .

<sup>(</sup>۱) الارتفاع مبلغ ما يتحصل من المسال لديوان من دواوين الدولة ، أو هو مجموع الأموال الديوانية كلها . انظر : (النويرى نهاية الأرب ، ج ۸ ، ص ۲۷٥ — ٧٧٧ ، ٧٧٧ ، ٧٧٧ ) .

<sup>(</sup>۲) هذا الوصف يشبه ما جاء في : ( المقريزي ، إغاثة الأمة ، ص ۲۲ ) مع الحتلاف يسير في الأسلوب

 <sup>(</sup>٣) انظر تفصيل الحديث عن الشدة العظمى في: ( المقريزي ، إغاثة الأمة ، ص
 ٥٠ — ٧٠ ) .

 <sup>(</sup>٤) ترجم له المقریزی ، قی (الخطط ، ج ۲ ، س ۲۱۱ - ۲۱۳) عند
 کلامه عن أبواب القاهرة .

ومات السننصر ليلة الخيس اليلتين بقيتا من ذى الحجة سنة سبع وثمانين عن سبع وستين سنة وخمسة أشهر ، منها فى الخلافة ستون سنة وأر بعة أشهر وثلاثة أيام ، مرت فيها أهوال عظيمة وشدائد آلت به إلى أن جلس على في الخراف في وفقد القوت فلم يقدر عليه حتى كانت امرأة (٢) من الأشراف تتصدق عليه في كل يوم بقعب فيه فتيت ، فلا يأكل سواه مرة في كل يوم ؛ وقد مر فى غير موضع من هذا الكتاب كثير من أخباره . فلما مات المستنصر أقام الأفضل بن أمير الجيوش فى الخلافة من بعده ابنه :

### المستعلى بالله أبا القاسم أحمد

وكان مولده فى العشرين من المحرم سنة سبع وستين وأر بعمائة ، فخالف عليه أخوه نزار ، وفر إلى الإسكندرية ، وكان القائم بالأمور كلها الأفضل فحار به حتى ظفر به وقتله ، كما تقدم فى خبر أفتكين (١) عند خزائن القصر .

<sup>(</sup>١) النخ بساط طوله أكثر من عرضه ، وهو فارسي معرب . ( اللسان ) .

<sup>(</sup>٢) في (إغاثة الأمة ، ص ٢٥) ما يوضح اسم هذه السيدة ، فقد سماها هناك:

<sup>«</sup> الشريفة بنت صاحب السبيل »

<sup>(</sup>٣) هو ضر الدولة أفتكين الذي رافق نزاراً بن المستنصر بالاسكندرية ، وكانت له بالقاهرة دار كبرى جعلها الفاطميون برسم الحزن فقيل «خزائن دار أفتكين وتحتوى على أصناف عديدة من الشمع المحمول من الإسكندرية وغيرها ، وجميع القلوب المأكولة من الفسدق وغيره والأعسال على اختلاف أصنافها ، والسكر والقند ، والشير ج والزيت الخ ، انظر أخبارها وأخبار أفتكين مع نزار في : ( الخطط ، ج ٢ ، من والزيت الخ ، ٢٧٨ ـــ ٢٧٨ ) .

وفى سنة تسمين وقع بمصر غلاء ووباء ، وقطعت الخطبة من دمشق المستعلى ، وخُطب بها العباسى ، وخرج الفرنج من قسطنطينية لأخذ سواحل الشام وغيرها من أيدى المسلمين فملكوا أنطاكية (١).

وفى سنة إحدى وتسعين خرج الأفضل بعسكر عظيم من القاهرة فأخذ بيت المقدس من الأرمن ، وعاد إلى القاهرة .

وفى سنة اثنتين وتسعين ملك الفرنج الرملة وبيت المقدس ، فخرج الأفضل بالعساكر ، وسار إلى عسقلان (٢٠) ، فسار إليه الفرنج ، وقاتلوه وقتلوا كثيراً من أصحابه ، وغنموا منه شيئاً كثيراً ، وحصروه فنجا بنفسه (١٧٢) في البحر ، وصار إلى القاهرة .

وفى سنة ثلاث وتسعين عمَّ الوباء أكثر البلاد، فهلك بمصر عالم عظيم.
وفى سنة أربع وتسعين خرج عسكر مصر لقتال الفرنج، وكانت
بينهما حروب (٢) كثيرة.

وفى سنة خمس وتسعين وأر بعائة مات المستعلى بالله لثلاث عشرة بقيت من صفر ، وعمره سبع وعشرون سنة وسبعة وعشرون يوما ، ومدة خلافته سبع سنين وشهران .

وفى أيامه اختلت الدولة ، وانقطعت الدعوة من أكثر مدن الشام ، فإنها صارت بين الأتراك والفرنج ، وصارت الإسماعيلية فرقتين : فرقة تزارية

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل هذه الحلة الصليبية الأولى على انطاكية في: ( ابن القلانسي ، ذيل تاريخ دمشق ، س ١٣٤ — ١٣٥ )

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل هذه الوقعة في المرجع السابق ( ص ١٣٧ ).

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل هذه الحروب في المرجع السابق ( ص ١٤٠ ) .

تطعن فى إمامة المستعلى ، وفرقة ترى صحة خلافته ، ولم يكن للمستعلى مع الأفضل أمر ولا نهى ولا نفوذ كلة ، وقيل إنه شُمَّ ، وقيل بل قُتل سراً . فلما مات أقام الأفضل من بعده فى الخلافة ابنه :

#### الآمر بأحكام الله أبا على منصوراً

وعره خمس سنين وشهر وأيام ، فقتل الأفضل في أيامه ، وأقام في الخلافة تسماً وعشرين سنة وثمانية أشهر ونصفاً ، وقد ذكرت ترجمته (١) عند ذكر الجامع الأقمر في ذكر الجوامع من هذا الكتاب ، ولما قتل الآمر بأحكام الله أقيم من بعده :

#### الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المجيد

ابن الأمير أبى القاسم محمد بن المستنصر بالله ، وكان قد وُلد بعسقلان فى المحرم سنة سبع ، وقيل فى سنة ثمان وتسعين وأر بعائة لما أخرج المستنصر ابنه أبا القاسم مع بقية أولاده فى أيام الشدة ، فلذلك كان يقال له فى أيام الآمر بأحكام الله : « الأمير عبد المجيد العسقلانى ابن عم مولانا » .

ولما قتل النزارية الخليفة الآمر أقام برغش وهزار الملوك الأمير عبد المجيد في دست الخلافة ، ولقباه بالحافظ لدين الله ، وأنه يكون كفيلا لمنتظر

<sup>(</sup>۱) اظر ترجته فی: (المقریزی ، الخطط ، ج ٤ ، س ۷۷ - ۷۸ ) .

فى بطن أمه من أولاد الآمر ؛ واستقر هزار الملوك وزيراً ، فثار العسكر وأقاموا أبا على بن الأفضل وزيراً ، وقُتل هزار الملوك ، ونهب شارع القاهرة ، وذلك كله فى يوم واحد ، فاستبد أبو على بالوزارة يوم السادس عشر من ذى القعدة سنة أربع وعشرين وخسائة ، وقبض على الحافظ وسجنه مقيداً ، فاستمر إلى أن قُتل أبو على فى سادس عشر المحرم سنة ست وعشرين ، فاستمر إلى أن قُتل أبو على فى سادس عشر المحرم سنة ست وعشرين ، فأخرج من معتقله ، وأخذ له العهد على أنه ولى عهد كفيل لمن يذكر اسمه ، فأخرج من معتقله ، وأخذ له العهد على أنه ولى عهد كفيل لمن يذكر اسمه ، فاتخذ الحافظ هذا اليوم عيداً سماء «عيد النصر » ، وصار يعمل كل سنة ، ونهبت القاهرة يومئذ .

وقام یانس — صاحب الباب — بالوزارة إلی أن هلك فی ذی الحجة منها بعد تسعة أشهر ، فلم یستوزر الحافظ بعده أحداً ، وتولی الأمور بنفسة إلی سنة ثمان وعشرین ، فأقام ابنه سلیمان — ولی عهده — مقام وزیر فلم تطل أیامه سوی شهرین ومات ؛ فجعل مكانه ابنه حیدرة ، فحنق ابنه حسن ، وثار بالفتنة ، وكان من أمره (۱) ما ذكر فی خبر الحارة الیانسیة من هذا الكتاب ؛ فلما قُتل حسن قام بهرام الأرمنی وأخذالوزارة فی جمادی الآخرة سنة تسع وعشرین ؛ وكان نصرانیا فاشتد ضرر السلمین من النصاری و كثرت أذیتهم ، فسار رضوان بن و خشی — وهو یومثذ متولی الغربیة — وجع الناس لحرب بهرام ، وسار إلی القاهرة فانهزم بهرام ، ودخل رضوان و جمادی الأولی سنة إحدی (۱۷۳)وثلاثین فاوقع بالنصاری وأذمّم ، فشكره الناس ، إلا أنه كان خفیفاً مجولاً ، فأخذ فأوقع بالنصاری وأذمّم ، فشكره الناس ، إلا أنه كان خفیفاً مجولاً ، فأخذ

<sup>(</sup>١) انظر فيما يلي الملحق ٥ .

فى إهانة حواشى الخليفة ، وهمَّ بخلعه ، وقال : «ما هو بإمام ، و إنما هو كفيل لغيره ، وذلك الغير لم يصح » . فتوحش الحافظ منه ، وما زال يدبِّ عليه حتى ثارت فتنة انهزم فيها رضوان ، وخرج إلى الشام فجمع وعاد فى سنة أربع وثلاثين ، فجهّز له الحافظ العسا كر لمحار بته ، فقاتلهم وانهزم منهم إلى الصعيد ، فقبض عليه واعتقل ؛ فلم يستوزر الحافظ أحداً بعده ، إلى أن كانت سنة ست وثلاثين فعظم الوباء . وامتد إلى سنة صبع وثلاثين فعظم الوباء .

وفى سنة اثنتين وأر بعين خلص رضوان من معتقله بالقصر ، وخرج من نقب، وثار بجاعة ، وكانت فتنة آلت إلى قتله .

وفى سنة أربع وأربعين ثارت فتنة بالقاهرة بين طوائف العسكر ، فات الحافظ ليلة الخيس من جمادى الآخرة ، عن سبع وسبعين سنة ، منها مدة خلافته ثمانى عشرة سنة وأربعة أشهر وتسعة عشر يوماً ، أصابته فيها شدائد كثيرة ؛ وكان حازماً سيوساً ، كثير المداراة ، عارفاً جماعاً للمال ، مغرى بعلم النجوم ، يغلب عليه الحلم . فلما مات والفتنة قائمة أقيم ابنه :

## الظافر (١) بأمر الله أبو منصور إسماعيل

ومولده للنصف من ربيع الآخر سنة سبع وعشرين وخمسائة ، فأقام في الخلافة أربع سنين وثمانية أشهر إلا خمسة أيام ، وكان محكوماً عليه من

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ الظاهر ، .

الوزراء (۱) ، وفي أيامه أخذت عسقلان فظهر الخلل في الدولة ، وقد ذكرت أخباره (۲) في خط الخشبية عند ذكر الخطط من هذا الكتاب ؛ فلما قُتل أقيم من بعده ابنه :

### الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى

أقامه في الخلافة — بعد مقتل أبيه — الوزير عباس ، وعمره خمس منين ، فقدم طلائع بن رُزَيك — والى الأشمونين — بجموعه إلى القاهرة فقر عباس ، واستولى طلائع على الوزارة ، وتلقب بالصالح ، وقام بأمر الدولة إلى أن مات الفائز لثلاث عشرة بقيت من رجب سنة خمس وخمسين عن إحدى عشرة سنة وستة أشهر ويومين ، منها في الخلافة ست سنين وخمسة أشهر وأيام لم يَرَ فيها خيراً ؛ فإنه لما أخرج ليقام خليفة رأى أعمامه قتلى وسمع الصراخ فاختل عقله ، وصار يصرخ حتى مات ، فأقام الصالح بن رزيك في الخلافة بعده .

#### العاضد لدين الله أبا محمد عبد الله

ابن الأمير يوسف بن الحافظ لدين الله ، ومولده لعشر بقين من المحرم

<sup>(</sup>١) في الأصل ، « الوزارة ، .

<sup>(</sup>٢) انظر فيما يلى الملحق ٦ .

سنة ست وأر بعين وخمسائة ، وكان عمره يوم بويع نحو إحدى عشرة سنة ، وقام الصالح بتدبير الأمور إلى أن قُتل فى رمضان سنة ست وخمسين — كا ذكر فى خبره عند ذكر الجوامع (۱) — ، فقام من بعده ابنه رُزّيك بن طلائع ، وحسنت سيرته ، فعزل شاور بن مجير السعدى عن ولاية قوص ، فلم يقبل العزل وحشد وسار على طريق الواحات فى البرية إلى تروجة ، فجمع الناس وسار إلى القاهرة فلم يثبت رزيك وفر فر فتُبض عليه باطفيح .

واستقر شاور فى الوزارة لأيام خلت من صفر سنة ثمان وخمسين ، فأقام إلى أن ثار ضرغام — صاحب الباب<sup>(۲)</sup> — ففر منه إلى الشام .

واستبد ضرعام بالوزارة فقت أمراء الدولة وأضعفها بسبب ذهاب (۱۷٤) أكابرها ، فقدم الفرنج ونازلوا مدينة بلبيس مدة ، ودافعهم المسلمون عدة مرار حتى عادوا إلى بلادهم بالساحل ، ورجع العسكر إلى القاهرة وقد قتل منهم كثير ؛ فوصل شاور بعسا كر الشام فى جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين ، فحار به ضرعام على بلبيس بعسا كر مصر ، وكانت لهم منه معارك انهزموا فى آخرها ، وغنم شاور ومن معه سائر ما خرجوا به وكان شيئا جليلا ، فسر وا بذلك ، وساروا إلى القاهرة ، فكانت بين الفريقين حروب آلت إلى هزيمة ضرعام وقتله فى شهر رمضان .

فاستولى شاور على الوزارة مرة ثانية ، واختلف مع الغز القادمين معه

<sup>(</sup>۱) ترجم له المقرنزی عند کلامه عن جامعه الذی بناه وسمــاه باسمه « جامع العمالح » ؟ انظر :(الخطط ، ج ٤ ، ص ٨١ — ٨٢)

<sup>(</sup>۲) عرف صاحب صبح الأعشى (ج ٣ ، ص ٤٧٩) وظيفة صاحب الباب بأنها د ثانى رتبة الوزارة وكان يقال لها الوزارة الصغرى .

من الشام ، وكانت له معهم حروب آلت إلى أن شاور كتب إلى مُرِّى - ملك الفرنج - يستدعيه إلى القاهرة ليعينه على محاربة شيركوه ومن معه من الغز ، فحضر وقد صار شيركوه في مدينة بلبيس ، فخرج شاور من القاهرة ، ونزل هو ومرى على بلبيس ، وحصرا شيركوه ثلاثة أشهر ، ثم وقع الصلح ، فسار شيركوه بالغز إلى الشام ورحل الفرنج ، وعاد شاور إلى القاهرة في سنة ستين وخمسائة ، فلم يزل إلى أن قدم شير كوه من الشام بالعساكر مرة ثانية في ربيع الآخر ، فخرج شاور من القاهرة إلى لقائه ، واستدعى مرى - ملك الفرنج - فسار شيركوه على الشرق ، وخرج من اطفيح ، فسار إليه شاور بالفرنج ، وكانت له معه الوقعة المشهورة ، فسار شيركوه بعد الوقعة من الأشمونين وأخذ الاسكندرية وعاد شاور إلى القاهرة. وخرج شيركوه من الإسكندرية بعــد أن استخلف عليها ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب ، ولم يزل يسير من الإسكندرية إلى قوص وهو يجبي البلاد ، فخرج شاور من القاهرة بالفرنج ، ونازل الإسكندرية ، فبلغ شيركوه ذلك ، فعاد من قوص إلى القاهرة وحصرها ، ثم كانت أمور آخرها مسير شيركوه وأصحابه من أرض مصر إلى الشام في شوال ، وقد طمع الفريج في البلاد ، وتسلموا أسوار القاهرة ، وأقاموا فيها شحنة (١) معه عدة من الفرنج لمقاسمة المسلمين ما يتحصل من مال البلد . وفحش أمر شاور وساءت سيرته ، وكثر تجريه على الدماء و إتلافه للأموال .

<sup>(</sup>۱) الشعنة ( والجمع شعن وشعانى عرفه (Dozy, Sup. Dict. Arab.) بأنه رئيس الشرطة والموكل بحفظ الأمن فى بلد من البلاد . انظر أيضا : ( المقريزي السلوك ، ج ۱ ، من ٣٥ ، ٩٧٩ ) . "

فلما كان في سنة أربع وستين قوى تمكن الفرنج في القاهرة ، وجاروا في حكمهم بها ، وركبوا السلمين بأنواع الإهانة ، فسار مُرسِّي يريد أخــذ القاهرة ، ونزل على مدينة بلبيس وأخذها عنوة ، فكتب العاضد إلى نور الدين محود بن زنكي – صاحب الشام – يستصرخه و يحثه على نجدة الإسلام و إنقاذ المسلمين من الفرنج ، فجهز أسد الدين شيركوه في عسكر كثير ، وجهزهم وسيرهم إلى مصر ، وقد أحرق شاور مدينة مصر – كما تقدم – ، ونزل مرى – ملك الفرنج – على الفاهرة ، وألحَّ في قتال أهلها حتى كاد أن يأخذها عنوة ، فسيّر إليه شاور وخادعه حتى رضي بمال مجمعه له ، فشرع في جبايته ، وإذا بالخبر ورد بقدوم شيركوه ، فرحل الغر بج عن القاهرة في سابع ربيع الآخر ، ونزل شيركوه على القاهرة بالغز ثالث مرة ، فحلم عليه العاضد وأكرمه ، فأخذ شاور يفتك بالغز على عادته ، فكان من قتله ما ذُكر (١٧٥) في موضعه ، وذلك في سابع عشر ربيع الآخر اللذكور.

وتقلد شاور وزارة الماضد ، وقام بالدولة شهرين وخمسة أيام ، ومأت في الثاني والعشرين من جمادي الآخرة .

ففو فنو فن العاضد الوزارة لصلاح الدين يوسف بن أيوب ، فساس الأمور ودبر لنفسه ، فبذل الأموال وأضعف العاضد باستنفاد ما عنده من المال ، فلم يزل أمره في ازدياد وأمر العاضد في نقصان ، وصار يخطب من بعد العاضد للسلطان محمود نور الدين ، وأقطع أصحابه البلاد ، وأبعد أهل مصر وأضعفهم ، واستبد بالأمور ومنع العاضد من التصرف حتى تبيّن للناس ما يريده من

إزالة الدولة ، إلى أن كان من وقعة العبيد ما ذكرنا فأبادهم وأفناهم ، ومن حينئذ تلاشى العاضد وانحل أمره ، ولم يبق له سوى إقامة ذكره فى الخطبة فقط .

هـذا وصلاح الدين يوالى الطلب منه فى كل يوم ليضعفه ، فأتى على المال والخيل والرقيق وغير ذلك ، حتى لم يبق عند الماضد غير فرس واحد ، فطلبه منه وألجأه إلى إرساله وأبطل ركو به من ذلك الوقت ، وصار لا يخرج من القصر البتة . وتتبع صلاح الدين جند العاضد ، وأخذ دور الأمراء وإقطاعاتهم فوهبها لأصحابه ، و بعث إلى أبيه وأخوته وأهله فقدموا من الشام عليه .

77 0 فلما كان في سعة ست وستين أبطل المكوس من ديار مصر ، وهدم دار المعونة (۱) بمصر ، وعمرها مدرسة الشافعية ، وأنشأ مدرسة أخرى المالكية (۲) ، وعزل قضاة مصر الشيعة ، وقلّد القضاء صدر الدين عبد الملك ابن در باس الشافعي ، وجعل إليه الحكم في إقليم مصركله ، فعزل سائر القضاة واستناب قضاة شافعية ، فتظاهر الناس من تلك السنة بمذهب مالك

<sup>(</sup>۱) ذكر (المقريزى، الحطط، ج ٣، ص ٣٠٤) أن دار المعونة هذه كانت قبلي جامع عمرو بن العاس ، وأنها كانت في أول أمرها شرطة، ثم صارت سجناً يعرف بالمعونة إلى أن ملك صلاح الدين فجعالها مدرسة في أول المحرم سنة ٦٦ و وسميت بالمدرسة الناصرية وبابن زين النجار وبالشريفية . انظر أيضًا نفس الرجع ( ج ٤ ، ص ١٩٣٣)

 <sup>(</sup>۲) هي المدرسة القمعية شرع في بنائها في النصف من محرم ـــنة ٣٦٠ بجوار
 الجامع العتيق . انظر المرجع السابق (ج ٤ نم ض ١٩٣)

والشافعي — رضي الله عنهما — واختني مذهب الشيعة إلى [أن] نُسي من مصر :

وأخذ [ صلاح الدين ] في غزو الفرنج ، فخرج إلى الرملة وعاد في ربيع الآخر ؟ الأول ؟ ثم سار إلى أيلة و نازل قلعتها حتى أخذها من الفرنج في ربيع الآخر ؟ ثم سار إلى الإسكندرية ولم شعث سورها وعاد . وسير توران شاه فأوقع بأهل الصعيد وأخذ منهم ما لا يمكن وصفه كثرة وعاد ، فكثر القول من صلاح الدين وأصحابه في ذم العاضد ، وتحدثوا بخلعه و إقامة الدعوة العباسية بالقاهرة ومصر .

ثم قبض على سائر من بقى من أمراء الدولة وأبزل أصحابه فى دورهم فى ليلة واحدة ، فأصبح فى البلد من العويل والبكاء ما يذهل ، وتحكم أصحابه فى البلد بأيديهم ، وأخرج إقطاعات سائر المصريين لأصحابه ، وقبض على بلاد العاضد ، ومنع عنه سائر مواده ، وقبض على القصور ، وسلمها إلى الطواشى بهاء الدين قراقوش الأسدى وجعله زمامها ، فضيّق على أهل القصر وصار العاضد معتقلا تحت يده ، وأبطل من الأذان « حى على خير العمل » ، وأزال شعار الدولة ، وخرج بالعزم على قطع خطبة العاضد ، فمرض [ العاضد] ومات وعمره إحدى وعشرون منة إلا عشرة أيام : منها فى الخلافة إحدى عشرة سنة وستة أشهر وسبعة أيام ، — وذلك فى ليلة عاشوراء سنة سبع وستين وخسائة — بعد قطع اسمه من الخطبة والدعاء للمستضى الله المعاسى بثلاثة أيام ...

<sup>(</sup>١) في الأصل: « للمستنجد العباسي » والصحيح ما ذكرناه .

وكان [العاضد] كريماً لين الجانب مرت به مخاوف وشدائد ، وهو \ الحرا) آخر الخلفاء الفاطميين بمصر ؛ وكانت مدتهم بالمغرب ومصر منذ قام عبيد الله المهدى إلى أن مات العاضد — ما ثتى سنة واثنتين وسبعين سنة وأياماً ، بالقاهرة منها ما ثتان وثمانى سنين .

فسبحان الباقي

## الملحق الثانى

العزيز بالله أبو منصور (۱) نزار (عن الخطط، ج ٤ ص ٦٦ – ٦٧)

في يوم الخيس الرابع عشر من الحمر مسنة أربع وأربعين وثلاثمائة ، وقدم مع أبيه إلى القاهرة وولى العهد ، فلما مات المعز لدين الله أقيم من بعده فى الخلافة يوم الرابع عشر (٢) من شهر ربيع الآخرسنة خمس وستين وثلاثمائة ، فأذعن له سائر عساكر أبيه واجتمعوا عليه ، وسيَّر بذهب إلى بلاد المغرب فأدى في الناس ، وأقرَّ يوسف بن 'بلكين على ولاية إفريقية ؛ وخُطب له بحكة ؛ ووافي الشام عسكر القرامطة فصاروا مع أفتكين التركي وقوى بهم ، وساروا إلى الرملة وقاتلوا عساكر العزيز بيافا ، فبعث العزيز جوهما القائد بعساكر كثيرة ، وملك الرملة وحاصر دمشق مدة ، ثم رحل عنها بغير طائل ، فأدركه القرامطة وقاتلوه بالرملة وعسقلان نحو سبعة عشر شهراً ، ثم خلص من تحت سيوف أفتكين وسار إلى العزيز فوافاه وقد برز من القاهرة خلص من تحت سيوف أفتكين وسار إلى العزيز فوافاه وقد برز من القاهرة خلص من تحت سيوف أفتكين وسار إلى العزيز فوافاه وقد برز من القاهرة

<sup>(</sup>١) في الأصل . وأبو النصر ، .

 <sup>(</sup>۲) ق : ( أبن خلسكان ، ج ٣ ، ص ٣٥ ) أنه كان يوم الجمعة
 الحادي عشر .

فسار معه ، ودخل العزيز إلى الرملة ، وأسر أفتكين في المحرم سنة تمان وستين وثلاثمائة ، فأحسن إليه وأكرمه إكراما زائداً . فكتب إليه الشريف أبو إسماعيل إبراهيم الرئيس يقول : «يا مولانا لقد استحق هذا الكافر كل عذاب والعجب من الإحسان إليه » ، فلما لقيه قال : «يا إبراهيم ، قرأت كتابك في أمر أفتكين ، وأنا أخبرك : اعلم أنا قد وعدناه الإحسان والولاية ، فلما قبل وجاء إلينا نصب فازاته (۱) وخيامه حذاءنا ، وأردنا منه الانصراف فلج وقائل ، فلما ولى منهزما وسرت إلى فازاته ودخلتها سجدت لله شكراً وسألته أن يفتح لى بالظفر به ، فجيء به بعد مناعة أسيراً ، أثرى يليق به غير الوفاء ؟ » .

ولما وصل المزيز إلى القاهرة اصطنع أفتكين وواصله بالعطايا والخلع ، حتى لقد قال: « احتشمت من ركوبى مع الخليفة مولانا العزيز بالله ونظرى إليه بما غرنى من فضله و إحسانه ». فلما بلغ العزيز ذلك قال لعمه حيدرة ، وليه بما غرنى من فضله و إحسانه » فلما بلغ العزيز ذلك قال لعمه حيدرة ، « يا عم : أحب أن أرى النم عند الناس ظاهرة ، وأرى عليهم الذهب والفضة والجواهر ، ولهم الخيل واللباس والضياع والعقار ، وأن يكون ذلك كله من عندى » .

ومات [ العزيز] بمدينة بلبيس من مرض طويل بالقولنج والحصاة في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة ست وثمانين فحمل إلى (٦٧) القاهرة ،ودفن بتر بة القصر مع آبائه ، وكانت مدة خلافته بعد أبيه المعز إحدى

<sup>(</sup>١) الفازة – والجمع فاز لافازات كما ورد هنا – بناء من خرق تبنى فى العماكر . ( اللسان ) .

وعشرين سنة وخمسة أشهر ونصفاً ؛ ومات وعمره اثنتان وأر بعون سنة وثمانية أشهر وأر بعة عشريوما .

وكان نقش خاتمه: « بنصر العزيز الجبار ، ينتصر الإمام نزار » . ولما مات وحضر الناس إلى القصر للتعزية أفحموا عن أن يوردوا في ذلك المقام شيئاً ، ومكثوا مطرقين لا ينبسون ، فقام صبى من أولاد الأمراء الكنانيين وفتح باب التعزية وأنشد:

انظر إلى العلياء كيف تُضام وما تم الأحساب كيف تُقام خبرتنى ركب الركاب ولم يدع للسفر وجه ترحل فأفاموا فاستحسن الناس إيراده ، وكأنه طرق لهم كيف يوردون المراثى ، فنهض الشعراء والخطباء حينئذ وعزوا ، وأنشد كل واحد ما عمل فى التعزية .

وخلف من الأولاد ابنه المنصور — وولى الخلافة من بعدد — وابنة تدعى سيدة الملك . وكان أسمر طوالا ، أصهب الشعر ، أعين أشهل ، عريض المنكبين ، شجاعا كريماً ، حسن العفو [عند](١) القدرة ، لا يعرف سفك الدماء البتة مع حسن الخلق والقرب من الناس ، والمعرفة بالخيل وجوارح الطير ، وكان محباً للصيد ، مغرى به ، حريصاً على صيد السباع .

ووزر له : يعقوب بن كلس اثنتى عشرة سنة وشهرين وتسعة عشر يوما ، ثم من بعده على بن عمر العداس سنة واحدة ، ثم أبو الفضل جعفر ابن الغرات سنة ، ثم أبو عبد الله الحسين بن الحسن البازيار سنة وثلاثة

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « والقدرة » والتصحيح عن . ( ابن خلسكان ، ج ٣ ، ص ٥٣ ه ) .

أشهر ، ثم أبو محمد بن عمَّار شهرين ، ثم الفضل بن صالح الوزيرى أيامًا ، ثمُ عيسى بن نسطوروس سنة وعشرة أشهر .

وكانت قضاته : أبو طاهر محمد بن أحمد ، ثم أبو الحسن على بن النعمان ، ثم أبو عبد الله محمد بن النعمان .

وخرج إلى السفر أولاً في صفر سنة سبع وستين وعاد من العباسية ، وخرج ثانياً وظفر بأفتكين ، وخرج ثالثاً في صفر سنة اثنتين وسبعين ، ورجع بعد شهر إلى قصره بالقاهرة ، وخرج رابعاً في ربيع الأول سنة أربع وستين فنزل مُنْيَة الأَصْبَغ (١) وعاد بعد ثمانية أشهر واثنى عشر يوما ، وخرج خامساً في عاشر ربيع الآخر سنة خمس وثمانين فأقام مبرزاً أربعة عشر شهراً وعشرين يوما ، ومات في هذه الخرجة ببليس .

وهو أول من اتخذ من أهل بيته وزيراً أثبت اسمه على الطرز (٢) وقرن

<sup>(</sup>١) عرفها ياقوت بأنها في شرقى مصر وأنها تنسب إلى الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان أخى عمر بن عبد العزيز بن مروان .

<sup>(</sup>۲) • الطراز كلمة إيرانية معربة كانت تعنى المديج (البرودرى) ، ثم أطلقت على الرداء المحلى بالمديج إذا كانت تلك الحلية أشرطة من الكتابة ، وأخيراً صارت تطلق على المصنع الذى تطرز فيه هذه الأشرطة . ولقد كان من عادة ملوك إيران قبل الإسلام أن يزينوا ملابسهم بصور الملوك وبأشكال معينة تمييزاً لها عن غيرها وإشعارا بما للابسها من السلطان ، ويتخذون ذلك شعاراً لهم يختصون به دون سواهم ، ... ولقد ورث المسلمون عنهم هذه العادة ولكنهم اعتاضوا عن الصور والرسوم بكتابة أسماء خلفائهم مصحوبة بصيغة خاصة من صيغ الدعاء أو المدح ، وقد كانت همذه المكتابة تنسج في لحمة الثوب وسداه ، أو تطرز بعد نسجه بخيوط من الذهب أو الفضة أوالحرير تنسج في لحمة الثوب وسداه ، أو تطرز بعد نسجه بخيوط من الذهب أو الفضة أوالحرير وحدهم اختصوا به أنفسهم دون غيرهم ، واعتبروه من علامات سلطانهم كذكر اسمهم وحدهم الحتصوا به أنفسهم دون غيرهم ، واعتبروه من علامات سلطانهم كذكر اسمهم في خطبة الجمة والعيدين أو نقشه على السكة سواء بسواء ، واعتنوا به عناية خاصة

اسمه باسمه ، وأول من لبس منهم الخفين والمنطقة ، وأول من اتخذ منهم الأتراك واصطنعهم وجعل منهم القواد ؛ وأول من رمى منهم بالنشاب (۱) وأول من ركب منهم بالذوابة الطويلة والحنك (۲) ، وضرب بالصوالجة ، ولعب بالرمح ، وأول من عمل مائدة في الشرطة السفلي في شهر رمضان يغطر عليها أهل الجامع العتيق ، وأقام طعاماً في جامع القاهرة لمن يحضر في رجب وشعبان ورمضان ، واتخذ الحير لركو به إياها .

وكانت أمه أم ولد اسمها درزاره ، وكان يضرب بأيامه المثل في الحسن ، فإنها كانت كلها أعياداً وأعراساً لكثرة كرمه ومحبته للعفو واستعاله لذلك ؟ ولا أعلم له بمصر من الآثار غير تأسيس الجامع الحاكمي (٣) وما عدا ذلك فذهب ومحى رسمه .

<sup>=</sup> فأنشأوا فى قصورهم — فى أيام عظمتهم — مناسج حكومية كانوا يعهدون إليهابعمل تلك الثياب وأطلقوا عليها إسم « دور الطراز » ( مرزوق ، الزخرفة المنسوجة ، س ٢١ وما بعدها ؛ وما به من مراجع ) .

<sup>(</sup>١) النشاب: السمام.

<sup>(</sup>٢) الذؤابة: العذبة، وقال صاحب صبحالأعشى (ج ٣، م ٧٧٤) فى تعريفه للا ستاذين المحنكين: و وهم الذين يدورون عمائمهم على أحناكهم كما تفعل العرب والمفاربة ».

<sup>(</sup>٣) بدى بأسيس هذا الجامع فى عهد العزيز فى رمضان سنة ٣٨٠، ثم أكل بناءه ابنه الحاكم بأمر الله. أنظر تفصيل الحديث عنه فى : (المقريزى) الخطط، ج ٤ ؟ ص ٩٩ — ٦١) ،

### الملحق الثالث

## الحاكم بأمرالته

(عن الخطط ج ٤ ء ص ٢٨ - ٧٤)

(٦٨) أبو على منصور بن العزيز بالله تزار بن المعزلدين الله أبى تميم معد ، ولد بالقصر من القاهرة المعزية ليلة الخميس الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة خمس وسبعين وثلثائة فى الساعة التاسعة والطالع من برج السرطان سبع وعشرون درجة ، وسُلِّم عليه بالخلافة فى مدينة بلبيس بعد الظهر من يوم الثلاثاء عشرى شهر رمضان سنة ست وثمانين وثلاثمائة ، وسار إلى القاهرة فى يوم الأربعاء بسائر أهل الدولة ، والعزيز فى قبة على ناقة بين يديه ، وعلى الحاكم دراعة مصمت وعمامة فيها الجوهر و بيده رمح وقد تقلد السيف ، ولم يُفقد من جميع ما كان مع العساكر شى ، ودخل القصر قبل صلاة المغرب وأخذ فى جهاز أبيه المزيز بالله ودفنه .

ثم بكر سائر أهل الدولة إلى القصر يوم الخيس ، وقد نصب للحاكم سرير من ذهب على مرتبة مذهبة في الإيوان (١) الكبير وخرج من قصره

<sup>(</sup>۱) ذكر (المفريزى ، الخطط ، ج ۲ ، ص ۲۲۲) أن هذا الإيوان بناه الحليفة العزيز بالله سنة ۳٦۹ ، وأن الحلفاء كانوا بجلسون به يوى الاتنين والخيس . وفيه كان يمد سماط الفطرة بكرة يوم عبدالفطر ، وبه كان يعمل الاجتماع والخطبة يوم عبد الفدير وبجانبه كانت الدواوين ،

راكبًا وعليه معممة الجوهر ، والناس وقوف في صحن الإيوان ، فقبَّلوا له الأرض ، ومشوا بين يدبه حتى جلس على السرير ، فوقف من رسمه الوقوف وجلس من له عادة أن بجلس ، وسلَّم الجميع عليه بالإمامة واللقب الذي اختير وهو الحاكم بأمر الله .

وكان سنه يومئذ إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر وسستة أيام ، فجعل أبا محمد الحسن بن عبار الكندى واسطة ولقب بأمين الدولة ، وأسقط مكوساً كانت بالساحل ، ورد إلى الحسين بن جوهر القائد البريد والإنشاء فكان يخلفه ابن سورين ، وأقر عيسى بن نسطورس على ديوان الخاص وقلد سليان بن جعفر بن فلاح الشام ، فخرج بنجوتكين من دمشق وسار منها لمدافعة سليان بن جعفر بن فلاح ، فبلغ الرملة وانضم إليه ابن الجراح منها لمدافعة سليان بن جعفر بن فلاح ، فبلغ الرملة وانضم إليه ابن الجراح الطائى في كثير من العرب ، وواقع ابن فلاح فانهزم وفر ، ثم أسر فحمل إلى القاهرة وأكرم .

واختلف أهل الدولة على ابن عمار ووقعت حروب آلت إلى صرفه عن الوساطة وله فى النظر أحد عشر شهراً غير خمسة أيام ، فلزم داره وأطلقت له رسوم وجرايات ، وأقيم الطواشى برجوان الصقلى مكانه فى الوساطة لثلاث بقين من رمضان سنة سبع وثمانين وثلاثمائة ، فجمل كاتبه فهدبن إبراهيم يوقع عنه ، ولقب بالرئيس ؛ وصرف سليان بن فلاح عن الشام بجيش ابن الصمصامة ؛ وقلد فل بن إسماعيل الكتامى مدينة صور ، وقلد يانس الخادم برقة ، وميسوراً الخادم طرابلس ، و يمناً الخادم غزة وعسقلان ، فواقع جيش برقة ، وميسوراً الخادم طرابلس ، و يمناً الخادم غزة وعسقلان ، فواقع جيش

الروم على فاهية ، وقتل منهم خمسة آلاف رجل ، وغزا إلى أن دخل مرعش ؛ وقلد وظيفة قضاء القضاة أبا عبد الله الحسين بن على بن النعان فى صفر سنة تسع وثمانين وثلاثمائة بعد موت قاضى القضاة محمد بن النعان ؛ وقتل الأستاذ برجوان لأربع بقين من ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وثلاثمائة وله فى النظر سنتان وثمانية أشهر غير يوم واحد ؛ ورد النظر فى أمور الناس وتدبير المملكة والتوقيعات إلى الحسين بن جوهر ولقب بقائد القواد ، فخلفه الرئيس بن فهد .

واتخذ الحاكم مجلساً فى الليل يحضر فيه عدة من أعيان الدولة ثم أبطله ، ومات جيش بن (٣٩) الصمصامة فى ربيع الآخر سنة تسعين وثلاثمائة ، فوصل ابنه بتركته إلى القاهرة ومعه درج بخط أبيه فيه وصية وثبت بما خلفه مفصلا ، وأن ذلك جميعه لأمير المؤمنين الحاكم بأمر الله لا يستحق أحد من أولاده منه درها ، وكان مبلغ ذلك نحو المائتي ألف دينار ما بين عين ومتاع ودواب ، قد أوقف جميع ذلك تحت القصر ، فأخذ الحاكم الدرج ونظره ثم أعاده إلى أولاد جيش وخلع عليهم ، وقال لهم بحضرة وجوه الدولة : «قد وقفت على وصية أبيكم — رحمه الله — وما وصى به من عين ومتاع فخذوه هنيئاً مباركا لكم فيه » . فانصر فوا بجميع التركة .

وولى دمشق فحل بن تميم ومات بعد شهور ، فولى على بن فلاح ، ورد النظر فى المظالم لعبد العزيز بن محمد بن النعان ، ومنع الناس كافة من مخاطبة أحد أومكانبته بسيدنا ومولانا إلا أمير المؤمنين وحدد ، وأبيح دم من خالف ذلك ، وفي شوال قتل ابن عمار .

وفى سنة إحدى وتسعين واصل الحاكم الركوب فى الليل كل ليلة ، فكان يشق الشوارع والأزقة ، وبالغ الناس فى الوقود والزينة وأنفقوا الأموال الكثيرة فى المآكل والمشارب والغناء واللهو ، وكثر تفرجهم على ذلك حتى خرجوا فيه عن الحد ، فمنع النساء من الخروج فى الليل ، ثم منع الرجال من الجلوس فى الحوانيت .

وفي رمضان سنة اثنتين وتسعين قلد تموصلت بن بكار دمشق عوضاً عن ابن فلاح.

وابتدأ في عمارة جامع راشدة (١) في سنة ثلاث وتسعين ، وقتل فهد ابن ابراهيم وله منذ نظر في الرياسة خمس سنين وتسعة أشهر و إثنا عشر يوما في ثامن جمادى الآخرة منها ، وأقيم في مكانه على بن عمر العداس ، وسار الأمير ما روح لإمارة طبرية ، ووقع الشروع في إتمام الجامع (٢) خارج باب الفتوح ، وقطع الحاكم الركوب في الليل ، ومات تموصلت ، فولى دمشق بعده مفلح اللحياني الخادم ، وقتل على بن عمر العداس والأستاذ زيدان الصقلي وعدة كثيرة من الناس .

وقلد إمارة برقة صندل الأسود في المحرم سنة أربع وتسمين ، وصرف

مافات ، ص۲۹۷.

<sup>(</sup>۱) ينسب هذا الجامع إلى خطة راشدة حيث بنى ، وراشدة إحدى القبائل العربية التى نزلت بالفسطاط وقت الفتح ، وقد نقل المقريزى عن المسبحى أن هذا الجامع بدى فى بنائه فى سابع عشر ربيع الآخر سنة ٣٩٣ ، وكان مكانه كنيسة حولها مقابر لليهود والنصارى ، فبنى بالطوب ثم هدم وزيد فيه وبنى بالحجر وأقيمت به الجمعة ، ثم ذكر الكثير من أخباره فى عهد الحاكم ؛ انظر : (الخطط ، ج ٤ ، ص ٣٣ - ٥٠) . الكثير من أخباره فى عهد الحاكم ؛ انظر : (الخطط ، ج ٤ ، ص ٣٣ - ٥٠) .

الحسين بن النعبان عن القضاء في رمضان منها ، وكانت مدة نظره في القضاء خس سنين وستة أشهر وثلاثة وعشرين يوما ، وإليه كانت الدعوة أيضاً ، فيقال له قاضى القضاة وداعى الدعاة ، وقلد عبد العزيز بن محمد بن النعان وظيفة القضاء والدعوة مع ما بيده من النظر في المظالم .

وفي سنة خمس وتسعين أمر النصاري واليهود بشد الزنار ولبس الغيار، ومنع الناس من أكل الملوخية والجرجير والتوكلية والدلينسي وذبح الأبقار السليمة من العاهة إلا في أيام الأضحية ، ومنع من بيع الفقاع وعمله البتة ، وأن لا يدخل أحد الحام إلا عمرز ، وأن لا تكشف امرأة وجهما في طريق ولا خلف جنازة ولا تتبرج ، ولا يباع شيء من السمك بغير قشر ولا يصطاده أحد من الصيادين ، وتتبع الناس في ذلك كله وشدَّد فيه ، وضرب جماعة بسبب مخالفتهم ما أمروا به ونهوا عنه مما ذكر ، وخرجت المساكر لقتال بني قرة أهل البحيرة ، وكتب على أبواب المساجد وعلى الجوامع بمصر وعلى أبواب الحوانيت والحجر والمقابرسب السلف (٧٠) ولعنهم و إكراه الناس على نقش ذلك وكتابته بالأصباغ في سائر المواضع . وأقبل الناس من سائر النواحي فدخلوا في الدعوة ، وجُمل لهم يومان في الأسبوع، وكثر الازدحام ومات فيه جماعة . ومنع الناس من الخروج بعد المغرب في الطرقات ، وأن لا يظهر أحد بها لبيع ولا شراء ، فحلت الطرق من المارة ، وكسرت أواني الخور وأريقت في سائر الأماكن ، واشتد خوف الناس بأسرهم ، وقويت الشناعات وزاد الاضطراب ، فاجتمع كثير من الكتاب وغيرهم تحت القصر وضجوا يسألون العفو ، فكتب عدة أمانات لجميع الطوائف من أهل الدولة وغيرهم من الباعة والرعية ؛ وأمر بقتل الكلاب فقتل منها ما لا ينحصر حتى فقدت .

وفتحت دار الحكمة (١) بالقاهرة ، وحمل إليها الكتب ، ودخل إليها الناس ، فاشتد الطلب على الركابية والمستخدمين في الركاب وقتل منهم كثير ثم عنى عنهم وكتب لهم أمان . ومنع الناس كافة من الدخول من باب القاهرة ، ومنع الناس من المشي ملاصق القصر ، وقتل قاضي القضاة حسين بن النعان ، وأحرق بالنار ، وقتل عدداً كثيراً من الناس ضربت أعناقهم . وفي سنة ست وتسمين خرج أبو ركوة يدعو إلى نفسه ، وادعى أنه من بني أمية ، فقام بأمره بنو قرة لكثرة ما أوقع بهم الحاكم غير مرة وغنم ما معهم ، فخرج لقتاله القائد فضل بن صالح في ربيع الأول ، وواقعه فانهزم منه فضل ، واشتد الاضطراب بمصر ، وتزايدت الأسعار واشتد الاستعداد لمحاربة أبي ركوة ، ونزلت العساكر بالجيزة ، وسار أبو ركوة فواقعه القائد فضل وقتل عدة ممن معه ، فعظم الأمر واشتد الخوف ، وخرج الناس فباتوا في الشوارع خوفاً من هجوم عساكر أبي ركوة ، واستمرت الحروب فانهزم أبوركوة في ثالث ذي الحجة إلى الفيوم ، وتبعه القائد فضل بعد أن بعث إلى القاهرة بستة آلاف رأس ومائة أسير إلى أن قبض عليه ببلاد النوبة ، وأحضر إلى القاهرة فقتل بها ، وخُلع على القائد فضل وسيِّرت البشائر بقتله إلى الأعمال.

<sup>(</sup>۱) دار الحكمة أو دار العلم أنشأها الحاكم فى العاشر من جادى الآخرة سنة. ه ۳۹ . انظر أخبارها فى تفصيل فى : (المقريزى ، الخطط ، ج ۲ ، ص ۳۳۶ – ۳۲۷ ، ۳۲۷ ) .

وفى سنة سبع وتسعين أمر بمحو سب السلف فمحى سائر ما كتب من ذلك ، وغلت الأسعار لنقص ماء النيل ، فإنه بلغ ستة عشر أصبعاً من سبعة عشر ذراعاً ثم نقص ؛ ومات بنجوتكين فى ذى الحجة .

واشتد الغلاء في سنة ثمان وتسعين ، ووُلِي على بن فلاح دمشق ، وقُبض جميع ما هو محبس على الكنائس وجُعل في الديوان ، وأحرق عدة صلبان على باب الجامع بمصر ، وكُتب إلى سائر الأعمال بذلك .

وفى سادس عشر رجب قرر مالك بن سعيد الفارق فى وظيفة قضاء القضاة ، وتسلم كتب الدعوة التى تُقرأ بالقصر على الأولياء ، وصُرف عبد المزيز بن النعان عن ذلك ؛ وصرف قائد القواد الحسين بن جوهر عما كان يليه من النظر في سيابع شعبان ، وقرر مكانه صالح بن على الروذبارى ، وقرر فى ديوان الشام مكانه أبو عبد الله الموصلي الكاتب ، وأمم حسين ابن جوهر وعبد العزيز بلزوم دورها ، ومنعا من الركوب وسائر أولادها ، ثم عفا عنهما بعد أيام (٧١) وأمم بالركوب . وتوقفت زيادة النيل فاستسقى الناس مرتين . وأمم بإبطال عدة مكوس ، وتعذر وجود الخبز لغلائه وقلته ، وفتح الخليج فى رابع توت ، والماء على خسة عشر ذراعاً فاشتد الغلاء .

وفى تاسع المحرم — وهو نصف توت نقص ماء النيل ولم يوف ستة عشر ذراعاً ، فمنع الناس من التظاهر بالغناء ومن ركوب البحر للتفرج ، ومنع من بيع المسكرات ، ومنع الناس كافة من الخروج قبل الفجر و بعد العشاء إلى الطرقات ، واشتد الأمر على الكافة لشدة ما داخلهم من الخوف مع شدة الغلاء وتزايد الأمراض في الناس والموت .

فلما كان في رجب انحلت الأسعار وقرى سجل فيه: «يصوم الصائمون على حسابهم ويفطرون ، ولا يعارض أهل الرؤية فيا هم عليه صائمون ومفطرون ، وصلاة الخمسين للذي جاءهم فيها يصلون ، وصلاة الضحى وصلاة التراويح لا مانع لهم عنها ولا هم منها يدفعون ، يخمس في التكبير على الجنائز المخمسون ، ولا يمنع من التربيع عليها المربعون ، يؤذن بحيى على الجنائز المخمسون ، ولا يمنع من التربيع عليها المربعون ، ولا يسب أحد على خير العمل المؤذنون ، ولا يؤذى من بها لا يؤذنون ، ولا يسب أحد من السلف ، ولا يحتسب على الواصف فيهم بما وصف ، والحالف منهم بما حلف ، لكل مسلم مجتهد في دينه اجتهاده ».

ولقب صالح بن على الروذبارى بثقة ثقات السيف والقلم ، وأعيد القاضى عبد العزيز بن النعان إلى النظر فى المظالم ، وتزايدت الأمراض ، وكثر الموت ، وعزت الأدوية ، وأعيدت المكوس التى رفعت ، وهدمت كنائس كانت بطريق المقس، وهدمت كنيسة كانت بحارة الروم من القاهرة ونهب ما فيها ، وقتل كثير من الخدم ومن الكتاب ومن الصقالبة بعدما قطعت أيدى بعضهم من الكتاب بالشطور على الخشبة من وسط الذراع ؛ وقتل الفائد فضل بن صالح فى ذى القعدة ، وفى حادى عشر صفر صرف صالح ابن على الروذبارى ، وقرر مكانه ابن عبدون النصراني الكاتب ، فوقع عن الحاكم ونظر وكتب بهدم كنيسة قامة ، وجُدد ديوان يقال له الديوان المفرد (۱) برسم من يقبض ماله من القتولين وغيرهم ، وكثرت الأمراض ،

<sup>(</sup>۱) هــذا نص هام لتعريف « ديوان الفرد » فى العهد الفاطمى ، وقد انفرد بذكره المقريزى ، فقد كان بمصر فى عهد الماليك ديوان يحمل هذا الاسم ، عرفه =

وعن الأدوية ، وشُهر جماعة وجد عندهم فقاع وملوخية ودلينس وضربوا ، وهدم دائر القصر ، واشتد الأمر على النصارى واليهود في إلزامهم لبس الغيار ، وكتب إبطال أخذ الخمس (١) والنجاوى والفطرة .

وفرالحسين بن جوهم وأولاده ، وعبد المزيز بن النعمان ، وفر أبو القاسم الحسين بن المغربي ، وكتب عدة أمانات لعدة طوائف من شدة خوفهم ، وقطعت قراءة مجالس الحكمة بالقصر ، ووقع التشديد في المنع من المسكرات ، وقتل كثير من الكتاب والخدام والفراشين وقتل صالح بن على الروذباري في شوال .

وفى رابع المحرم سنة إحدى وأر بعائة صرف الكافى بن عبدون عن النظر والتوقيع ، وقرر بدله أحمد بن محمد القشورى الكاتب فى الوساطة

القلقشندى (صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٤٥٣) بقوله: « هو ديوان أحدثه الظاهم برقوق في سلطنته ، وأفرد له بلاداً ، وأقام له مباشرين ... ورتب عليه نفقة بماليك من جامكيات وعليق وكسوة وغير ذلك ، ثم عقب على ذلك بقوله: « وليس هو المخترع لهذا الاسم بل رأيت في ولايات الدولة الفاطمية بالديار المصرية ما يدل على أنه كان للخليفة ديوان يسمي « الديوان المفرد » ، والجزء الأخير من هذا النص غير صحيح ، فالديوان المفرد الفاطمي لم يكن مفرداً للخليفة كما كان لاحقه مفرداً للسلطان في المهد المملوكي ، المفرد الفاطمي لم يكن مفرداً للخليفة كما كان لاحقه مفرداً للسلطان في المهد المملوكي ، وإنما كان كما ذكر في المن هذا بوضو ح « برسم من يقبض ماله من المقتولين وغيرهم » . انظر أيضاً : Demombynes, La Syrie a l'Epoque des Mamlouks, Introd. ) .

(۱) الخمس هو الضريبة التي كانت تحصل بثغور مصر على البضائم التي كانت تجلبها سفن أهل الذمة من الفرنج والروم ، والمقرر شرعا أن يحصل عليها العشر ، وللإمام أن يزيد في المأخوذ إلى ضعف العشر أى الخمس أو ينقصه إلى نصف العشر ، غير أن ما جرت به العادة في مصر في العصور الوسطى كان تحصيل الخمس ، وهو ما يقابل الضريبة الجمركية الآن ، مع الفارق وهو أن هذه الضريبة تؤخذ الآن على جميع البضائع المسلمين وغير المسلمين ، انظر : (صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٤٥٩) .

والسفارة ، وحضر الحسين بن جوهر وعبد العزيز بن النمان إلى القاهرة فأكرما ، ثم صرف ابن القشورى بعد عشرة أيام من استقراره ، وضر بت عنقه ؛ وقرر بدله زرعة بن عيسى بن نسطورس الكاتب النصرانى ، ولُقب (۷۲) بالشافى ، ومنع الناس من الركوب فى المراكب فى الخليج ، وسدت أبواب الدور التى على الخليج والطاقات المطلة عليه ، وأضيف إلى قاضى القضاة مالك بن سعيد النظرفى المظالم ، وأعيدت مجالس الحكمة وأخذ مال النجوى ، وقتل ابن عبدون وأخذ ماله ، وضرب جماعة وشهروا من أجل بيعهم الملوخية والسمك الذى لا قشر له و بسبب بيع النبيذ ؛ وقتل الحسين ابن جوهم وعبد العزيز بن النمان فى ثانى عشرة جمادى الآخرة سنة إحدى وأر بعائة ، وأحيط بأموالها ، وأبطلت عدة مكوس ، ومنع الناس من الغنا ، واللهو ، ومن بيع المفتيات ، ومن الاحتماع بالصحرا ،

وفى هذه السنة خلع حسان بن مفرج بن دعفل بن الجراح طاعة الحاكم، وأقام أبا الفتوح حسين بن جعفر الحسنى أمير مكة خليفة ، وبايعه ودعا الناسم إلى طاعته ومبايعته ، وقاتل عساكر الحاكم .

وفي نننة اثنتين وأر بمائة منع من بيع الزبيب ، وكوتب بالمنع من حله ، وألتى في بحر النيل منه شيء كثير ، وأحرق شيء كثير ، ومنع من النساء من زيارة القبور ، فلم يُر في الأعياد بالمقابر امرأة واحدة ؛ ومنع من الاجتماع على شاطى النيل للتفرج ، ومنع من بيع العنب إلاأر بعة أرطال فما دونها ، ومنع من عصره ، وطرح كثير منه وديس في الطرقات ، وغرق

كثير منه فى النيل ومنع من حمله ، وقطعت كروم الجيزة كلها ، وسُيِّر إلى الجهات بذلك .

وفى سنة ثلاث وأربعائة نرع السعر، وازد حم الناس على الخبز، وفى ثانى ربيع الأول منها هلك عيسى بن نسطورس، فأمر النصارى بلبس السواد وتعليق صلبان الخشب فى أعناقهم، وأن يكون الصليب ذراعاً فى مثله، وزنته خسة أرطال، وأن يكون مكشوفا بحيث يراه الناس، ومنعوا من ركوب الخيل، وأن يكون ركوبهم البغال والحير بسروج الخشب والسيور السود بغير حلية، وأن يشد والزنانير، ولا بستخدموا الخشب والسيور السود بغير حلية، وأن يشد والزنانير، ولا بستخدموا مسلماً، ولا يشتروا عبداً ولا أمة، وتُتبعت آثارهم فى ذلك، فأسلم منهم عدة.

وقرر حسين بن طاهم الوزان في الوساطة والتوقيع عن الحاكم في تاسع عشرى من ربيع الأول منها ، ولقب أمين الأمناء ، ونقش الحاكم على خاتمه : « بنصر الله العظيم الولى ، ينتصر الإمام أبو على » ، وضرب جماعة بسبب اللعب بالشطرنج ، وهُدمت الكنائس ، وأخذ جميع ما فيها وما لها من الرباع ، وكتب بذلك إلى الأعمال فهدمت بها ، وفيها لحق أبو الفتح بمكة ودعا للحاكم ، وضرب السكة باسمه .

وأمر الحاكم أن لا يُقبل أحد له الأرض ، ولا يقبل ركابه ولا يده عند السلام عليه في المواكب ، فإن الانحناء إلى الأرض لمخلوق من صنيع الروم ، وأن لا يزاد على قولهم : « السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله و بركاته » ، ولا يصلى أحد عليه في مكاتبة ولا مخاطبة ، و يقتصر في مكاتبته

على : « سلام الله وتحياته ونوامى بركاته على أمير المؤمنين » ، و يدعى له عا يتفق من الدعاء لا غير ، فلم يقل الخطباء يوم الجمعة سوى : « اللهم صل على على محمد المصطنى ، وسلم على أمير المؤمنين على المرتضى ، اللهم وسلم على أمراء المؤمنين آباء أمير المؤمنين ، اللهم اجعل أفضل سلامك على عبدك وخليفتك » ومنع من ضرب الطبول والأبواق حول القصر ، فصاروا (٧٧) يطوفون بغير طبل ولا بوق ؛ وكثرت إنعامات الحاكم ، فتوقف أمين الأمناء حسين بن طاهر الوزان في إمضائها ، فكتب إليه الحاكم بخطه بعد البسملة : « الحد لله كا هو أهله :

أصبحت لا أرجو ولا أتقى إلا إلهى وله الفضل جدى نبيُّ وإمامى أبى ودينى الإخلاص والعدل الله عز وجل ، والخلق عباد الله ، ونحن أمناؤه فى الأرض ، أطلق أرزاق الناس ولا تقطعها ، والسلام ».

وركب الحاكم يوم عيد الفطر إلى المصلى بغير زينة ولا جنائب ولا أبهة سوى عشرة أفراس تقاد بسروج ولجم محلاة بفضة بيضاء خفيفة ، و بنود ساذجة ، ومظلة بيضاء بغير ذهب ، عليه بياض بغير طرز ولا ذهب ولا جوهم في عمامته ، ولم يُفرش المنبر ، ومُنع الناس من سب السلف ، وضرب في ذلك وشهر ، وصلى صلاة عيد النحر كا صلى صلاة عيد الفطر من غير أبهة ، ويحر عنه عبد الرحيم بن الياس بن أحمد بن المهدى ، وأكثر الحاكم من الركوب إلى الصحراء بحذاء في رجله وفوطة على رأسه .

وفي سنة أربع وأربعائة ألزم اليهود أن يكون في أعناقهم جرس إذا

دخلوا الحمام، وأن يكون في أعناق النصارى صلبان ، ومنع الناس من الكلام في النجوم، وأقيم المنجمون من الطرقات ، وطُلبوا فتغيبوا ونفوا ، وكثرت هِبات الحاكم وصدقاته وعتقه ، وأمر اليهود والنصارى بالخروج من مصر إلى بلاد الروم وغيرها ؛ وأقيم عبد الرحيم بن الياس ولى العهد (۱) ، وأمر أن يقال في السلام عليه : « السلام على ابن عم أمير المؤمنين ، ولى عهد المسلمين » . وصار يجلس بمكان في القصر ؛ وصار الحاكم يركب بدراعة صوف بيضاء ، ويتعم بفوطة ، وفي رجله حذا، عربي بقبالين ، وعبد الرحيم يتولى النظر في أمور الدولة كلها ، وأفرط الحاكم في العطاء ورد ما كان أخذ من الضياع والأملاك إلى أربابها .

وفى ربيع الآخر أمر بقطع يدى أبى القاسم الجرجانى ، وكان يكتب للقائد غين ، ثم قطع يد غين فصار مقطوع اليدين ، و بعث إليه الحاكم بعد قطع يديه بألف من الذهب والثياب ، ثم بعد ذلك أمر بقطع لسانه

<sup>(</sup>۱) من مبادی الشیعة الأساسیة أن الإمامة صفة خاصة تنتقل من الأب للابن بالوراثة ، لهذا سلمت الدولة الفاطمیة من الفتن التی یولدها النضال فی سبیل العرش ، فقد كان كل خلیفة فاطمی یوصی بالإمامة لابنه ، وقد اطرد هذا النظام طول عهده ، هو ولم یخالف الا ثلاث مرات : الأولی حین أوصی الحاکم بولایة العهد لابن عم له ، هو الذكور هنا بالمتن ، واسمه عبد الرحیم — ویقال عبد الرحن — بن الیاس ، ویقال ابن أحمد ، وقد دبرت ست الملك إحضاره من الشام بعد قتل الحاکم ، وسجنته بالقصر ، ابن أحمد ، وقد دبرت ست الملك قرب أجلها ومهدت بذلك السبیل لتولیة الظاهر بن الحاکم الحلافة ، ولما أحست ست الملك قرب أجلها خافت علی الظاهر من ولی العهد السجین فأرسلت إلیه من قتله فی السجن ، وقبل مات عند المرة الثانیة حین مات الآمی قبل أن یعقب فانتقلت الحلافة إلی ابن عمه الحافظ ، هذا المرة الثانیة حین مات الآمی قبل أن یعقب فانتقلت الحلافة إلی ابن عمه الحافظ ، ولمرة الثالثة بعد الفائز ، فقد توفی وعنده ۱۱ سنة أی قبل أن یتزوج فلفه ابن عمه الحاضد .

فقطع ، وأبطل عدة مكوس ، وقتل الكلاب كلها ، وأكثر من الركوب في الليل ، ومنع النساء من المشي في الطرقات فلم تُر امرأة في طريق البتة ، وأغلقت حاماتهن ، ومنع الأساكفة من عمل خفافهن ، وتعطلت حوانيتهم واشتدت الإشاعة بوقوع السيف في الناس فتهار بوا ، وغُلقت الأسواق فلم يبع شيء ، ودُعي لعبد الرحيم بن الياس على المنابر ، وضر بت السكة باسمه بولاية العهد .

وفي سنة خمس وأر بمائة قُتل مالك بن سعيد الفارق في ربيع الآخر، وكانت مدة نظره في قضاء القضاة ست سنين وتسعة أشهر وعشرة أيام، وبلغ إقطاعه في السنة خمسة عشر ألف دينار؛ وتزايد ركوب الحاكم حتى كان يركب في كل يوم عدة مرات، واشترى الحير وركبها بدل الخيل، وفي جادى الآخرة منها قتل الحسين بن طاهر الوزان، فكانت مدة نظره في الوساطة سنتين وشهرين، وعشرين يوما، فأمر أصحاب (٧٤) الدواوين بلزوم دواوينهم؛ وصار الحاكم يركب حاراً بشاشية مكشوفة بغير عامة، ثم أقام عبد الرحيم بن أبي السيد الكاتب وأخاه أبا عبد الله الحسين في الوساطة والسفارة، وأقر في وظيفة قضاء القضاة أحمد بن محمد بن أبي العوام.

وخرج الحاكم عن الحد في العطاء حتى أقطع نواتية المراكب والمشاعلية و بنى قرة ، فما أقطع الإسكندرية والبحيرة ونواحيها ، وقتل ابنى أبى السيد فكانت مدة نظرها اثنين وستين يوما المراقة الوساطة فضل بن جعفر ابن الفرات ، ثم قتله في اليوم الخامس من ولايته ، وغلب بنو قرة على

الإسكندرية وأعمالها ؛ وأكثر الحاكم من الركوب ، فركب في يوم ست مرات ، مرة على فرس ، ومرة على حمار ، ومرة في محفة تحميل على الأعناق ، ومرة في عشاري (١) في النيل بغير عمامة ؛ وأكثر من إقطاع الجند والعبيد الإقطاعات ، وأقام ذا الرياستين قطب الدولة أبا الحسن على بن جعفر بن فلاج في الوبياطة والسفارة .

ووتى عبد الرحيم بن الياس دمشق ، فسار إليها فى جمادى الآخرة سنة تسع وأر بعمائة فأقام فيها شهرين ، ثم هجم عليه قوم فقتلوا جماعة ممن عنده وأخذوه فى صندوق وحملوه إلى مصر ، ثم أعيد إلى دمشق فأقام بها إلى ليلة عيد الفطر وأخرج منها .

فلما كان لليلتين بقيتا من شوال سنة عشر وأر بمائة فقد الحاكم،

<sup>(</sup>۱) العشارى — ويقال العشبرى — نوع من السفن العربية الفديمة ، وقد وصفه (عبد اللطيف البغدادى ، الإفادة والاعتبار ، س ٤٠) وصفا دقيقا قال : « وأما سفنهم (أى المصريين) فكثيرة الأصناف والأشكال ، وأغرب ما رأيت فيها مركب يسمونه « العشيرى » شكله شكل شبارة داخلة (وهى سفينة عراقية) إلا أنه أوسم منها بكثير وأطول وأحسن هنداما وشكلا ، قد سطح بألواح من خشب نخينة خشب ، وأخرج منها أفاريز كالرواشن نحو ذراءين ، وبنى فوق هذا السطح بيت من خشب ، وعقد عليه قبة ، وفتح له طاقات وروازن بأبواب إلى البحر من سائر جهاته ، مأحسن دهان ؛ وهذا يتخذ الملوك والرؤساء بحيث يكون الرئيس جالساً في وسادته ، وخواصه حوله ، والغلمان والماليك قيام بالمناطق والسيوف على تلك الرواشن ، وأطعمتهم وحوائمهم في قمر المركب ، والمالاحون تحت السطح أيضاً وفي باقي المركب يقذفون به ، وحوائمهم في قمر المركب ، والمالاحون تحت السطح أيضاً وفي باقي المركب يقذفون به ، وعمون عن الآخر ، ومشفول عا هو بصدده ، وإذا أراد الرئيس الاختلاء بنفسه عن أصحابه دخل المخدع ، وإذا أراد قضاء حاجته دخل المرحاض ... الح » هذا وقد فصات الحديث عن هذا النوع في كتابي الذي لم يطبع بعد ، وعنوانه : « معجم السفن العربية » الحديث عن هذا النوع في كتابي الذي لم يطبع بعد ، وعنوانه : « معجم السفن العربية » الحديث عن هذا النوع في كتابي الذي لم يطبع بعد ، وعنوانه : « معجم السفن العربية » الحديث عن هذا النوع في كتابي الذي لم يطبع بعد ، وعنوانه : « معجم السفن العربية » المحديث عن هذا النوع في كتابي الذي لم يطبع بعد ، وعنوانه : « معجم السفن العربية » السفن العربية » السفن العربية » المعتم السفن العربية » المحديث التوريق المحديث عن هذا النوع في كتابي الذي لم يطبع بعد ، وعنوانه : « معجم السفن العربية » المحديث السفن العربية » المحديث المحديث عن هذا النوع في كتابي الذي لمحديث المحديث المحديث عن هذا المحديث ال

وقيل إن أخته قتلته ، وليس بصحيح ؛ وكان عره ستاً وثلاثين سنة وسبعة أشهر ، وكانت مدة خلافته خماً وعشرين سنة وشهراً ؛ وكان جواداً سفاكاً للدماء ، قتل عدداً لا يحصى ، وكانت سيرته من أعجب السير ، وخطب له على منابر مصر والشام و إفريقية والحجاز ، وكان يشتغل بعلوم الأوائل ، و ينظر في النجوم ، وعمل رصداً (١) ؛ واتخذ بيتاً في القطم ينقطع فيه عن الناس لذلك ، و يقال إنه كان يعتريه جفاف في دماغه ، فلذلك كثر تناقضه وماأحسن ما قال عنه بعضهم : «كانت أفعاله لا تعلل ، وأحلام وساوسه لا تؤول » . وقال المسبحى : « وفي المحرم سنة خمس عشرة وأر بعائة قُبض على رجل من بني حسين ثار بالصعيد الأعلى ، فأقر بأنه قتل الحاكم بأم الله في جملة أربعة أنفس تفرقوا في البلاد ، وأظهر قطعة من جلدة رأس الحاكم ، وقطعة من الفوطة التي كانت عليه ، فقيل له : « لِم قتلته ؟ » قال : « غيرة لله وللإسلام»، فقيل له . «كيف قتلته ؟» فأخرج سكيناً ضرب بها فؤاده فقتل نفسه ، وقال : « هكذا قتلته » ، فقُطع رأسه وأنفذ به إلى الحضرة مع ما و ُجد معه » . وهذا هو الصحيح في خبر قتل الحاكم لا ما تحكيه الشارقة في كتبهم من أن أخته قتلته (٢).

<sup>(</sup>۱) جاء في: (ابن دقاق ، الانتصار ، ج ٤ ، ص ٥ ٥): «أم الحاكم ببناء مسجد بالشرق عند بقية بناء القصر المعروف بليون (حصن بابليون) ... وأن يعمل فوقه رصد للكواكب وذلك في رابع عشر جادى الآخرة سنة ثلاث وأربعائة ، فسار قاضي القضاة ابن سعيد ورتبه وابتدئ في عمله على قرنة الحبل المعروف بسطح الجرف وعمل الرصد فوقه ، هذا وقد نقل هذا الرصد الوزير المأمون بن البطائمي إلى باب النصر بالقاهرة .

<sup>(</sup>٢) قارن هذا بما جاء في المراجع المختلفة ، وخاصة النجوم الزاهرة والوفيات لابن خلسكان خاصاً بمقتل الحاكم .

# الملحق الرابع

الآمر بأحكام الله (عن: الخطط، ج ٤ س، ٧٧ – ٧٨)

(٧٧) أبو على المنصور بن المستعلى بالله أبي القاسم أحمد بن المستنصر بالله أبي تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله أبي الحسن على بن الحاكم بأمر الله أبى على منصور ، ولد يوم الثلاثاء ثالث عشر المحرم سنة تسعين وأربعائة ، و بويع له بالخلافة يوم مات أبوه ، وهو طفل له من العمر خمس سنين وأشهر وأيام ، في يوم الثلاثاء سابع عشر صفر سنة خمس وتسمين ؟ أحضره الأفضل بن أمير الجيوش وبايع له ونصبه مكان أبيه ، ونعته بالآمر بأحكام الله ، وركب الأفضل فرساً وجمل في السرج شيئاً وأركبه عليه لينمو شخص الآمر ، وصار ظهره في حجر الأفضل ، فلم يزل تحت حجره حتى قتل الأفضل ليلة عيد الفطر سنة خمس عشرة وخمسمائة ، فاستوزر بعده القائد أبا عبد الله محمد بن فاتك البطائحي ، ولقبه بالمأمون ، فقام بأمر دولته إلى أن قبض عليه في ليلة السبت رابع شهر رمضان سنة تسع عشرة وخمالة فتفرغ الآمر لنفسه ، ولم يبق له ضد ولا مزاحم ، و بقى بغير وزير ، وأقام صاحبی دیوان : أحــدهما جعفر بن عبد المنع ، والآخر سامری یقال له أبو يعقوب إبراهيم ، ومعهما مستوف يعرف بابن أبي نجاح ، كان راهباً ، ثم تحكم هذا الراهب في الناس ، وتمكن من الدواوين ، فابتدأ في مطالبة النصارى ، وحقق في جهاتهم الأموال ، وحملها أولاً فأولاً ، ثم أخذ في مصادرة بقية المباشرين والمعاملين والضمناء والعمال! ، وزاد إلى أن عم ضرره جميع الرؤساء والقضاة والكتاب والسوقة ، بحيث لم يخل أحد من ضرره ، فلما تفاقم أمره قبض عليه الآمر ، وضرب بالنعال حتى مات بالشرطة فحرج إلى كرسي الجسر ، وسُمِّر على لوج ، وطرح في النيل ، وحذف حتى خرج إلى البحر الملح .

فلما كان يوم الثلاثاء رابع عشر ذى القمدة سنة أربع وعشرين وخمسائة وثب جماعة على الآمر وقتلوه — كما ذكر عند خبر الهودج (٢) وكان كريمًا سمحاً إلى الغاية ، كثير النزهة ، محباً للمال والزينة ، وكانت أيامه كلها لهواً وعيشة راضية لكثرة عطائه وعطاء حواشيه ، بحيث لم يوجد بمصر والقاهرة إذ ذاك من يشكو زمانه البتة إلى أن نكد بالراهب على الناس ، فقبحت سيرته ، وكثر ظلمه واغتصابه للأموال .

وفى أيامه ملك الفرنج كثيراً من المعاقل والحصون بسواحل الشام ، فلكت عكا فى شعبان سنة سبع وتسعين ، وغزة فى رجب سنة اثنتين وخسمائة ، وطرابلس فى ذى الحجة منها ، وبانياس وجبيل وقلعة تبنين فيها أيضاً ، وملكوا صور فى سنة ثمان عشرة وخسمائة .

<sup>(</sup>۱) انظر التعریف بهذه الوظائف : « المباشر والعامل والضامن » فى : ( ابن ماتى ، قوانین الدواوین ، طبعة الوطن ، ص ۹ -- ۱۰ ) .

(۲) انظر : (الجملط ، ج ۲ ، ص ۲۷۸ ) .

وكثرت المرافعات في أيامه ، وأحدثت رسوم لم تكن ، وعبّر (٧٨) الهودج بالروضة ، ودكة ببركة الحبش (١)، وعبّر تنيس ودمياط ، وجدّد قصر القرافة ، وكانت نفسه تحدثه بالسفر والغارة إلى بغداد ؛ ومن شعره في ذلك :

فلا بد لى من صدمة المتحقق وأجمع شمل الدين بعد تفرق

دع اللوم عنی است منی بموثق وأستی جیادی من فرات ودجلة وقال:

جراثیم رکبان مقدة شهبا ملکت زمام الحرب فاعتزل الحربا فیرضی بنا صحباً و ترضی به صحبا أما والذي حجت إلى ركن بيته لأقتحمن الحرب حتى يقال لى وينزل روح الله عيسى بن مريم

وكان أسمر شديد السمرة يحفظ القرآن و يكتب خطاً ضعيفاً ، وهو الذي جدَّد رسوم الدولة ، وأعاد إليها بهجتها بعد ما كان الأفضل أبطل ذلك ، ونقل الدواوين والأسمطة من القصر بالقاهمة إلى دار الملك (١) بمصر كا ذكر هناك .

وقضاته ابن ذكا النابلسي ، ثم نعمة الله بن بشير ، ثم الرشيد محمد بن

<sup>(</sup>۱) ذكر هذه الدكه القريزى ( الخطط ، ج ۲ ، ص ۲۷۹ ) فقال : « إن الخليفة الآم، بأحكام الله بنى على المنظرة التى يقال لها بئر دكه الحركاة منظرة من خشب مدهونة ، فيها طاقات تشرف على خضرة بركة الحبش ، وصور فيها الشعراء ، كل شاعر وبلده ، واستدعى من كل واحد منهم قطعة من الشعر فى المدح وذكر الحركاة ، وكتب ذلك عند رأس كل شاعر ، وبجانب صورة كل منهم رف لطيف مذهب ، فلما دخل الآمر وقرأ الأشعار أمم أن يحط على كل رف صرة مختومة فيها خسون ديناراً وأن يدخل كل شاعر ويأخذ صرته بيده ، ففعلوا ذلك وأخذوا صررهم ، وكانوا عدة شعراء » .

<sup>(</sup>۱) اظر تفصیل الحدیث عنها فی: (القریزی ، الخطط ، ج۲ ، ص ۳۷۴ ---۳۷۲).

قاسم الصقلى ، ثم الجايس بن نعمة الله بن بشير النابلسى ، ثم صرفه ثانياً عسلم بن الرسغى ، وعزله بأبى الحجاج يوسف بن أيوب المغربى ، ثم مات فولى محمد بن هبة الله بن ميسر .

وكتاب إنشائه : سناء الملك أبو محمد الزبيدى الحسنى ، والشيخ أبو الحسن بن أبى أسامه ، وتاج الرياسة أبو القاسم بن الصيرفى ، وابن أبى الدم اليهودى .

وكان نقش خاتمه: « الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين » .

ووقع فى آخر أيامه غلاء قلق الناس منه ، وكان جريئاً على سفك الدما، وارتكاب المحظورات ، واستحسان القبائح ؛ وقتل وعمره أربع وثلاثون سنة وتسعة أشهر وعشرون يوما ، منها مدة خلافته تسع وعشرون سنة وثمانية أشهر ونصف ؛ وما زال محجوراً عليه حتى قتل الأفضل .

وكان يركب للنزهة دائماً عند ما استبد في يومى السبت والثلاثاء، ويتحول في أيام النيل بحرمه إلى اللؤاؤة على الخليج، واختص بغلاميه: برغش وهزار اللوك.

#### الملحق الخامس

# ذكر الأمير حسن بن الخليفة الحافظ (عن الخطط ، ج ٣ ص ٢٧ - ٢٩)

رحداً ، وأحسن السيرة ، فلما كان في سنة ثمان وعشرين وخمسائة يستوزر أحداً ، وأحسن السيرة ، فلما كان في سنة ثمان وعشرين وخمسائة عهد إلى ولده سليان — وكان أسن أولاده وأحبهم إليه — وأقامه مقام الوزير ، فات بعد شهرين من ولاية العهد ، فجمل مكانه أخاه حيدرة في ولاية العهد ، ونصبه للنظر في المظالم ، فشق ذلك على أخيه الأمير حسن ، وكان كثير المال متسع الحال له عدة بلاد ومواشي وحاشية وديوان مفرد ، فسعى في نقض ذلك بأن أوقع الفتنة بين الطائفة الجيوشية والطائفة الريحانية (1) وكانت الريحانية قوية الشوكة مهابة مخوفة الجانب ، فاشتملت نيران الحرب بين الفريقين ، وصاح الجند : «يا حسن يا منصور ، يا للحسينية » ، والتقى بين الفريقان فقتل بينهما ما يزيد على خمسة آلاف نفس ، فكانت هذه الوقعة أول مصائب الدولة الفاطمية من فقد رجالها ونقص عساكرها ، فلم يبق من أول مصائب الدولة الفاطمية من فقد رجالها ونقص عساكرها ، فلم يبق من

<sup>(</sup>۱) انظر تفصیل الحدیث عن هاتین الطائفتین فی: (المقریزی ، الخطط ، ج ۳ ، من ۲ ، ۱۹ - ۲۰ ) .

الطائفة الريحانية إلا من نجا بنفسه من ناحية المقس ، وألقى نفسه في بحر النيل .

واستظهر الأمير حسن وقام بالأمر ، وانضم إليه أو باش الناس ودعارهم ، ففرق فيهم الزرد، وسماهم صبيان الزرد، وجعلهم خاصته، فاحتفوا به وصاروا لا يفارقونه ، فإن ركب أحاطوا به ، و إن نزل لازموا داره ، فقامت قيامة الناس منهم ، وشرع في تتبع الأكابر فقبض على ابن المساف وقتله ، وقصد أباه الخليغة الحافظ وأخاه حيدرة بالضرر حتى خافا منه وتغيباً ، فجد في طلب أخيه حيدرة ، وهتك بأوباشه الذين اختارهم (٢٨) حرمة القصر ، وخرق واشتد بأسهم ، وحسَّنوا له كل رذيلة وجرأوه على الأذى ، فلم يجد الحافظ بدأ من مداراة حسن وتلافي أمره عساه ينصلح ، وكتب سجلاً بولايته المهد وأرسله إليه ، فقرئ على الناس فما زاده ذلك إلا جراءة عليه و إفسادا له ، وشدُّد في التضييق على أبيه وأخذ بأنفاسه ، فبعث حينئذ الخليفة بالأستاذ ابن إسعاف إلى بلاد الصعيد ليجمع من يقدر عليه من الريحانية ، فضى واستصرخ النياس لنصرة الخليفة على ولده حسن ، وجمع أيماً لا يحصيها إلا الله ، وسار بهم ، فبلغ ذلك حسناً ، فزجَّ عسكرا للقاء إسعاف فالتقيا ، وكانت بينهما وقعة هبت فيها ريح سوداء على عسكر إسعاف حتى هزمتهم ، وركبهم عسكر حسن فلم ينج منهم إلا قليل وغرق أكثرهم في البحر، وأخذ إسماف أسيراً ، مُخمل إلى القاهرة على جمل وفي رأسه طرطور لبد أحمر ، فلما وصل بين القصرين رشق بالنشاب حتى هلك ، ورمى من القصر الغربي

بأستاذ آخر فقتل، وقتل الأمير شرف الدين، فاشتد ذلك على الحافظ، وخاف على نفسه، فكتب ورقة وكاد ابنه بأن ألتى إليه تلك الورقة وفيها:

« يا ولدى : أنت على كلحال ولدى ، ولو عمل كل منا لصاحبه ما يكره الآخر ما أراد أن يعيبه مكروه ، ولا يحملني قلبي وقد انتهى الأمر إلى أمراء الدولة وهم فلان وفلان ، وقد شددت وطائك عليهم وخافوك ، وهم معولون على قتلك ، فخذ حذرك يا ولدى » .

فعند ما وقف حسن على الورقة غضب ولم يتأن ، و بعث إلى أولئك ، فلما صاروا إليه أمر صبيان الزرد بقتلهم ، فقتلوا عن آخرهم ، وكانوا عدة من أعيان الأمراء ، وأحاط بدورهم ، وأخذ سائر ما فيها ، فاشتدت المصيبة ، وعظمت الرزية ، وتخوف من بقي من الجند ونفروا منه ، فإنه كان جريثًا مفسداً ، شديد الفحص عن أموال الناس والاستقصاء لأخبارهم ، يريد إقلاب الدولة وتغييرها ليقدم أو باشه ، وأكثر من مصادرة الناس ، وقتل قاضي القضاة أبا الثريا نجم لأنه كان من خواص أبيه ، وقتل جماعة من الأعيان ، ورد القضاء لابن ميسر ؛ وتفاقم أمره وعظم خطبه ، واشتدت الوحشة بينه وبين الأمراء والأجناد ، وهمُّوا بخلع الحافظ ومحاربة ابنه حسن ، وصاروا يداً واحدة ، واجتمعوا بين القصرين - وهم عشرة آلاف ما بين فارس وراجل - ، وسيَّروا إلى الحافظ يشكون ما هم فيه من البلاء مع ابنه حسن ، و يطلبون منه أن يزيله من ولاية العهد ، فعجز حسن عن مقاومتهم ، فإنه لم يبق معه سوى الراجل من الطائفة الجيوشية ، ومن يقول بقولهم من الغز الغرباء ، فتحيَّر وخاف على نفســه ، فالتجأ إلى القصر ، وصار إلى أبيه

الحافظ، فما هو إلا أن تمكن منه أبوه ، فقبض عليه وقيَّده ، و بعث إلى الأمراء يخبرهم بذلك ، فأجمعوا على قتله ، فرد عليهم أنه قد صرفه عنهم ، ولا يمكنه أبداً من التصرف ، ووعدهم بالزيادة فى الأرزاق والإقطاعات ، وأن يكفوا عن طلب قتله ، فألحوا فى قتله ، وقالوا : « إما نحن و إما هو » .

واشتد طلبهم إياه حتى أحضروا الأحطاب والنيران ليحرقوا القصر ، و بالغوا في ( ٢٩ ) التجري على الخليفة ، فلم يجد بدأ من إجابتهم إلى قتله ، وسألهم أن يمهلوه ثلاثا ، فأناخوا بين القصرين ، وأقاموا على حالهم حتى تنقضي الثلاث ، فما وسع الحافظ إلا أن استدعى طبيبيه ، وهما : أبو منصور اليهودي ، وابن قرفة النصراني ؛ وبدأ بأبي منصور وفاوضه في عمله سقية قاتلة ، فامتنع من ذلك ، وحلف بالتوراة أنه لا يعرف عمل شيء من ذلك ، فتركه ، وأحضر ابن قرفة وكله في هذا ، فقال : « الساعة ، ولا يتقطع منها جسده ، بل تفيض النفس لا غير » . فأحضر السقية من يومه ، فبعثها إلى حسن مع عدة من الصقالبة ، وما زالوا يكرهونه على شربها حتى فعل ، ومات في العشرين من جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين وخمسائة ، فبعث الحافظ إلى القوم سراً يقول: «قد كان ما أردتم فامضوا إلى دوركم». فقالوا : « لا بدأن يشاهده منا من نثق به » . وندبوا منهم أميراً معروفاً بالجراءة والشريقال له «المعظم جلال الدين محمد — ويمرف بجلب راغب الآمرى -- » فدخل إلى القصر وصار جنب حسن فإذا به قد سجى بثوب ، فكشف عن وجهه ، وأخرج من وسطة آلة من حديد ، وغرره بها في عدة مواضع من بدنه إلى أن تيقن أنه قد مات ، وعاد إلى القوم

وأخبرهم فتفرقوا ، وعند ما سكنت الدهاء ، حقد الحافظ لابن قرفة ، وقتله بخزانة البنود ، وأنم بجميع ما كان له على أبى منصور اليهودى ، وجعله رئيس الأطباء ؛ فهذا ما كان من خبر يانس ، وكيفية موته ، وخبر حسن والخبر عن قتله .

#### الملحق السادس

# ذكر مقتل الخليفة الظاهر

(عن: الخطط، ج ٣، ص ٢١ – ٤٨)

(٤٦) وكان من خبر الظافر أنه لما مات الخليفة الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المجيد ابن (٤٧) الأمير أبي القاسم محمد بن المستنصر في ليلة الخيس لخمس خلون من جمادي الآخرة سينة أربع وأربعين وخمسمائة بويع ابنه أبو المنصور إسماعيل ، ولقب بالظافر بأمر الله ، بوصية من أبيه له بالخلافة ، وقام بتدبير الوزارة الأمير نجم الدين سلمان بن محمد بن مصال ، فلم يرض الأمير المظفر على بن السلار - والى الإسكندرية والبحيرة يومئذ -بوزارة ابن مصال ، وحشد وسار إلى القاهرة ، ففر ابن مصال ، واستقر ابن السلار في الوزارة ، وتلقب بالعادل ، فجهز العساكر لمحاربة ابن مصال ، فحار بته وقتل ، فقوى [ ابن السلار ] واستوحش منه الظافر ، وخاف منه ابن السلار ، واحترز منه على نفسه ، وجعل له رجالاً بمشون في ركابه بالزرد والخوذ، وعددهم ستمائة رجل بالنوبة، ونقل جاوس الظافر من القاعة إلى الإيوان في البراح والسعة ، حتى إذا دخل للخدمة يكون أصحاب الزرد معه ، ثم تأكدت النفرة بينهما ، فقبض على صبيان الخاص وقتل أكثرهم ، وفرق باقيهم ، وكانوا خسمائة رجل ؛ وما زال الأمر على ذلك إلى

أن قتله ربيبه عباس بن تميم بيد ولده نصر واستقر بعده في وزارة الظافر.

وكان بين ناصر الدين نصر بن عباس الوزير وبين الظافر مودة أكيدة ومخالطة ، بحيث كان الظافر يشتغل به عن كل أحد ، و يخرج من قصره إلى دار نصر بن عباس - التي هي اليوم المدرسة السيوفية (١) -فخاف عباس من جراءة ابنه ، وخشى أن يحمله الظافر على قتله فيقتله كما قتل الوزير على بن السلار زوج جدته أم عباس ، فنهاه عن ذلك ، وألحف في تأنيبه وأفرط في لومه ، لأن الأمراء كانوا مستوحشين من عباس وكارهين منه تقريبه أسامة بن منقذ ، لما علموه من أنه هو الذي حسَّن لعباس قتل ابن السالار(٢) - كا هو مذكور في خبره - وهموا بقتله ، وتحدثوا مع الخليفة الظافر في ذلك ، فبلغ أسامة ما هم عليه وكان غريباً في الدولة ، فأخذ يغرى الوزير عباس بن تميم بابنه نصر ، ويبالغ في تقبيح مخالطته للظافر ، إلى أن قال له مرة . « كيف تصبر على ما يقول الناس في حق ولدك من أن الخليفة يفعل به ما يفعل بالنساء ؟ » فأثر ذلك في قلب ابن عباس ، واتفق أن الظافر أنم بمدينة قليوب على نصر بن عباس ، فلما حضر إلى أبيه وأعلمه – وأسامة حاضر – فقال له: « يا ناصر الدين: ما هي بمهرك غالية » ، يعرض له بالفحش ، فأخذ عباس من ذلك ما أخذه ، وتحدث مع

<sup>(</sup>١) انظر أخبارها في : (المتريزي ، الخطط ، ج ٤ ، ص ١٩٦) .

<sup>(</sup>۲) انظر أخبار هسذا النزاع فى تفصيل فى ترجة ابن السلار (ابن خلسكان ، الوفيات ، ج ۲ ، ص ۷٦ — ۷۷ ؛ الدكتور حسن ابراهيم حسن ، الفاطميون فى مصر ، س ۲۹۲ وما بعدها ؛ أسامة بن منقذ ، كتاب الاعتبار ) ،

أسامة — لثقته به — في كيفية الخلاص من هذا ، فأشار عليه بقتل الظافر إذا جاء إلى دار نصر على عادته في الليل ؛ فأسره بمفاوضة ابنه نصر في ذلك ، فاغتنمها أسامة (١) ، وما زال بنصر يشنع عليه و يحرضه على قتل الظافر جتى وعده 'بذلك .

فلما كان ليلة الخيس آخر المحرم من سنة تسع وأر بعين وخمسائة خرج الظافر من قصره متنكراً ومعه خادمان كما هي عادته ، ومشى إلى دار نصر ابن عباس ، فإذا به قد أعد له قوما ، فمندما صار في داخل داره وثبوا عليه وقتلوه هو وأحد الخادمين ، وتوارى عنهم الخادم الآخر ، ولحق بعد ذلك بالقصر ، ثم دفنوا الظافر والخادم تحت الأرض في الموضع الذي فيه الآن المسجد .

وكان سنه يوم قتل إحدى وعشرين سنة وتسعة أشهر ونصف ، منها فى الخلافة بعد أبيه أربع سنين وثمانية أشهر تنقص خمسة أيام ، وكان محكوما عليه فى خلافته .

وفى أيامه ملك الفرنج مدينة عسقلان ، وظهر الوهن فى الدولة ، وكان كثير اللهو واللعب ، وهو الذى أنشأ الجامع المعروف بجامع الفاكهيين (٢٠) . و بلغ أهل القصر ما عمله نصر بن عباس من قتــل الظافر ، فكاتبوا

<sup>(</sup>۱) للتعريف بأسامة وحياته انظر الكتاب الذى ظهر حديثاً بعنوان « أسامة بن منقذ » للاستاذ محمد حسين ، وما به من صماجع .

<sup>(</sup>۲) هذا الجامع أسسه الخليفة الظافر الفاطمي وكان يسمى باسمه ، ثم سمى بجامع الفاكهين ، وقد ذكر المرحوم محمد بك رمزى أنه هو المسمى اليوم بجامع الفاكهاني . انظر أخباره في : (المقريزي ، الخطط ، ج ٤ ، ص ٨٠ - ٨١ ؟ النجوم الزاهرة ، ج ٥ ، ص ٢٩٠ ، هامش ٢) .

طلائع بن رزيك (الله بشعور النساء يستصرخون به على عباس وابنه، فقدم بالجموع، وفر عباس وأسامة ونصر، يستصرخون به على عباس وابنه، فقدم بالجموع، وفر عباس وأسامة ونصر، ودخل طلائع وعليه ثياب سود، وأعلامه و بنوده كلها سود، وشعور النساء التي أرسلت إليه من القصر على الرماح، فكان فألاً عجيبا، فإنه بعد خمس عشرة سنة دخلت أعلام بنى العباس السود من بغداد إلى القاهرة، لما مات العاضد، واستبد صلاح الدين بملك ديار مصر.

وكان أول ما بدأ به طلائع أن مضى ماشياً إلى دار نصر ، وأخرج الظافر والخادم ، وغسلهما وكفنهما ، وحمل الظافر فى تابوت مغشى ، ومشى طلائع حافيا والناس كلهم حتى وصلوا إلى القصر ، فصلى عليه ابنه الخليفة الفائز ، ودفن فى تر بة القصر .

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته التفصيلية في : (المقريزي ، الحطط ، ج ٤ ، ص ٨١ - ٨٣) .

# الملحق السابع

زوجات على س أني طالب

على بن أبي طالب



بيعة التعلي المحدد المحدد المحددة الم

(\*) هذه العلامة وضعت أمام الأبناء الذين أعقبوا ، أما الباقون من ولد على

## الملحق الثامن

#### بنات على

أمها الصهباء أم حبيبة بنت ربيعة التغلبي فهي أخت عمر الأصغر.

رفية

من أم سعد ابنة عروة بن مسعود الثقفية

أم الحسن رما: السكبرى أم كلئوم

أم هانی، میون: زینب الصغری رمل: الصغری أم کلتوم الصغری فاطم:

من أمهات أولاد

احامة خديجة أم السكدام أم سلحة أم جعفر جمانة ففيسة

: من مخبته بنت امرىء القيس بن عدى الكلبية .

بنت صغيرة (؟)

# الملحق الثالث عشر

## وزراء الفاطميين

الْعَزِيزِ بِاللَّهِ :

أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن هارون بن داود ابن كلس اليهودي (أسلم في ۱۸ سعبان ۲۰۳).

شوال ۳۷۳ (۹۸٤) أُجِبرُ بن القاسم .

المحرم ٢٧٤ (٩٨٤) ابن كلَّس - للمرة الثانية - (ت ذوالجة ٢٨٠- ١٩٩١).

المحرم ٣٨١ (٩٩١) أبو الحسن على بن عمر العدَّاس.

المحرم ٣٨٣ (٩٩٢) أبو الفضل جعفر بن الفرات .

٩٩٤) أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن بازيار الموصلي .

٠٨٠ (٩٩٥) أو محد ن عار.

٣٨٠ الفضل بن الصالح ( ( لبضعة أيام ) ) .

دو القعدة ٧٨٥ عيسي بن نسطوروس - النصراني - (حتى رمضان ٣٨٦).

الحاكم بأمرالة :

رمضان ٣٨٦ (٩٩٦) الأستاذ أبو الفتوح برجوان الصقلبي (قتل ٢٦ ربيع الآخر

ربيع الآخر (١٠٠٠) أبو العلاء الفهد بن إبراهيم ( بَتَلَ ٨ جَادَى الآخرة ٣٩٣) . جادىالآخرة (١٠٠٠) أبو الحسن على بن عمَّار العدَّاس – للمرة الثانية – ( لمدة على الأخرة (١٠٠٣) . شهر وقتل رجب ٣٩٣)

شبان ۳۹۳ (۱۰۰۳) أبو الحسن على بن الحسين المغربي (قتل ذو الحبة ٤٠٠).
۱۹ ربيع أول (۱۰۱۳) الحسين بن طاهر الورزان – أمين الأمناء – (قتل جادي الآخرة ٤٠٠).

جادى الآخرة (١٠١٤) عبد الرحمن بن أبي السيد ( قتل بعد ٦٢ يوما ) .

شعبان ٥٠٠ الفضل بن جعفر بن الفرات (قتل بعد ٥ أيام) .

شعبان ه ٤٠٠ أبو الحسن على بن جعفر بن فلاح – قطب الدين ، سيف الدولة ، ذو الرئاستين –

#### الظاهر:

ذو الحجة (١٠٢١) أبو الحسن عمَّار بن محمد .

ربيع الأول (١٠٢١) أبو الفتوح موسى بن الحسين - بدر الدولة - (عزل ثم قتل دبيع الأول (١٠٢١) .

المحرم ۱۳ ؛ (۱۰۲۲) أبوالفتح مسمود بن طاهر الورزان - شمس الملوك المكين - . أبو محمد الحسن بن صالح الروذبارى .

١١٤ (١٠٢٧) أبو القاسم أحمد بن على الجرجراني - مجيب الدولة -

#### الحسقنصر:

شعبان ۲۷۷ (۱۰۳٦) الجرجرائي .

رمضان ۲۳۱ (۱۰٤۰) ابن الاتباري (قتل ٥ المحرم ٤٤٠).

٤٤٠ (١٠٤٨) أبو منصور (أو نصر) صدقة بن يوسف الفلاحى - يهودى
 أسلم - (قتل).

٤٤٠ أبو البركات الحسين (أو الحسن) بن عماد الدولة محمد .

شوال ٤٤١ (١٠٥٠) أبو الفضل سعيد بن مسعود .

المحرم ٤٤٢ (١٠٥٠) أبومحمدالحسن (أو الحسين ) بن على بن عبدالرحمن اليازورى .

المحرم ٥٠٠ (١٠٥٨) أبو الفرج عبد الله بن محمد البابلي .

٢٠ ربيع الآخر ٤٥٠ أبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسن المغربي .

٩ رمضان ٢٥٤ الباللي (المرة الثانية).

[ وتبعه عدد كبير من الوزراء كانوا يمكثون أياما ]

۲۸ جادی الأولی ٤٦٦ أبو نجم بدر الجمالی أمير الجيوش ( مملوك جال الدين بن عمّــار ، (١٠٧٤) ت ربيع الأول ٤٨٧) .

ربيع الأول ٤٨٧ أبو القاسم شاهنشاه الأفضل بن بدر الجمالي أمير الجيوش (١٠٩٤)

المستعلى:

ذو الحجة ٤٨٧ الأفضل (مستمر ).. (١٠٩٤)

شرف المعالى بن الأفضل .

الآمر:

صفر ۲۹۰ (۱۱۰/۱) . شرف للعالى (مستمر ، قتل ۲۴ رمضان ۱۹۱۰) .

ا ذو القعدة ١٥٥ أبو عبد الله محمد المأمون بن فاتك بن مختار البطائحي ( سلب (١١٢١) على مضان ١١٥) .

[ ١٩٥ إلى ٥٢٥ بلا وزراء]

#### الحافظ:

المحرم ٥٢٥ (١١٣٠) أبو على أحمد بن الأفضل (قتل ١٦ الحجرم ٢٦٥).
المحرم ٢٦٥ (١١٣١) يأنس (مماوك أرمني ، سم ٢٦ ذو الحجة ٢٦٥).
ذو الحجة ٢٦٠
(١١٣٢) أبو على الحسن بن الحافظ (ولى العهد ووزير أبيه).
(١١٣٠) أبو ربيع سليان (ابن الحافظ ، مات بعد شهرين ).
(١١٣٤ - أبو ربيع سليان (ابن الحافظ ، مات بعد شهرين ).
(١١٣٤ - العرى الآخرة ٢٩٥) أبو المظفر بهرام تاج الملوك سيف الإسلام ( نصراني أرمني ، اختاره الجنود).

۱۲ جادی الأولی ۳۱ م ( ۱۱۳۷) رضوان بن وخلشی ( فر ۱۶ شوال ۳۳ ه ) . [ ۱۲۳ إلى ٤٤٥ مدون وزراه ]

#### الظافر:

رجب ٤٤٥ (١١٤٩) أبو الفتح نجم الدين سليان بن محمد بن مطال اللكمي (ت ذو القدة ٤٤٥).

۱۰ شعبان ٤٤ ه أبو الحسن على بن السلار - الملك العادل سيف الدين -( قتله خلفه عباس ٦ المحرم ٤٤ ه ) .

المحرم ٤٨ • (١١٥٣) العباس بن أبي الفتوح بن تميم الأفضل ركن الدين .

#### الفائز:

۱۹ ربیع الأول ۹۰۹ الملك الصالح طلائع، أبو الفارات بن رزَّیك (ت ۱۹ رمضان (۱۹ مضان ۱۹ مضان) .

#### العاصر:

رجب ٥٠٠ (١١٦٠) أبو شجاع العادل محيى الدين رزَّيك بن طلائع.

١٢٠ المحرم ٥٥٨ أبو شجاع شاور بن مجير.

رمضان ٥٥٨ أبو الأشبال ضرغام بن عامر بن سوًّار اللخمى (ت رمضان

. ( . . 4

أول رجب ٥٦٠ (١١٦٥) شاور ( للمرة الثانية ) .

۱۱۹۸) أسد الدين شيركوه (ت ۲۲ جادى الآخرة ٦٤ه).

جادى الآخرة ٦٤ م (١١٦٩) صلاح الدبن يوسف بن أيوب.

[ المحرم ٥٦٧ وفاة العاصد وانتقال الملك إلى صلاح الدين ]



## الفرارس

- ١ فهرس موضوعات الكتاب.
  - ٢ فهرس الأعلام .
- ٣ فهرس الجماعات والشعوب والقبائل والدول . . إلخ .
- غهرس البلدان والمواقع والأنهار والجبال والمساجد والمدارس والدور
   والقصور والأسواق والسجون .. إلخ.
  - فهرس الأديان والفرق والمذاهب والملل والنحل.
- تهرس المصطلحات التاريخية من دواوين ووظائف وملابس وأسلحة
   وسفن ونقود وموازين ومكاييل .. إلخ .
  - ٧ فهرس أسماء الكتاب المدكورة في متن الكتاب.

#### ١ - فهرس موضوعات الكتاب

الصفحات ذكر أولاد أمير المؤمنين على بن أبي طالب ... ... ٤ ... ٤ -- ٢٤ --ذكر ما قبل في أنساب الخلفاء الفاطمين ... ... ... ٢٥ ... ٢٥ ذكر ابتداء الدولة العلومة بإفريقيــة ... ... ... ٤١ ... ٤١ ولا ٢٣ ----· ذكر ما كان من ابتداء الدولة الفاطمية إلى أن بنيت الفاهرة ... ٧٤ ··· ٨٠ -ذكر خروج عبيدالله المهدى إلى المغرب ... ... ٨١ ... ٨١ ذكر ظهور عبيد الله المهدى من سجاماسة ... ... ٨٩ ... ٨٩ -- ٩٣ ذكر مسير حيش المهدى إلى مصر ... ... ... ١٠٠ ... ٩٨ ... ٩٩ ذكر خبر مصر مع العلوى المهدى ... ... ... و ١٠٠ -٠٠ ١٩٩ -٠٠٠ ذكر بناء المهدية ... ... ... ... ... المهدية الم ذكر إرسال الهدى الماوي العساكر إلى مصر ... ... ١٠٣ -- ١٠٠ ذكر مسر حيش المهدي إلى الغرب ... ... ... ١٠٤ ... ١٠٤ ذكر وفاة المهدى صاحب إفريقية وولاية ولده القائم ... ١٠٥ --- ١٠٠ القائم بأمر الله أبو القاسم محمسة ... ... ... ... ١٠٧ ... ذكر أبي نزيد مخلد ن كيداد الخارجي وحروبه ... ... ١٠٩ -- ١١١ ذكر استبلاء أني ترمد على الفروان ورقادة ...... ١١١٠ -- ١١١ -- ١١٢ ذكر حصار أبي نزيد للمهـدية ... ... ... ... ١١٣ -- ١١٣ ذكر رحيل أبي يزيد عن المهدية ... ... ... ... المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال ذكر محاصرة أبي يزيد سوسة وأنهزامه منها ... ... ١١٩ ... ١١٩ --ذكر ملك المنصور مدينة القيروان وانهزام أبي يزيد ... .٠٠ ١٢٠ – ١٢٢ ذكر قتل أبي يزيد ... ... ... ... ... د كر قتل أبي يزيد ذكر وفاة القائم وولاية المنصور ... ... ... ... ١٢٦ --- ١٢٨ المنصور بنصر الله أبو الطاهر إسماعيل بن القائم ... ... ١٢٩ - ١٣٣ ا المعز لدين الله أبو تميم معد بن المنصور ... ... ... ١٣٤ -- ١٣٠ ذكر بناء القاهرة ... ... ... ... ... القاهرة الما ١٤٦ -- ١٤٦ ذكر قدوم المعز لدين الله إلى مصر وحلوله بالقصر من العاهرة المغزية ... ... ... ... ... ... ... المغزية

#### المفحات

| **1 *   | ٠٤ | <br>*** | <br> | ا ذكر طرف من أخبار الترامطة |
|---------|----|---------|------|-----------------------------|
| Y7Y - Y |    | <br>    | <br> | الصناديقي                   |

#### الملاحق

|                   | : ن             | اللحق الأول — ذكر الحلفاء الفاطميه                     |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| ۲۷۰               |                 | العزيز باللة أبو المنصور نزار                          |
| ٠٠٠               |                 | سالحا كم بأمر الله أبو على منصور                       |
| 177 771           | على لعلى        | الظاهر لإعزاز دبن الله أبو الحسن                       |
| YYY — YYY         |                 | المستنصر بالله أبو تميم معد                            |
| YA 2 YA Y         |                 | المستعلى بالله أبو القاسم أحمد                         |
| ٠٠٠ ٤٨٢           | *** *** *** *** | الآمر بأحكام الله أبو على منصور                        |
| 3 A Y - FA Y      | مراج المراجعة   | الحافظ لدين الله أبو الميمون عبدا.                     |
| 7AY - VAY         | J               | الظافر بأمر الله أبو المنصور إسماع                     |
| YAY               | *** *** *** *** | الفائز بنصر الله أبو الفاسم عيسى                       |
| 74 <b>7</b> — 747 |                 | العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله                     |
|                   |                 | الملحق الثاني :                                        |
| 3 9 7 4 9 7       |                 | العزيز بالله أبو منصور نزار .                          |
|                   |                 | لللحق الثالث :                                         |
| PP7 314           |                 | الحاكم بأمر الله                                       |
|                   |                 | /الملحق الرابع<br>الآمر بأحكام الله<br>الملحق الحامس : |
| 71A - 710         |                 | الآمر بأحكام الله                                      |
|                   |                 | الملحق الحامس:                                         |
|                   |                 | ذكر الأمير حسن بن الحليفة الحافظ                       |
|                   |                 | الماحق السادس:                                         |
| ** - ** E         |                 | ذكر مقتل الحليفة الظافر                                |
|                   |                 | الملحق السابع                                          |
| <b>444 44</b>     | ىن كل منهن      | زوجات على بن أبى طالب وأبناؤه .                        |

| المقعات     | · ·                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| , ,         | الملحق الثامن :                                                                |
| ***         | بنات على بنات على                                                              |
| <b>**</b> 1 | الملحق الناسع:                                                                 |
| 117 ***     | نسل الحق العاشر :                                                              |
| <b>***</b>  | نسل الحسين                                                                     |
|             | اللحق الحادي عشر:                                                              |
| <b>*</b> ** | الحلماء الماطميون ( لبيان ترتيب وتاريخ توايهم الحلافة )                        |
| ***         | الملحق الناني عشر : الحلماء الفاطميون ( لبيان صلة القربى بين كل خليفة والآخر ) |
| 7 1 6 ann   | الحلماء الفاطميون ( لبيان صله الفربي بين فل حليقه والاحر )                     |
| ** **       | وزراء الفاطيس                                                                  |

### ٢- فهرس الأعلام

إبراهيم (النبي عليه السلام): ٦٣ ، ٢٠٧ .

إيراهم بن أحد بن الأغلب : ٣٣، ١١٠ . ١١٠ . ١١٠ . ١١٠ . إبراهم بن إسماعيل بن إبراهم بن الحسن المثنى : ١١٠ .

إبراهم بن إسماعيل من الحسين بن أحد ابن إسماعل بن محمد بن إسماعيل ابن جمفر الصادق: ٢٤.

إبراهيم بن جعفر بن الحسن المنى : ١١. الحد المراهيم بن الحس بن الحسين بن أحمد ابن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جمد الصادق : ٢٤.

إبراهيم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب : ١٧.

إبراهيم بن الحسن بن على بن إبراهيم بن الحسن الشي : ١١ .

إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن عبدالله ... ابن على بن أبي طالب . . .

إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب : ١١ ، ١١ .

إبراهيم بن حنبش : ٨٥ ، ٨٤ .

إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن المسلم ابن على من أبي طالب : ١٠٠٨.

إبراهيم بن محد بن عبد الله ... بن على بن أبي طالب : ١٠٠

ابراهيم بن محمد بن على بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل

ابن جعفر الصادق ؛ ۲۳ . لم براهيم بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب : ١٥ .

ابراهیم بن موسی بن محد بن اسماعیل ابن أحمد بن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن جمفر : ۲۲ .

إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم ابن الحسن الثني : ١٧.

إبراهم الغمر: ( انظر إبراهيم في الحسن الحسن الحسن على أبي طالب ) .

ابن أبي خريطة : ٢٦٦ .

ابن أبى خنزير : ( انظىر الحسن بن أحمد ) .

ابن أبى الدم اليهودى (كاتب الانشاء): ٣١٨ .

ابن أبي الرداد: ١٦٨ : ١٨١٠ . ابن أبي الساج: ٢٤٠ ، ٢٤١ ، ٢٤٧

ابن أبي طي : ١٩٢. ابن أبي الفوارس ( داعية عبدان ) :

> ابن أبي نجاح : ۳۱۰ . ابن أبي يعلى : ۱۷۷ .

ابن الأثير ( المؤرخ ) : ٤١ .

ابن الأزرق: ١٠٠٠ ٢٧ .

ابن إسعاف ( الأستاذ ) : ٣٢٠ .

ابنالاً كفاني (عبد الله بن محد بن عبدالله أبو عمد) : ١٥٠ ، ٤٧ ،

. 70

ابن البطحاوى : ٤٠ ، ٦٠ . ابن يكار : ٦٧ .

ابن الجراح الطائى : ۲۷۳ ، ۴۰۰ . أبن الجزار : ( انظر أبوجعفر أحمد ) .

ابن الجزري ٥٠٠ ، ٢٧ .

ابن حزم: (انظرعلى بن أحمد بن سميد) ابن حمكان (أبو على ): ٤٧ .

ابن حوشب (رستم بن الحسين بن فرج أبو الفاسم منصور البين ) : ٥ ٢ ع

. Y . C Y E . 74 . 7A

ابن حيران ( صاحب ديوان الإنشاء ) : ٢٧٢ ، ٢٧١ .

ابن خداع: ١٩.

ابن خلدون (عبد الرحمن ، المؤرخ ) :

\* F 3 F F

ان الخليج : ٣٣٣ .

ابن ذكا النابلسي ( الفاضي) : ٣١٦.

ابن رزام: ( انظر مجمد بن على ) .

ابن الزبير : . .

ابن زولاق (أبو محد الحسن بن إبراهيم):

6 1 A Y 6 17 6 10 26 1 27

. 190 6 19 .

أن السلار: (أنظر على).

ابن سمود الكتامي: ٢٦٦.

ابن سهل النسترى ( الوزير ) : ٥٦.

این سورین : ۳۰۰ .

ان طالوث القرشي : ١٠٨ .

ابن الطوير : ١٦١ .

ابن المابد ( الشريف ) : ١٩.

ابن عبد الظاهر: (الظر محيالدين). ابن عبدون النصراني الكانب: ٣٠٦،

. ٣ . ٨ . ٣ . ٧

ان العماف : ٣٢٠ .

ابن عشرة الكتامي: ٢٦٦ .

ابن عليائي العدوي : ١٧٧ .

ان غزوان: ۱۷۱.

ابن الفرات: ( أنظر جعفر ) .

ابن القديم . ٩٦ ، ٩٦ .

ابن قرفة النصراني ( الطبيب ) : ٣٢٢

. \*\*\*

ابن قيطونة الكنامي: ٢٦٦ .

ابن المدير : ( انظر أحد بن محد ) .

ابن مسلمة ( الوزير ) ٦٢ .

ابن مصال: (أنظر نجم الدين سلمان).

ابن الميتز (عدد الله ): ٩٨ .

أبن المغازلي ( المنجم ) : ٢٦٦ .

ان ملقطة العمري : ١٩.

ابن ملیح ( داعیهٔ قرمطی ) : ۲۲۳ .

ابن ميسر ( القاضي ): ٣٢١.

ابن النديم ( انظر محمد بن إسحاق ) .

ابن المهان : ( انظر على بن المهان ) .

ابن هاني. الأندلسي ( الشاص ) :

181

ان وكيم: ١٩.

ابن وهب ( الثائر بصقلية ) : ٩٧ .

ابن وهـودان : ( انظر على ) .

ابنة محمد بن طغج الإخشيد : ١٤٣ .

أبو أحمد جمفر بن علي (الأمير) ١٤٢،

. 124

أبو أحمد الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جمفر الصادق ( الشريف الموسوى ) : ٣٧ ،

. 11 . 1 . 1 . .

أبو إسعاق إبراهيم (القرمطي): ٢٢١. أبو إسعاق الصابي : ٣٠.

أبو إسماعيل الرسى : ١٤٧ ، ١٤٨ ،

أنو بكر ( الحليفة ) : ٤٨ .

أبو بكر بن أبي شيبة : ١٧٠ .

حرأبو الأغر السلمي: ٧٧٧.

أبو بكر بن الحسن بن على بن أبي طالب: ٨.

أبو بكر الباقلاني ( محمد بن الطب بن محمد بن جعقر بن الفاسم ) : ۲۶، ۲۳ .

أبو تراب : ١٩٤ .

أبو نفل بن ناصر الدولة بن حمدان :

أبو الثريا نجم (فاضي الفضاة) : ٣٢١.

أبو جمفر بن حسين بن مهذب ( صاحب

بيت مال المعز بالمغرب) : ١٣٨. أبو جمفر أحمد بن إبرهم بن أبي خالد بن الجزار (الطبيب) : ١٣٢.

أبو جمفر أحمد بن محــد المروروذي :

أبو جمفر أحمد بن نصر : ١٤٨ ، ١٩٣ .

و جنر الخراسانی ( المحتسب ) : ۱٦٦ ، ١٦٦ .

أبو جعفر مسلم الحسيني : ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٥٢ ، ١٥٢ ، ١٥٢ ، ١٥٢ ، ١٥٢ ، ١٨٣ ، ١٦٧ ، ١٨٣ ، ١٦٧ ، ١٦٧ ، ١٨٣ ،

أبو الجن بن الحسين بن على بن محمد بن

على بن إسماعيل بن جعفر : ١٨ . أبو حاتم الزطى : ٢٣٨ .

أبو الحسن بن أبي أسامة (كاتب

الإنشاء): ١٨٠٠.

أبو الحسن بن محمد بن إسماعيل ابن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق: ٢٠٠

أبو الحسين بن جعفر بن محمد الموسوى : ۱۹۶ .

أبو الحسين القاسم بن أحمد : ٢٣٠ ،

أبو حنيفة النمات بن محمد التميمى ( الفاضي ) : ۲۷۶، ۱۳۳

أبو خبرة أحمد بن كشمرد : ۲۲۹ : أبو الخطاب عمـــد بن أبي زبنب .

. 69 6 6 8

أبو دلف القاسم بن عيسى : ٥٠ . أبو الرداد عبد الله بن عبد السلام بن أبى الرداد : ١٨٨ .

أبو ركوة: ٣٠٤.

أُبُو زَاكَى تَمَامَ بِنَ مَعَارِكُ الاَيْكَجَانِي :

أبو زكريا ( داعية قرطمي) : ٢١٥ . أبو سعيــد الحسن بن بهرام الجمالي :

317301734173417

704 6 771 6 77 6 719

أبوسعيد يانس: ١٨١.

أبو سفيان ( الداعية بالمفرب ) : ٤٥ ،

أبو سفيان بن حرب : ٧٢ . أبو سلمة الحلال : ١٠٧ .

أبو الشلعلع: (أيظر محد بن أحد بن

أبو عبد الله الحادم (الداعبة): ٢٤٧. أبو عبد الله إلداعى: ( أنظر الحسين بن أحد بن محمد ) .

أبو عبد الله الموصلي الكاتب: ٣٠٠٠ . أبو على بن الأفضيل بن شاهنشاه

(الوزير): ١٨٥٠.

أبو عيسي مرشد: ١٠٦٥٠٠

أبو غالب : ٢٦٦

أبو الفرج بن أخى أبى الفاسم المغربي ( الوزس ) : ٦٢ .

أبو الفرج البابلي ( الوزير ) : ۲۸۱ . أبو الفضل وبدان : ۱۸۷ .

أَبُو الفضل النَّسوى : ٤٦ .

أبو الفوارس ( داعية قرمطي ) ٢٠٩ .

أبو القاسم بن أبي يعملي العباسي :

أبو القاسم بن الصيرفي ( تاج الرياسة كاتب الإنشاء ) : ٣١٨ .

أبو القاسم أحمد العقبتي العلوى : ١٧٦ . أبو القاسم التنوخي : ٤٧ .

أبو الفاسم الجرِّجاني : ٣١١ .

أبو القاسم الجرجان . ٢٠١٠ . أبو القاسم الحسن بن فرج الصناديق:

أبو الفاسم سعيد (القرمطي) : ٢٢١ .

أبوكنانة بن القائم الفاطمي : ١٢٧ .

أبو لؤلؤة المجوسى: ٨١.

أبو محمد بن عمار ( الوزير ) : ۲۹۷ .

أبو محد زرارة بن أجد ( القـاضي ) :

. 188

أبو محمود إبراهيم بن جعفر الكنامى:

أبوطالب أحد بن عبيد الله الهدى:

أبو طالب التنوخى ( الداعية ) : ٢٤٩ . أبو طاهم ن أبي الطيب : ٤٧ .

أبو طاهر الحسن بن أبي سعيد الجنابي

القرمطي : ۹۸ ، ۳ ه ۹ ، ۲۷۷

YET 6 YE - 6 YTT 6 YTY

117,017, 171, 107.

أبو طاهم الذهلي ( القاضي ) : ٣٦ ، ١٧٠ ، ١٦٥ ، ١٥٤ ، ١٢٧

. 197 ( 19 - ( ) 19 ( ) 10 .

أبو طاهم سليمان (القرمطي) : ۲۱ .

أبو طاهر محد بن أحمد (القاضي):

YAY.

أبو الطيب الهاشمي : ١٤٨ ، ١٥٣ .

أبو النباس – الداعى بالمغرب – : (أنظر محمد من أحمد من محمد ) .

أبوالمباس بن إبراهيم بن الأغلب: ٧٩.

أبو العباس بن الشيورى : ٤٧ . أبو العباس الأبيوردي ( أحمد بن محمسد

ابن عبد الرحن بن سعيد):

أبو الماس محمد ( القرمعلي): ٢٢١ .

أبو عبد الله بن النعان ( محمد بن محمد) :

. 70 6 27

أبو عبد الله البخاري ١٩٠٠ .

أبو عبد الله جعفر بن القائم الفاطمي: ٧٧١.

أبو عبد الله الحدين بن أبي السيد :

أبو عبد الله الحسين بن المنصور الفاطمي :

. 174

أبو المعالى شريف بن سيف الدولة : ١٧٩ .

أبو المنجا : ( أنظر عبد الله بن على ) . أبو منحل : ١٧٠١ :

أبو منصور أحمد (القرمطي) : ۲۲۱ . أبو منصور اليهوري ( الطبيب ) :

. 474 . 474

أبو موسى الأشعرى : ٢٨ .

أبو هانم بن محمد بن على بن أبي طالب: ٦١ .

أبو الهبجاء : (أنظر عبد الله بن حمدان).

ر أبو يزيد مخلد بن كيداد الكارى الخارجي ( ماحب الحمار ) : ١٠١ ،

6111611-61-961-0

1110111861176117

(111/11/A(11V(117

(144(144(14)(14)

37/307/37/17

. 141.14.6144.144

أبو يعقوب إبراهيم : ٣١٥ .

أبو يعقوب يوسف (القرمطي) : ۲۲۱ . أبو يعلى محمد ش محمد : ۲۵۳ .

الأبيوردى: (أنظر أبو العباس).

أحمد بن أبي ذكري (القاضي):

أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل ابن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق

(أبو عبد الله ): ٢١.

أحد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن حمفر الصادق: ٢٠ .

أحمد بن جعفر : ۱۸۷ .

أحمد بن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق : ١٦ .

أحمد بن الحسن بن محمد بن إسماعيل ابن بحمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق: ٢٤.

أحمد بن الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد ابن إسماعيل : ١٩.

أحمد بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بنجعفر الصادق: ۲۴،۲۳

أحد بن الحسين بن محد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل المحد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل المحدد المحدد

أحمد بن حنبل ( الإمام ) : ٧٧ .

أحسد بن طولون: ۳۲ ، ۱۹۶ ،

أحمد بن عبد الحسكيم ( أبوعلى الفاضي):

أحمد بن عبدالله بن ميمون : ٢٩ ، ٣٠ .

أحمد بن على بنالإخشيد: ٥٥٠.

أحمد بن على بن الحسين بن أحسد ابن إسماعيل ... بن جعفسر الصادق: ٢٤.

أحمد بن القاسم : ٢٣٦ .

أحمد بن كيفلغ: ٣٣٣ .

أحمد بن محمد بن أبي الموام: ٣١٧.

أحمد بن محمد بن أبي الوليد ( القاضي) :

أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد الصادق: ٢٤.

أحمد بن محمد بن جعفر بن الحسن بن محمد

طالب: ۱۰، ۱۹۸۰ . إسعاق بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب: ۱۲. إسعاق بن عصودا: ۱۷۷. إسعاق بن سلمان الإسرائيلي (الطبيب):

إسعاق بنسليان الإسرائيلي (الطبيب):

إسحاق بن عمران : ۲۳۹ . إسحاق بن المنهال ( قاضي صقلية ) : ۲۷ ، ۹۳ .

إسعاق بن موسى (الطبيب) : ١٩٩٠ . إسعاق بن موسى بن جمفر بن محمد : إسعاق بن موسى بن جمفر بن محمد :

> إسحاق بن يعقوب : ۲۷ . إسجاق السوداني : ۲۰۹ .

أسد الدبن شيركوه: ٢٨٩، ٢٩٠٠. أسفار بن شيرويه ( القائد): ٣٤٧. الاسفراييني ( أحمد بن محمد بن أحمل أبو حامسد): ٤٥، ٢٤،

. 70 6 E V

أسما بنت المنصور الفاطمى : ١٣٠٠. أسماء بنت عميس الخشمية : ١٠. إسماءيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن الحسن ابن على بن أبي طالب : ١١٠. إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن حمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن تحمد بن

إسماعيل بن جعفر الصادق: ٧٠. إسماعيل بن جعفر بن أحمد بن إسماعيل ابن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق (أبو إبراهيم): ٧١. ابن جمفر بن محمد بن إسماعيل بن جمفر الصادق : ٢٠ . أحمد بن محمد بن إسماعيل ابن جمفر الصادق : ٢٠ .

أحد بن محد بن الحنفيسة: ٢٠٦ ،

أحمد بن محمد بن المدبر: ۳۲ ، ۸۱ . أحمد بن محمد الداودى : ۱۹۱ . أحمد بن محمد القشورى : ۳۰۸،۳۰۷ . أحمد بن ميمون : ۳۱ . أحمد بن الوليد : ۲۲۷ .

أحمد بن يحي ( القاضى ) : ١٣٧ . أحمد بن يحي بن إسماعيـــل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق : ٢٤ . الأحول بن إبراهيم بن الأغلب : ٧٩ .

أَحْو محسن: ( أَنظر محد بن على بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل . . ) إدريس بن إدريس بن عبسد الله :

. 140 6 11

إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن على بن أبى طالب (ويقال الأصغر والأول): ١١، ١١٠.

آدم ( النبي ) : ۲۰۷.

أروى ابنة الهيثم بن العريان بن الهيثم ابن الأسود الجشمى: ١٩ .

أروى بنت المنصور الفاطمى: ١٣٣٠. أسامة بن منقـــذ: ٣٢٩ : ٣٢٦ ،

إسماعيل بن جعفر ( الصادق ) بن تحمد ابن على بن الحسين بن على بن أبي طالب: ٧٥ ، ٦٠ ، ١٦ ، ٢٧ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٣٠ ، ٤٩ ، ٣٠ ، ٢٠ ،

إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب : ١٢٠. المساعيل بن الحسن بن على بن أبي طالب : ٨٠.

إسماعيل بن الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن إسماعيل : ١٩ .

إضماعيل ( النقيب ) بن الحسين بن أحمد ابن إسماعيل ابن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق : ٢٢ ، ٢٤ ،

إسماعيل بن الحسين بن محمد بن إسماعيل ابن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جمفر الصادق: ۲۲.

إسماعيل بن سوار: ٢٦٦ .

إسماعيل بن على بن إسماعيل بن أحمد بن السماعيل بن عمد بن إسماعيل بن جمد بن إسماعيل بن جمد بن إسماعيل بن جمد الصادق: ٢٢ .

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق: ٢٠،١٦.

إسماعيل بن محمد بن جعفر بن محمــد بن إسماعيل بن جعفر الصــادق : ۲۰،۱٦

إسماعيل بن موسى (الطبيب): ١٩٩٠. إسماعيل بن موسى بن محمد بن إسماعيل ابن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر: ٢٢.

الأشرف خليل بن فلاوون : ١٦١ . الأشبيلي ( الغاضي ) : ١٩٦ .

الأصبغ بن عبد العزيز بن مهوان :

أفتكين النركى : ۲۹۶ ، ۲۹۰ . ۲۹۷ .

أفتكين ( نصر الدولة ) : ۲۸۲ . الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش ( الوزير ) : ۲۷۲ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ .

> أمامة بنت أبي العاس : ٦ . أمامة بنت على بن أبي طالب : ٧ .

آمدروز (المستشرق): ۳۷.

الآمر بأحكام الله أبو على منصــور ( الخليفــة العاطمي ) : ۲۸٤ ، ۲۸۰ ، ۳۱۱ ، ۳۱۰ ، ۳۱۲ ، ۳۱۸

أم أيوب ( زوج أبى يزيد ) : ١٢٠ . أم البنين بنت المحل بن الديان بن حرام الحكلابي : ه .

أم جه فر بنت على بن أبي طالب: ٧. أم الحسن بنت على بن أبي طالب: ٧. أم سعد ابنة عروة بن مسعود الثقفة: ٧.

أم سلمة بنت زيد بن الحسين بن أحمد بن المعادل بن عد بن إسماعيل بن جد بن إسماعيل بن جمفر الصادق: ٢٣.

أم سلمة بنت على بن أبي طالب: ٧. أم سلمة بنت النصور الفاطمي: ١٣٣. أم عبد الله بنت الحسين بن الحسن بن على بن أبي طالب: ١٤.

أم فروة بنت القاسم بن محسد بن أبي بكر : ١٥ .

أم الكرام بنت على بن أبي طالب: ٧.

يهاء الدين قرانوش الأسندي (. ۲۹۲ و يهرام الأرمني ( الوزير ) : ١٨٥ . البوراتي : ۲۳۸ ء ۶۶۲ . البيروان: ۲۸ پ البيضاوي (أنوعبدالله) ; ٧٠٠ تبر الإخشيدي: ١٦٨ عن ١١١١ ع ......... تزير بن أونيم الديلمي : ٢٦٧ . التسترى : ( أنظر سهل بن هارون ) . تموصلت من بكار : ۴۰۲، توران شاه ( أخو تِصلاح الدين ) : تيمور (ملك النثار ): ٧٣ . ثابت بن سنان : ۳۷ . أعال بن صالح بن مرداس : ۲۷۸ . جابر بن حیان ( أبو موسی ) : ١٥. الجرجرائي: (أنظر على بن أحمد ، والحسين بن محمد بن أحمد ) . جعفر بن أحمد بن إساعيل بن أحمد بن اسماعيل بن عمد بن اسماعيل بن حعفر الصادق (أبوالقاسم): ٢١٠ حمقر في إسهاعيل بن أحمد بن إسهاعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق (أبوالقاسم): ٢٢،٢١. حمفر بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب: ١١٠٨. جعفر بن الحسن بن محمد بن جعفر بن محد بن إسهاعيان : ١٩ . جعفر بن الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد من إسهاعيك بن جعفر الصادق: ۲۰:

جعفر بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل

أم كاثوم الصدوري بنت على بن أبي طالب: ٧. أم كانوم الكري بنت على بن أبي طالب: ٤٠٧. أم هاني أبنت على بن أبي طالب : ٧ . الأمني ( الحليفة العالمي ) : ٩ . أنوشتكين الدزيري: ٢٦٧ ، ٢٧١ . أنوا حور من أني بكر الإخشيد : ١٤٧، أبوب بن إبراهم : ١٢٧٠. أبوب ين أبي يزيد: ١١٧ ، ١١٨ . أيوب الزوبلي : ١١٢ . الىاقلانى : ( أنظر أبو بكر ) . بخت نصر: ۷۳. مدر الجالي ( أمير الجيوش ، والوزير) : يدر الكبير الحمامي (غلام بن طولون): رجوان الصقلي ( الطواشي ) : ٣٠٠ ، برغش: ۲۸٤. ر توق ( الملطان الظاهر ) : ٧٠٧. البساسيري (أبو الحارث): ٦٢، . 44. مبسر من أرطاة : ٨٦ . بشارة النوبي: ١٨٣. بشری ( قائد فاطمی ) : ۱۱۰ ، . 111 يشير ( غلام طغج ) : ۲۲۷ . بلارة: ٧٢٧. بلسكين بن زيري الصنهاجي: ١٤٤.

بنجوتكين: ٣٠٥.

ابن محمد ابن إساعيل بن جعفر الصادق: ۲۳ .

جعفر بن الحسين بن على بن إصاعيل ابن أحمد بن إسماعيل ابن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن الحسين بن على بن أبي طالب: ١٤٠.

جعفر بن الحسين بن محمد بن إسماعيل ابن أحمد بن إسماعيل بن محسد بن السماعيل بن جعفر الصادق: ٢٢.

جعفر بن عبد المنعم : ٣١٥ .

جعفر بن على (الحاجب) : ١٣٣٠. جعفر الأصغر بن على بن أبي طالب: ٧. جعفر الأكبر بن على بن أبي طالب: ٥. جعفر بن على بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل ان حمد الصادق: ٢٢٠.

جمفر بن الفرات (الوزير): ١٤٧، ١٥٢، ١٦٨، ١٦٨، ١٦٨، ١٦٨، ١٦٨، ٢٩٦،

جعفر (المصدق) بن محمد بن إسهاعيل بن جعفر الصادق: ١٦، ١٧، ،

جمةر بن محمد بن جمفر بن الحسن بن محمد ابن جمفر بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق (أبوعيد لله): ٢٠

جعفر بن مجد بن جعفر بن محمد بن إسماعيل ابن حعفر الصادق : ١٦٠ ، ٢٠ ، ٠٠ ، جعفر بن محمد بن الحسين بن أبي الجن على بن محمد ( الشاعر ) : ١٧ ، جعفر ( السادق ) بن محمد ( الباقر ) بن محمد (

جعفر بن محمد الراض : ۲.٦٦ . جعار بن محمد الموسوى : ۱۹٤ .

جمفر بن موسی بن محمد بن اسهاعیل بن أحمد بن إسهاعیل بن محمد بن اسهاعیل ابن جعفر : ۲۲ .

جعفر الرمكي : ٩ .

جلال الدین محمد ( الأمیر المعظم المعروف بجلب راغب الآمری ): ۳۲۲. جلندی الرازی : ۲۰۹.

الجابس بن نعمة الله بشيرالنا بلسي (القاضي) . ٣١٨

جال الدين أبو جافر محمد بن أبي القاسم الإدريسي الحسني(الشريف): ١٨٠

جمانة بنت على بن أبي طالب : v . جوهر ( أبو الحسين القائد الصقابي ) :

· 144 · 140 · 145 · 4

< 12 V 6 1 2 7 6 1 2 1 6 1 2 .

1100610£610461£A

101, 101, 101, 107, 107

( 178 ( 177 ( 171 ( 17 )

\* 178 \* 177 \* 177 \* 170

· 174 · 171 · 174 · 171

< \AY < \A\ < \A. < \Y?

جيش بن الصمصامة : ٣٠١، ٣٠٠. الحجيد الحجيد ( الحليفة الفاطمی ) : ٢٨٤ ، ٣٠١، ٣٨٠ ، ٣٢٣، ٣٢٠ ، ٣٢٣، ٣٢٢ ، ٣٢٣ ، ٣٢٢ ، ٣٢٣ ، ٣٢٢ .

حبر بن القاسم : ۱۹۹ ، ۱۹۹ ،

الحجاج بن يوسف : ٢٩ . الحجارى ( الداعية ) : ٢٤٦ . حريث الجيلي : ٧٥ .

حسان بن مفرج بن جراح الطائى :

حسن بن إبراهيم بن عبد الله ... بن على بن أبي طالب : ١٠ .

الحسن بن أحمد : ٧٩ .

3AY.

الحسن بن أحمد بن أبى خنزير : ٩٣ . الحسن بن أحمد بن أبى سعيد الجنابى :

الحسن بن أحمد بن الحسين بن بهرام القرمطى - الأعصم أبو عبد الله - : ١٨٧٥ ١٣٩ ، ٢٠٠٠ الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الحسن بن إساعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى : ١١ .

الحسن بن إسهاعيل بن أحمد بن إسهاعيل ابن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بنجمفر الصادق: ٢١.

الحسن بن أيمن : ٢٠٩ .

الحسن بن جابر الرياحى : ١٧١ . الحسن بن جعفر بن الحسن الثنى : ١١ . حسن بن جعفر الحسنى : ١٤٦ .

حسن بن الحافظ الفاطمي: ۲۸۰، ۳۲۲، ۳۲۱، ۳۲۲،

الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب : ٨ ، ١١ .

الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب: ٨ .

الحسن بن الحسن الثلث : ١١ .

الحسن بن الحسين بن أحمد بن إلى العيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق: ٢٣ ، ٢٤ .

الحسن بن زكرويه : ۲۲۰ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ،

441

الحسن بن زید بن الحسن بن علی بی طالب : ۱۳،۱۲،

الحسن بن زبد بن محمد بن إسماعيل بن حلى حسن بن زيد بن الحسن بن على

ابن أبي طالب : ١٣٠. الحسن بن صالح الروزباري ( أبو محد هميد الدولة وناصحها الوزير ) : ٥٢٧٠.

الحسن بن عبد الله : ١٩٦. الحسن بن عبد الله بن سميد بن إسماعيل الحسن بن عبد الله بن سميد بن إسماعيل ابن زيد بن حكيم اللغوى (أبو أحد) : ٢٩٠.

الحسن بن عبــد الله أبو هـــــلال العسكرى: ٢٩ .

الحسن بن عبيد الله بن طنيع : ١٦٧ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨ .

الحسن بن على بن أبى الحسين ( ماكم صفلية ) : ١٤٤ .

الحسن بن على بن أبي طالب: ٤،٧، ١٦٦، ٧٣، ١٤٠. الحسن بن على بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن السماعيل بن جمد بن إسماعيل بن

الحسن بن على (الأصغر) بن الحسين ابن على بن أبي طالب: ١٤. . الحسن بن على بن محد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محد بن إسماعيل بن محد بن إسماعيل بن محد بن إسماعيل بن جدفر الصادق: ٢٢. . الحسن بن عمار (أبو محمد أمين الدولة):

الحسن بن مجمد بن جعفر بن الحسن بن محمد بن إسهاعبل ابن جعفر الصادق : ۲۰ . الحسن ( الحبيب ) بن عجد بن جعفر بن الحسن ( الحبيب ) بن عجد بن جعفر بن

. 4 . 1 . 4 . .

عد بن اساعیل بنجعفر الصادق: ۲۰،۱۹،۱۹ الحسن بن محمد بن محمد بن إساعیل بن

لحسن بن محمد بن محمد بن إسهاعيل بن محمد بن إسهاعيال بن جمعور العبادة : ٢٤ .

الحسن بن موسى الخياط : ١٩٦. الحسن بن هارون : ٧٨. الحسن ( الزيدي ) ١٩.

الحسن الثلث: (أنظر الحسن بن الحسن ابن الحسن بن على بن أبي طالب). الحسن المثنى: (أنظر الحسن بن الحسن ابن على بن أبي طالب ).

الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محسد ابن إسماعيل بن جعفر الصادق:

الحسين بن أحمد بن عبد نلة بن ميمون القداح : ۳۱،۳۰.

الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا ( أبو عبد الله الداعي) : ٣١ ، ٢٠ ، ٣٧ ، ٥٤ ، ٣٣ ، ٣٢

14 : A7 : A0 . AE : A1

95 6 97 6 9 - 6 89 6 88

. 1. 7 . 47 . 47 . 40

. 11 . 6 1 . 1

الحسين بن أحمد الروذبارى: ١٩٦٠. الحسين بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل ابن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق (أبو عمد الله): ٢٢ ، ٢٢.

الحسين بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل

الحسين بن على بن إسماعيل بن أحمد بن الماعيل بن المحمول بن المحمول بن المحمول بن الحسين المحمول بن الحسين بن على بن الحسين الموسور) بن الحسين الأصغر) بن على ( الأصغر ) بن على ( الأصغر ) بن على بن أبي طالب : ١٤٠ ما ابن الحسين بن على بن أبي طالب : ١٤٠ ما المحمول بن على بن أبي طالب : ١٤٠ ما المحمول بن على بن أبي طالب : ١٤٠ ما المحمول بن على بن أبي طالب : ١٤٠ ما المحمول بن ال

الحسين بن على بن الدمان ( أبو عبد الله الفاضي ) : ۳۰۳ ، ۳۰۳ ،

الحسين بن محمد بن أحمد الجرجرائي ( أبو البركات صنى الدين ، الوزير ) : ۲۷۸ ، ۲۷۹ . الحسين بن محمد بن إسماعيل بن أحمد بن

خسین بن عمد بن اسماعیل بن اسماعیل بن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن جمفر الصادق : ۲۲ .

الحسين بن محمد بن إسهاعيل بن جعفر: ۱۷.

الحسين بن محمد بن عبد الله ... بن على

الحسين بن محمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل بن جعفر الصادق: ٢٤.

الحسين بن المغربي (أبوالفاسم): ٣٠٧. الحسين الأهوازي: ٢٩، ٣٠، ٢٠٤،

. 7 . 7 . 7 . 0

حرقو س بن زهير : ٢٨ . حرماته بن السكاهن : ٨ . حكل الأخشيدى : ١٦٧ ، ١٦٧ . حكيم بن الطفيل الطائى : ٥ . الحلوانى : ٣٠. ١٥٤ ، ٧٤ ، ٧٤ ، ابن محمد بن إسماعيل بن جمفر الصادق (أبو عبد الله) ٢١ . الحسين بن إسماعيل بن الحسين بن أحمد ابن إسماعيل ابن محسد بن إسماعيل ابن جمفر الصادق: ٢٤ .

الحسين بن جعفر بن أحمد بن إسماعيل ابن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق (أبو عبد الله ) : ٢١٠

حسين بن جعفر الحسنى (أبو الفتوح): ٣٠٨ .

الحسين بن جوهم القائد: ٣٠٠٠ ، ٣٠٨ ، ٣٠٧ ، ١ الحسين بن الحسن بن على بن أبي طالب: ٨٠٠ ،

الحسين بن الحسن بن محمد بن محمد بن المساعبل بن المساعبل بن جعفر الصادق: ٢٤.

الحسين بن الحسن البازيار ( الوزير ) : ۲۹۶ .

الحسين بن جمدان : ۲۷۵ ، ۲۷۸ . الحسين بن زرعة (الفاضي ) : ۱٦٤ . الحسين بن زكروه : ۲۱۶ .

الحدين بن زيد بن الحدين بن أحمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق: ٣٣ ،

الحسين بن سنبر : ٢١٤ .

حسین بن طاهر الوزان : ۳۰۹ ،

الحسين بن على بن أبي طالب : ٤، ٦، ٥ ١٠ ، ١٣ ، ١٤ ، ٢٣ ، ٢٢ ،

۰۷ ، ۷۷ ، ۷۷ . حمان بن الأشت (قرمط) : ۲۰۵ ، ۲۰۶ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۵ ،

جدان بن سنبر: ۲۱۰. جزة بن أحد بن الحسين بن أحد بن لماعيل بن محد بن إسماعيسل بن جمفر الصادق: ۲۶.

حزة بن إساعيل بن أحد بن إساعيل ابن كد بن اساعيل بن جعفر الصادق: ٢١٠.

حزة بن الحسين بن على من أسماعيل بن أحمد بن إسماعيل المحمد بن إسماعيل المحمد بن المحمد بن ٢٣٠ .

حزة بن عبد الطلب : ٢٠٠٠

حمرة بن القائم الفاطمى : ١٧٧ . حمير الأصغر : ٧٤ .

حيدرة بن الحافظ الفاطمي : ٧٨٠ ،

حيدرة بن المنصور العاطمي : ١٣٣٠ ،

خالد بن الوايد: ٥ ، ٦ .

خديجة بنت زبد بن الحسين بن أحمد ابن لماعيل ابن عمد بن إساعيل ابن جمغر الصادق: ٢٣٠

خدیجهٔ بنت علی بن أبی طالب: ۷. خفیف الصقابی (صاحب الستر):

خليل بن إسحاق : ١٢٨ .

خولة بنت قيس بن جمفر الحنني : • . خولى بن يزيد : • .

الدار قطنی : ۱٤٧ .

داود بن الحسن بن الحسن بن على بن

أبى طالب : ۱۱، ۱۱، مرزر ارت ( أم المزيز باقة ) : ۲۹۸ . دري الحازن : ۱۲۱ .

درى الصناني: ١٦٧ .

الدزیری : ( أنظر أنو شتكین ) . دندان :: ( أنظر محمد بن الحسین ) .

الديباج الأصفر: ( أنظر محمد بن

إبراهيم بن الحسن ). . ديصان بن سعيد : ٥٨ . ديصان الثنوى : ٢٦٠ .

دى غويە: ١١٠ .

الذئب بن القائم : ٢٣٤ .

رجاء بن صولابه : ١٦٨ .

رزبك بن طلائع : ۲۸۸ . رشــق الحداني: ۲٦٦ .

رمنوان بن ولحشى ( متولى الغربية ثم

الوزير): • ۲۸۶ م ۲۸۲ .

رفق الحادم (أمير الأمراء ) : ۲۷۸ . رقيه بنت على بن أبي طالب : ٦ .

رملة الصفرى. بنت على بن أبى طال : ٧.

رملة الكبرى بنت على بن أبي طالب: ٧.

الروذارى : (أنظر الحسن بن صالح). ريدان الصقلي : ٣٠٢.

زرادشت: ۲٦ .

زرعهٔ بن عیسی بن نسطورس : ۳۰۸. زکرویه بن مهرویه : ۲۱۶، ۲۲۶، ۲۲۰، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۲،

. 774 . 774 . 777

زباد بن رقاد الجهنى : • . زيادة الله بن الأغلب : ٣٦ ، ٨ ، ،

. A . CAE CAT CA . C VA FASYASAASAYSAT زيد بن أحد بن إساعيل بن عمد بن إساعيل بن جعفر الصادق:

. \*\* . \* .

زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب : ١٢ .

زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب :

ز مد من الحسين بن أحسد بني إسماعيل ابن محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق: ٢٣ .

زيد بن الحدين بن محمد بن إساعيل ابن أحد إساعيل بن محسد بن إسماعيل بن جعفر الصادق: ٢٢.

زيد بن على ( الأصفر ) بن الحسين بن على بن أبي طالب : ١٤ .

زيد بن عد بن على بن إسهاعيل بن أحمد ابن إساعيل بن محمد بن إساعيل ابن جمفر الصادق: ٢٣.

زيدان ( القائد الفاطمي ) : ١٠٨ .

زيري بن مناد الصنهاجي : ١١٣ ، . 140 . 145 . 144 . 115

زينب ( بنت الرسول ) : ٦ .

زينب بنت جعفر بن إسهاعيل بن أحمد ابن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق: ۲۲.

زينب الصغرى بنت على بن أبي طالب: ٧ -

زينب الكرى بنت على بن أبي طالب : ٤ .

سبط بن الجوزى : ۳۷ . : ست الملك : (أنظر سيدة الملك) ، سجاح : ۲۹ .

. ۱۹: سحنون

سمادة بن حيان : ۱۷۹ ، ۱۸۰ ه \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

سعد بن عمرو بن نفيل : ٨ .

سعدون الورحيلي: ١٠٦.

سعيد بن الحسين بن أحد بن عبد الله

ابن ميمون القداح: ٣١، ٣٢، . 07 : 44 : 44

سعيد بن العاصي : ١٣ .

السفاح ( الخليفة العباسي ) : ١٠٧ .

سلافة بنت يزدجرد: ١٤.

سلمان الفارسي: ۲۷ .

سلمان بن جعفر بن فلاح : ۳۰۰ .

سلمان من الحافظ الفاطمي: ٢٨٠، . 414

سلمان بن داود بن الحسن المثنى : ١١ . سليان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن على بن أبي طالب: ٩ ، ١٠ ،

سليان بن عبد الله بن طاهي : ١٣ . سليان بن مزة ( المحتسب ) : ١٦٩ ، . 144 . 144 .

سلمان بن على ( الأصفر ) بن الحسين ابن على بن أبي طالب : ١٤.

سلمان الخادم: ۱۰۲ ، ۱۰۶ . سمورة بنت المنصور الفاطمي: ١٣٣. سناء الملك أو محسد الزيدي الحسني (كانب الإنشاء): ٣١٨.

سنبر بن الحسن بن سنبر : ۲٤٥ ، ۲٤٩ .

سندی بن شاهك : ۹ ، ۱۰ ، ۱۰ سندی بن شاهك : ۹ ، ۱۰ سندوب ) : ۲۶۲ .

سهل بن هارون النسترى ( أبو سعد الوزير ): ۲۷۸ ، ۲۷۸ .

سيدة الملك ( بنت العزيز ) : ۲۹۳ ،

شاور بن محير السعدى (الوزير) ؛ ١٩٠٠ ٢٩٠٠ .

شبل بن تكين : ١٩.

شبل الديامي: ٢٢٥.

شبل المعرضي : ١٩٦ ، ١٩٦ .

شبيب العقيلي : ١٧٤.

الشريف أبو إساعيل إبراهيم الرئيس: ٥ ٢٩ .

الشريف الإدريسي : (أنظر جمال الدين أبو حمفر محمد ).

الشريف الجوانى: ( أنظر محمد بن أسعد ).

الشريف الرضى (أبو الحسن محمد ابن أحمد الحسين): ٣٨، ٣٧،

. 30 6 27 6 23

الشريف العجمي: ٢٧٢.

الشريف المرتضى ( أبو القاسم على ) :

( £7 ( £0 ( £0 ( YY

. 70 6 EY

الفريقة بنت صاحب السبيل:

شفيع العبقلبي ( صاحب المظلة ) :

شفيع المؤلؤى: ٢٤٤ ، ٢٤٥ . شمس الملوك مظفر ( صاحب المظلة ) :

شمول الأخشيدي : ١٧٣ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٩ ، ١٧٩ .

شيبان بن أبي شيبة بن فروخ الحبطى: ٧٠ .

> شيخ الشرف العبيدلى : ١٩ . شير كوه : ( أنطر أسد الدين ) .

الصابي ( أبو الحسين هلال بن المحسن

ابن إبراهيم بن هــلال ) :

الصابى: (أنظر أبو إسحاق): صاحب الجل: ٧٢٥ .

صاحب الحار : (أنظر أبو يزيد). صاحب الحال : ٢٢٥ ، ٢٢٦ .

صاحب الناقة: ٢٢٥، ٢٢٦.

صاحب ابن مسعود ( أبو الفضـــل ، الواسطة ) : ۲۷۹ .

صالح بن علی الروزباری : ۳۰۰ ، ۳۰۷ ، ۳۰۳ .

صالح بن القضل : ٢٣٣ .

صالح بن مروان ١٧٧٠

الصالح طلائع بن رزيك : ١٦٦ . الصباحي ( والى بيت المقـدس ) :

صدر الدين عبد الملك بن درباس: ۲۹۱ .

صدقة الشوا : ١٧٥ .

. 40.

الظاهر ببرس: ١٦١ ،

الظامر لإعزاز دين الله أبو الحسن على

( الحَلَيْفُــة الفاطمي ) : ٣٧ ،

. 411 . 444 . 441

عانكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي

سفيان : ۱۷۶.

العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله ( الخليفة

الفاطمي ): ۲۸۷ ، ۲۹۰ ،

.- 444

عباس بن أبي الفتوح بن يحي بن تميم ابن المعز بن باديس ( الوزير ) :

العباس بن جعفر الصادق: ١٥.

العباس بن الحسن الثلث: ١١٠

عباس بن رينوط الكتامي: ٢٦٦ .

المباس الأصغر بن على بن أبي

طالب: ٧.

العام الأكر بن على بن أبي طالب:

. Y 6 0

العباس بن عمرو الفنوى : ۲۱۸ ،

. 77 . . 719

= X10 6 X18 6 Y-9 : Ulas

. TTT . TTE . TTT. TTT

. Y . V

عبد الجبار من القائم الفاطمي : ١٢٧٠

عبد الجار البصري (القاضي) ١٦٥٠

عبد الحاكم الليحي (القاضي) : ٢٨٠.

عبد الرحن بن الحسن بن على بن أبي

صدقة بن يوسف الفلاحي (أبو منصورٍ ، الوزير ) : ٦ ، ٢٧٨ .

مسلاح الدين يوسف بن أيوب:

. \*\*\* . \*\*\*\*\*\* . \*\*\*

الصليحي: ١٣.

المناديق: (أنظر أبو القاسم الحسن).

سندل الأسود: ٣٠٢ .

الصهباء أم حبية : ٦ .

الصولى (أبو بكر محد بن يمي) : ٩٩.

الصيمرى (الحسين بن على بن محمد):

------

ضرغام (الوزير): ١٦٧، ٢٨٨٠

طاروس . ۱۷۰ .

طاهر بن إساعيل بن الحدين بن أحمد

ابن إساعيل بن محمد بن إساعيل

ابن جمفر الصادق: ٢٤.

طاهم بن محد بن عبد الله ... بن على

ابن أبي طالب: ١٠.

طاهر أمن المنصور الفاطمي : ١٣٣.

طنج بَن جِف : ۲۲۲ .

طفرل بك ( السلجوقي ) : ٦٢ ،

Y A .

طلائع بن رزيك ( الوزير ): ۲۸۷ ،

AAY & YAA

طلحة بن الحسن الثلث : ١١ .

الظافر يأمر الله أبو منصور إساعيل

( الخليفة الفاطمي ) : ٢٦٧ ،

FAY : 377 : 077 : FAY :

. TTY

ظالم بن موهوب العقيسلي : ١٣٩ ،

< 727 < 72A < 144 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145 < 145

طالب: ٨.

عبسه الرحمن بن رستم بن بهرام بن شابور: ۹۲،۹۱.

عبد الرحمن بن عبـــد الله العمرى ( القاضي ) : ۲۰۲ .

عبد الرحمن (أبو بكر) بن على بن أبي طالب: ٦.

عبد الرحمن بن على ( الأصغر ) بن الحسيب بن على بن أبي طالب: ١٤.

عبد الرحيم بن أبى السيسد السكاتب:

عبد الرخيم بن الياس بن أحدين الهدى :

عبد السبيع بن عمر العباسي : ١٦٣ ،

عبد المزيز بن شداد : ٥٦ .

عبد المزيز بن محمد بن النمان : ۳۰۱، ۳۰۳، ۳۰۳، ۳۰۳، ۳۰۳،

. 4 - 4

عبد المزيز بن هيج السكلابي : ١٨٣ ،

عبد العزيز بن يوسف : ١٨٢٠.

عبد اللطيف البغدادي : ٣١٣ .

عبد الله بن إبراهيم بن جعفر بن الحسن المثنى : ١١١،

عبد الله بن أبى ثوبان ( أبو سعيد ) : ١٩١ .

عبد الله بن أبي ملاحف : ٧٠.

عبد الله بن إسهاعيل بن على بن إسهاعيلي ابن الحد بن الحد بن

اساعیل بن جعفر الصادق ۲۳: عبد الله بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب: ۱۵:

عبد الله بن الحسن بن أبراهيم بن عبد الله ... بن على بن أبي طالب: ١٠.

عبدالله بن الحسن بن جعفر بن الحسن المشي : ١١ .

عبد الله بن الحسن بن على عبد الله بن أبي طالب : ٨ .

عبد الله بن الحسن بن زيد بن الحسن المس ابن على بن أبي طالب : ١٢ ، عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب : ٨ .

عبد الله بن الحسن المثلث (أبو جعفر):

عبد الله بن الحسين بن على أبي طالب : ١٤ .

عبد الله بن حمدان (أبو الهيجاء) . ۲۲۹ ، ۲۲۹ .

عبد الله بن خلف المرصدى : ٩٩٩. عبــد الله بن داود بن الحسن المثنى : ١١.

عبد الله بن طاهر الحسيني : ١٨٤ . عبد الله بن عبيد الله ( أخو أبتو جمغر مسلم ) : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ :

عبد الله بن عطاء الله : ١٩٦ . عبد الله بن على بن أبي طالب ؛ ٠ .

عبد الله بن على ﴿ الأَصْتَرِ ﴾ بن الحسين الحسين ابن على بن أبي طالب ؛ ١٤ .

عبد الله بن على بن المنجا: ٢٤٩ ،

عبد الله بن عمر : ٩ .

عبد الله بن محمد بن إسهاعيل بن جعفو : ۲۱۶ .

عبد الله بن محد بن على بن إساعيل ابن أحمد بن إساعيل بن محمد بن إساعيل بن محمد بن إساعيل بن ٢٣٠ . عبد الله بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب : ١٥٠ .

عبد الله بن محمد بن عمار ( الفاضى الأجل أمين الدولة ) : ٢٦٦ .

عبد الله بن محمد بن مسعدة : ١٠ .

عبد الله بن المعز الفاطمي : ١٣٠ ـ

عبدالله بن ميمون الفــداح: ٧٧ ء

47 6 27 6 77 6 77 6 73 2

. 07 (00 (04 (0) (0.

هبد الله بن هاشم (الفاضي): ١٣٣. . عبد الله بن يحيي بن طاهر بن السوع:

عبد الله الأشتر .. ١٠.

عبد الله الزيدى الحسيني ( أبو الغنائم الذامة ): ١٩ .

هبيد الله المحض : (أنظر عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن أبي طالب ).

عبد الملك بن مروان: ١٧٥. عبيد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن ابن أحمد ابن إساعيل ابن محمد بن إساعيل ابن جعفر الصادق: ٢٤٠ .

ابن محمد بن إسهاعبل: ١٩. عييد الله بن عبد الله بن الحسن بن جعفر بن الحسن المثنى: ١١.

عبيد الله بن على بن أبى طالب: ٦ ، عبيد الله بن محمد (الحبيب) بن جعفر (المصدق) بن محمد (المسادق) : إساعيل بن جعفر (الصادق) : (أنظر عبيد الله) .

عبيد الله بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب : ١٠٠.

عبيد الله المهدى (الحليفة الفاطمى):

F7 : / 3 : 7 3 : 0 0 : 7 0 : 2

. 79 . 77 . 70 . 71 . 0 .

6 1 · 6 1 1 6 1 0 6 1 2 6 1 1 1

(10698694694691

«1··« 11 « 1 » « 1 » « 1 » « 1 »

(1.0().8().4().1

· 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1

. 714 6 70 + 6 1 1 7 7 7 7 7 .

عتبة بن غزوان : ۲۸.

عيمان بن عفان . ٨٤ .

عَبَّالَ الْأَصْغَرِ بَنْ عَلِى بَنْ أَبِي طَالَبَ : ٧ . عَبَّانَ الأَ كَبْرِ بِنْ عَلَى بِنْ أَبِي طَالَبِ : • ع عدمان بِن القائم الفاطمي : ١٢٧ .

مروبة بن إبراهيم (صاحب الشرطة) .: ١٩٦٠ .

مهویة بن یوسف السکتامی : ۹۹ ،

من الدين أبو محمد عبد المزيز بن شداد

ابن تميم بن المعز بن باديس : ٧ ٤ . العزيز بافة أبو منصور نزار ( الحليفة الفاطمي ) : ٣٠ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٢٩٤ ، ٢٧٠ ، ١٩٩ ، ٢٩٤ ،

. 711 6 714 6 710

العزيز بن صلاح الدين : ١٦٦ . عسلوج بن الحسن : ١٩٦ ، ١٩٨ ، ١٩٩ .

عسلوح الدنهاجي ( أبو على) : ۲۹۳. هطير ( داعية قرمطي ) : ۲۳۲. عطيف النبلي : ۲۰۹.

عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو ... نن نونه : ٣٥ ، ٣٦ .

عقيسل بن أبي طالب: ٢٩ ، ٥٥ ،

عقيل بن الحسن بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن المساعيل بن محمد بن إسماعيل بن جمعفر الصادق: ٢٤.

عقيل بن المعز الفاطمى : ١٣٥ . عكرمة البابلي : ٢٠٩ .

على بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على : ١١ .

عل بن أبي سفين (القاضي): ١٣٣.

على بن أبي طااب : ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ،

. 41. 6 444 6 4.1

على بن أحمد بن إماعيل بن أحمد بن إساعيل بن المعالم بن محمد بن إساعيل بن جمعر الصادق (أبو الحسن): ٢٣ ، ٢١

على بن أحمد بن إسهاعيل بن مجـد بن السهاعيل بن مجد بن السهادة : ٧٠ . على بن أحمد بن ســـعيد بن حزم (أبو العام نجيب على بن أحمد الجرجرائي (أبو القاسم نجيب الدولة الوزير ) : ٢٧٢ ، ٢٧٤ ، ٢٧٢ .

على بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل ابن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد المسادق (أبو الحسن): ٢١.

على بن إساعيل بن أحمد بن إسماعيل ابن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق (أبوالحسن): ٢١٤ ٢١٠.

على بن إسماعيل بن جعفر : ١٨ .

على بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق : ٢٠ .

على بن البدوني ( الشاعر الأعمى ) :

على بن جمفر الصادق: ١٦.

على بن جمفر بن فلاح ( قطب الدولة أبو الحسن) : ٣١٣ .

على العريضى بن جعفر بن محمد بن على ابن الحسين بن على بن أبي طالب :

على بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على ابن أبي طالب : ١٢ .

على بن الحسن بن على بن أبي الحسين (حاكم صقلية): ١٤٤٠.

على بن الحسن المثلث ١١٠٠ .

على بن الحدين بن أحمد بن إساعيل بن على على الحديث إساعيل بن جعفر الصادق

. 48 . 44 :

على ( الأصدر ) بن الحسين بن على بن أبي طالب ( المعروف بزين العابدين) ٤٤٠ .

على الأكر بن الحسين بن على بن أن طالب: ١٣٠٠

على بن الحسين بن لؤلؤ ( صاحب الشرطة السفلي): ٢٦٥ د١٥ على بن السلار ( العادل ، الوزير ) :

على بن سلمان البكتامي : ٢٦٦ . على بن سنبر : ٢١٤ .

على بن ظافر الأزدى : ٢٦٠ .

على بن عبد الله بي عباس : ٦١ .

على بن على ( الأصغر ) بن الحسين بن على بن أبي طالب: ١٤.

على بن عمر البلوي : ٩٣ .

على ين عمر العداس: ١٩٩، ٢٥٢٩ ٢٠ ٣٠ على بن الفضل: ٢ ه ٢ ، ٦٩٤٦٨ .

على بن فلاح : ٣٠١ ، ٣٠٥ ،

على بن محد بن إسهاعيل بن أحد بن إساعيل بن محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق : ۲۲

على بن محمد بن جعفر بن الحسن بن محمد بن حعفر بن جحد بن إسهاعيل بن حمفر المبادق : ٢٠ .

على بن محمد بن طبا طبا : ١٩٩٦٠ على بن جمد بن عبد الله ... بن على بن أبي طالب : ٢٠ .

على بن محدين على بن إساعيل بن أهد أبن إمهاعيل بن عجد بن إسهاعيل

امن حيفه الصادق: ٢٠٣٠ على بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب : ١٥٠ ء

على بن محمد بن على بن موسى الكاظم

على بن محد الصليحي : ٢٧٩ .

على بن موسى بن محمد بن إسماعيل بن أحد بن إساعيل بن محد بن

إسهاعيل بن حعفر : ۲۲ .

على بن النمان بن حيون ( أبو الحسن ، القاضي ) : ٣٦ ، ٢٩٧ -

على بن الوليد الإشبيل: ١٦٢ ٥ ١٦٥

على بن وهسودان : ۳۲ .

على بن يحيي بن العر مرم: ١٦٨ . عمار بن محمد ( أبو الحسن ، رئيس

الرؤساء ، الوزير ) ١٧٩٠٠ ،

عمر بن الخطاب: ٥ ، ٢٨ ، ٤٨ ، . 112

عمر (الاصغر أو الأطرف ) بن على ابن أبي طالب : ٦ ، ٧ .

عمر بن عبد العزيز : ١٧٠ .

عمر بن على ( الأصغر ) بن الحسين ابن على بن أبي طالب: ١٤.

عمروين الحسن بن على بن أبي طالب: ٨. عمرو بن الحرث بن عمد : ١٥٣ .

عمرو بن سعد بن نفيل 🕻 🛦 .

عمرو بن الماس: ١٠١٤ - ١٣٠٠ . Y . 1 . 17Y

> عمار بن جمغر : ۱۹۱، عون بن على بن أبي طالب: ٦ .

عيسى ﴿ النبي عليه السلام ﴾ : ٣٠٧ ، ٢٠٧ ، ٣١٧ .

تعیسی (أخو أبو جعفر مسلم): ۱۸۵۶ ۲۰۲ ، ۲۰۳ ،

عیسی بن آخت سهرویه : ۳۳۰ . عیسی بن سهدی (المدّر ) : ۳۲۵ . ۲۲۸ .

عیسی بن موسی ( الداعیة ) : ۲٤٦ . عیسی بن موسی (القائد العباسی) : ۹ ،

عیسی بن نسطوروس ( الوزیر ) : ۲۹۷ ، ۳۰۰ ، ۳۰۹ .

عیسی النوشری : ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۲۹ ، ، ۸۲ ، ۸۱ ، ۸۲ .

غالب ( مولی المهدی ) : ۱۰۰ . غین ( القائد ) : ۳۱۱ .

فاتك (غلام ملهم) : ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، فاتك الهنكري : ۱۷۱ .

، فاتك الهيكلي : ١٦٦ .

فاطمة بنت جعفر الصادق: ١٦ .

فاطمة بنت الحسن بن على الحسن بن على ابن أبي طالب: ١٥٠.

فاطمة بنب على بن أحد بن إساعيل ابن محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق: ٢٣.

فاطمة بنت على بن جعفر بن عمر بن على بن الحسين بن على ١٩٠٠ فاطمة بنت محمد بن الحسين بن أحمد ابن إسماعيل بن محمد بن إجهاعيل

ابن جعفر الصادق : ٢٤ . فاطمة بنت يحي بن إساعيل بن محمد ابن إساعيل بن جعفر الصادق ع ٢٤ .

الفائز بنصر الله. أبو القاسم عيسى ( الخليفة الفاطمي ) : ۲۸۷ ،

فتوح (غلام جمفر مِن فلاح) : ۷۷۷ ، ۱۷۸ .

قل بن إساعيل السكتامی : ۳۰۰ . قل بن تمبم : ۳۰۱ . الفرح بن عثمان : ۳۰۲ .

فرج البجكى : ١٥٤ ، ١٦٧ ،

فضل بن جعفر بن الفرات : ۳۹۷ . الفضل بن صالح الوزیری : ۲۹۷ ،

الفضل بن یحی البرکی : ۹ . الفکری (منجم الحاکم بأمر الله) : ۲۲۲ .

الفلاحی: (أنظر صدقة بن يوسف). فناخسرو: (أنظر عضد الدولة). فهد بن إبراهيم: ٢٦٦ ، ٢٠٠٠ ،

القادر بالله ( الخليفة العباسي ) : ٣٧ ، ٥٠ . ١٥ ، ٤٦ ، ٤٩ ، ٩٠ . القاسم بن أحب بن يميي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني الهادى : ٢٢٣ .

القاسم بن الحسن بن على بن ألمسن بن على بن أبي طالب ١٠٠٠ .

القامم بن الحسن بن على بن أبي طالب : ٨ .

قاسم بن عبد العزيز بن النعان ( قاضي القضاة ): ۲۷۸ .

القاسم بن عبيد الله : ٢٢٩ .

القاسم بن على ( الأصغر ) بن الحسين ان على بن أبي طالب 1 3 .

القاسم الرسى ترجمات الدين ( إمام اليمن ): ١٢ .

القاهر بالله ( الخليفة العياسي ) : ٩٨ .

القائم بأمر الله أبو القاسم نزار ( الحليفة ( o A & EY & TT: ( , abold)

61. T 6 39 6 91 6 9Y

< 1 . A < 1 . V < 1 . 0 < 1 . E

11171117111

6117 < 117 6 110 6 11 2

<1177617.6119611A

. NAY & NAT

القائم بأمر الله ( الخليفة العباسي ) : 

يتنانم التركي : ١٦٧ ء ١٧١ .

القداد من حمة (الشاعر): ٢٦٦. القدوري ( أحمد من محمد ... أنو

. 70 6 EV 6 ET : ( intl

قراقوش : (أنظر بهاه الدين ) .

قرمونه (مولى سيف الدولة بن حدان):

قرمط: (أنظر حمدان بن الأشمت).

القرمطي: (أنظر الحسن بن أحمد) . قريش بن مدران : ۲۸۰ .

مانی: ۲٦ .

قسطنطيري الثامن ( الإمبراطور ) :

قضيب ( جارية المنصور الفاطمي ) :

قر بني هاشم : ( أنظر العباس الأكبر) . قنك الحادم ( الأسود ) : ١٦٧ ت

> قيصر المبقلي: ١٤٥ ، كاترمبر: ٤١ .

> > كازانو قا ٤١ .

كافور الإخشيدي: ١٣٨ ، ١٤٧ ،

. 144 6148 6144

كتامة بن إفريقس بن صيني بن سبأ الأصغر: ٧٤.

كشاحم (الشاعي): ١٥٠

الكشفل ( الحسن بن محمد بن عبد الله · ٤٧ ( ٤٦ : ( 28 9)

كليم بنت محمد بن جعفر بن محسد المادق: ١٩٨٠.

الكندى (أبو عمر المؤرخ): ٧٠١.

لؤلؤ الطويل: ١٧١ ، ١٧١ ،

ليلي بنت مسعود بن خالد التميمي : ٦ . ماروح (الأمير): ٣٠٢:

ماسينيون : ٤١ .

المأمون ( الخليفة العباسي ) : ٢١ ، . 198 6 14

المأمون بن البطائحي ( أبو عبد الله محمد ين فاتك ) : ١١٤ ، ١١٥ .

مالك بن سعيد الفارق (القاضي): . TIT . T . A . T . .

مبشر الإخشيدي: ۱۵۵ ، ۱۵۹ :

المتقى ( الحليفة العباسى ) : ١٩٠ . المثنبي ( الشاعر ) : ٣٥ ، ١٨١ . المتوكل ( أجد الأئمة الزيديين ) : ٤٩ . المتوكل على الله ( الحليفة العباسى ) :

محسن بن بدوس ( الشيخ العميـــد ) : ۲۷۲ .

محسن بن الحسن بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق : ٢٤ .

عسن بن على بن أبى طالب: ٤. الحسن بن على بن الحسين بن أحسد بن الحسن بن أحسد بن الحسادة: ٢٤. عسن بن محسن بن محسن بن محسن بن محسن بن على بن إسماعيل بن

أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جمفر الصادق ٢٣٠ .

٠١٠٠٢١١٨٨٠١٦٢٠١٦٠

. 4 - 4 . 4 - 4 . 4 . 4 . 4 . .

177 , 777 , 707 , 007 ,

. \* .

محمد بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على (الديباج الأصفر): ١١ .

محمد بن أبي بكر : ٢٠١ .

محمد بن أبى المنصور (القياضي): ١٣٣.

محمد بن أحمد الأدرع ( أبو الحسن ) : ١٩٠ ، ١٨٠ .

محمد بن أحد بن إساعيل بن محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق: ٢٠٠ . محمد بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن

لساعيل بن عمد بن إساعيل بن حمد بن إساعيل بن حمد بن إساعيل بن حمد بن إساعيل بن

محمد بن أحمد بن عبد الله بن ميموت القداح (المعروف بأبى الشلعلم) :

محمد بن أحمد بن محمد ( أبو العباس الدامى بالمغرب ): ۳۱، ۳۱، ۳۳، ۳۳، ۳۳، ۳۳، ۳۳، ۳۳، ۳۳، ۳۶، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳،

عمد بن إسحاق بن كنداج : ۲۳۶ ، ۲۳۲ ،

مد بن إسحاق الندم : ٢٥ ، ٢٩ . مد بن أسعد بن على الحسين الجواني ( الشريف ) : ١٨ .

محمد بن إسهاعيل بن أحمد بن إسهاعيل ابن محمد بن إسهاعيل بن جعفر الصادق (أبو جعفر): ۲۱.

عمد بن إسهاعيل بن جعفر (المسكنوم):

۲۷ ، ۲۷ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۷ ،

۲۷ ، ۲۷ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۲۲ ،

۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ،

کمد بن إسهاعيل بن الحسيف بن أحسيد

محمد بن إساعيل بن الحسين بن أحسد ابن إساعيل بن محمد بن إساعيل ابن جمفر الصادق: ٢٤.

محد بن اساعيل بن علي بن اساعيل بن أحد بن اساعيل بن محمد بن اساعيل بن حمد الصادق: ٢٣. عمد بن إساعيل بن عمد بن إساعيل ابن جعفر الصادق: ٢٤ ، ٢٤ ، ٢٤ ، عمد بن جعفر بن أحمد بن إساعيل بن عمد بن إساعيل بن عمد بن إساعيل بن عمد بن إساعيل بن جعفر الصادق (أبو

الحِمين ) : ٧١ . محمد بن جعفر بن الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن إسهاعيل بن جعفر الصادق ( أبو جعفر ) :

محمد (الحبيب) بن جعفر بن محمد بن إساعيل بن جعفر العادق: ١١،

محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسن المفر بى ( الوزير ) : ۲۹۷ غ ۲۸۰ .

محمد بن جعفر ( العمادق ) بن محمد ابن دلی بن الحسین بن ملی بن أبی طالب : ۱۰ ، ۲۰ ، ۲۸ ،

عمد بن الحسن بن إبراهيم بن عبد الله ... ابن على بن أبي طالب: ١٠٠ عمد بن الحسن برأبي الحسين ٢٠٢.

عمد بن الحسن بن الحسين بن أحد بن

إساعيل بن محمد بن إساعيل بن جمقر الصادق : ٣٤ .

محمد بن الحسن بن على من إبراهيم ابن الحسن المثنى : ١١ .

عمد بن الحسن بن على بن أبى طالب

عمد بن الحسن بن على بن أبى أبي طالب : ٨ .

محمد بن الحسين بن أحد بن إساعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ۲۳:

عمد بن الحسين بن إسماعيل بن أحمد ابن إسماعيل بن عجد بن إسماعيل ابن جمفر الصادق ( أبو الحسين وأبو عبد الله: ٢٢ -

محد بن المسين بن محد بن اسماعيل بن أحد بن أحد بن إسماعيل بن محد بن إسماعيل بن محد بن إسماعيل بن جعفر الصادق: ٢٢،

محد بن الحسين بن مهذب (صاحب بيت المال ) ۱۹۸ ، ۱۹۳ .

عد بن الحسين دندان : ٥١ ، ٥٧ . عد من الحنفية : ٥ ، ٧ .

محمد بن خزر الزناتی : ۱۸۰، ۱۸۰، محمد بن سلیمان ( القائد العباسی ) : ۹، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۸ ، ۲۳۰ ،

محد بن سلبان بن عبد الله ... بن أبي طالب : ١٠ .

عمد بن طباطبا : ۱۲ .

محد بن طنج الإخشيد: ۸ م ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۲ ه

محد بن عبد السميغ : ١٩٥.

محد بن عبد الله ( صاحب الناقة ) : ٢٢٦ .

عد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب : ١٠٥٨ : ٩٠٠ إبو غام عبد الله بن سعيد ( أبو غام نصر ) : ٢٣٣ .

عد بن عبد الله بن على بن عياض القاض

عجمه بن عبد الله السهمى ( أبو عمرو : ١٩٦ .

محدین عصودات ۱۷۵۰ م ۱۸۸۰ م ۲٤٨ د ۱۷۸

محد بن على بن إساعيل بن أحد بن الساعيل بن الساعيل بن محد بن الساعيل بن محد بن الساعيل بن حدد ٢٣ ، ٢٣ ،

محمد بن على بن الحسين بن أحمد بن الساعبل بن الساعبل بن جمد بن الساعبل بن جمعفر الصادق (أخو محسن): ٢٩ ٤ ٢٥ ٤ ٢٠ .

محمد بن على ( الأصغر ) بن الحسين بن على المعارف على الله على طااب ( أبو جعفر الباقر ) : ١٤ ، ٢٤٠ .

محمد ( الأصفر ) بن على بن أبي طالب: ٦.

محد (الأوسط) بن على بن أبي طالب: ٧.

محد (الأوسط) بن على ( الأصغر ) بن الحسين بن على أبي طالب : ١٤.

محمد بن على بن رزام الطائى الكوفى (أبوعبد الله): ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٩ .

محمد بن على بن عبد الله بن عباس : ٦١ .

محمد بن على من فلاح : ٢٦٦ .

محمد بن عمر بن شهاب العدوى ( أبو عبد الله ) : ٢٠٦٠

محمد بن عمر النهر سابسي : ٤٠ . محمد بن الفضل : ٩٦ .

محد بن القاسم الصقلي ( الرشيد القاضي

عمد بن قطبة : ۲۲۹ .

محمد بن محمد بن اساعیل بن محمد بن اساعبل بن جعفر الصادق: ۲۶. محمد بن محمد بن عمرو بن أبي يعلى: ٢٤.

محمد بن محمد بن اساعبل بن محمد بن اساعيل بن جمفر الصادق: ٢٤. محمد بن محمد اليمانى: ٨٢.

محمد بن مقلاس : ( انظر أبو الحطاب ) محمد بن مهلب بن محمد : ١٠٥٣ .

محمد بن موسى ( الشريف والى مكة ) ١٠٢:

محمد بن النمان ( أبو عبد الله القاضي ) : ۲۹۷ ، ۳۰۱ .

محمد بن هبة الله بن ميسر ( القاضى ) : ٣١٨ .

محمد بن واسول ( الشاكر بالله ) : ۱۳۰

مخمد بن يحيى من عبد الله... بن على بن أبي طالب ١٠

عد بن يعفر : ٨٨ .

عد (أخو أبى إسماعيل الرسى ) : ١٩٣.

عد الشاكرية: ٦١.

عد على باشا ( بوالي مصر ) : ١٠٢.

عد الميرقع ( الزيدي ) ١٩٠٠ .

محود بن سکتیکین : ۲۹ .

محى الدين بن عبد الظاهر ١٦١٠

مخبشة بنت اصىء القيس بن عدى

. v : a...k\_N

للدر : ۲۲۰ - ۲۲۹ - ۲۲۰ .

مرداوع ( القائد ) : ٧٤٧ .

للروروزي: (انظر أبو جعفر أحمد) . 49 . 6 4A1 : Com

فزاحم بن عجد بن رائق : ٥٥٥ ء . 177 6 170

مزدك: ۲٦ .

مزفيور : ۲۹ .

المسبحي (المؤرخ): ٣١٤.

المستضيء بالله ( الخليفة العباسي ) :

المستعلى بالله أبو القاسم أحمد (الحليفة

الفاطمي ): ۲۸۲ ، ۲۸۲ ،

. YAE

المستكنى بالله ( الخليفة العباسي ) :

الستنصر بالله ( الخليفة الفاطمي ) :

10 , 11 , 14 , 11 , 01

. YAE . YAY

مسعود بن طاهر ( المكين شمس

الملوك الوزين): ٢٧١

مسلم بن أبي الحسين بن جعفر بن محمد

الموسوى: ١٩٤.

مسلم بن الرسفى : ٣١٨ .

مسيلمة السكذاب: ٢٦ ، ٨٨ .

للطوف: ٢٢٥٠

المطيع ( الحليقة العاسى ) : ١٩٠ ء

. YTY . Yo.

مظفر العبقابي ١٤٥ ء ٢٧٨ .

معاویة بن أبی سفیان: ۱۸۳ ، ۱۹۸ . 4 . 1

المتضيد بالله ( الخليفة العياسي ) ٣٢: 343123 223 143423

. 719 6 714 619 .

المعزلدين الله أبو تميم معد (الحليفة الفاطمي):

Y 3 6 Y 3 F Y 3 F P 3 Y Y 1 3

< 177 < 170 < 178 < 177</p>

4712 P712 - 3121313

431343100115461513

< 10 A 6 107 6 1 £ A 6 1 £ Y

61776171617-6109

61V · 617V 6177 6174

611.614461446144

3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

6191619.61496144

6190619861986194

< 199 < 194 < 198 < 197 < 197

· Y · W · Y · Y · Y · Y · Y · •

3 - 7 > 4 - 7 > 4 3 7 > 1 0 7 3

. Y9E CYYOCYYE

معز الدوله بن نوبه : ١٩٥٠ -

معضاد ( الخادم الأسود والقائد عزالدوله وسيناؤها أبو الفوارس):

. 445 . 444

المفيرة بن شعبة : ٢٨ .

مفلح ( غلام ابن أبي الساج ) :

مفلح اللحياني الخادم: ٣٠٧.

مفلع الوهباني : ١٧١ ، ١٧١ .

المقتدر بالله ( الحليفة المياسي ) : ٣١ ،

> مكرم بن معزاه الحارث : ۲۹ . مكمول : ۲۷۰ .

ملهم: ۲۷۳ ، ۱۷۲ ،

المنصور (أبو جعفر الخليفة العباسي):

. 144 6 144

المنصور بنصر الله أبو الطاهم إساعيل ( الخليفة الفاطمي ) : ٣٦ ،

.177.171.17.61.0

< 144 < 141 < 14 · < 144

01/3/6/3 78/3 7.73

. Y . .

المنصور قلاوون : ١٦١ .

المنصور علد بن أبي عاص (الحاجب): ١٦. منصور اليمن : (أنظر ابن حوشب).

المهدى (الخليفة المباسى): ١٠،

. 144610

المهدى: ۲۷ ، ۷۷ ،

مهرویه بن زکرویه السلمانی : ۲۰۹،

. 414

موسی ( النبی ) : ۲۷ ، ۱۳۰ ، ۱۹۰ ، ۲۰۷ .

موسى بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمدبن إسماعيل بن جمفر الصادق ٢١٠ .

موسى بن إسماعيل بن الحسين بن أحد ابن إسماعيل بن عد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق: ٢٤ .

موسى (الـــكاظم) بن جمفر ( الصادق) : • ۱ ، ۷۲ ،

موسى بن زيد بن أحمد بن إسماعيل بن عبد بن إسماعيل بن جمفرالصادق: ۲۳ .

موسى بن زيد بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن عهد بن اسماعيل بن جعفر الصادق: ٢٣ .

موسى بن العازار ( الطبيب): ١٩٦. موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن على ابن أبي طالب: ٩ .

موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدى:

موسى بن الحســين ( بدر الدولة أبو الفتوح الوزير ) : ۲۷۱ .

موسى بن مجه بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق: ٢٢.

موسی من مکاد : ۷۰ .

مؤنس الخادم (القائد العباسي) : ۹۸ ، مؤنس الخادم (القائد العباسي)

. 454 4 451

میسور الفتی : ۲۰۱ ، ۱۱۰ ، ۱۱۲ . میسون بن خالد : ۲۷ .

ميمون بن ديصان (أبو شاكر): ٤٨.

الهادى ( الخليفة العباسي ): ١ ٩ . الهادى إلى الحق يحي بن الحسين بن القاسم الرسى" ( الإمام ) : ٢ ٩ -. هارون ( أخو موسى ) : ٧٠٠ ،

مارون بن خارویه : ۲۲۶ .

مارون الرشید : ۹ ، ۱۹ ، ۳۳ ،

مارون الطبنی : ۹ ، ۱۹ ، ۳۳ ،

هبة الله بن أحمد : ۱۹۳ ،

هبة بنت المنصور الفاطمی : ۱۳۳ ،

هرمز (أحمد الأكاسرة) : ۲۷ ،

مزارالملوك (الوزیر) : ۲۸ ، ۲۸۹ ،

وصیف (غلام أبی الساج) : ۲۱۹ ،

البازوری (خطیر الملك الناصر للدین أبو محد)، : ۲۷۸ ، ۲۷۹ ع یانس الحادم .

. W . . : YA .

يانسى (صاحب الباب والوزير): ٥ ٢٨ ، ٣ ٢٢ ، ٣٢٣ .

يحي بن أبى بكبر : ١٧٠ . يحي بن أحمد بن المــدبر أبو الفضل (الوزير) : ٢٦٧ .

يحيي بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق: ۲۰ ، ۲۱ . يحيي بن خالد برمك: ۲۰۲

يمي بن زكريا: ٢٠٦٠

يحي بن سلمان الـكمامي :٢٦٦ . يحي بن عبد الله بن الحسن بن الحسن

ابن على بن أبي طالب: ١٠ ه ٩ .

ميمون بن غيلان بن يهدو بن مهران ابن سلمان الفارسي : ٧٧ . ميمون القداح : ١٧ ، ٢٠ ، ٢٧ ،

ميمونة بنت على بن أبى طالب: ٧. الناصر بن الحسين بن محمد بن عيسى بن محمد بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله

ابن على بن الحسن بنزيد: ١٣. في الدين سليان بن محدبن مصال (الوزير):

تحوير الأرغلي : ١٩٦٠١٥٦٠ ١٦٦٠١٠ ١٦٧ .

نحریر شویزان: ۱۷۱،۱۶۷،۱۰۵،۲۸۲، نزار بن المستنصر الهاطمی: ۲۸۲. نزار بن معد: (انظر العزیز بالله). نزار بن المعز الماطمی: ۱۳۰۰. آلنسنی (محمد ن احمد أبو جعفر): ۲۵.

النسني ( عمد بن احمد ابو جمعر ) ٢٤٠ . تصر بن أحمد الساماني : ٢٤٧ .

نصر بن عباس (فاصر الدین) : ۳۲۵، ۳۲۷ ، ۳۲۷ .

النعان بن محمد (القاضى) : ۱۹۰ ، ۱۹۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ .

نعمة الله بن بشير (القاضى) : ٣١٧. النفس الزكية : (انظر محمد بن عبدالله ابن الحسن ... الح) .

نفیسة بنت الحسن بن زید بن الحسن بن علی ابن أبي طالب : ١٩٨٠

نفيسة بنت على بن أبي طالب : ٧ .

نوح (النبي): ١٤٤ ، ٢٠٨٠

تور الدین محمود بن زسکی : ۲۹۰. النوشری : ( انظر عیسی ). .

یحی بن علی بن أبی طالب : ٦٠. یحی بن مجمد بن جعفر بن الحسن بن عبد ابن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق : ٢٠.

يميي بن مكي بن رجاء : ١٦٧ .

یحی بن موسی بن محمد بن اسماعیل بن احمد ابن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن محمد ۲۲.

یخلف بن عبد الله الکتامی : ۲۹۲: بزید النفاش ( الداعیة ) : ۲٤٦.

اليسم بن مدرار : ۸۵، ۸۹، ۹۰، ۹۰

اليسم الثانى المستنصر: ٦١. يعقوب بن إبراهيم بن الحسن بنالحسن ابن على: ١١. يعقوب بن إسحاق (القائد الفاطمي):

۱۰۸ ، مقدر بر ساله ما در المعالم المعالم

يعقوب بن الحسن بن على بن أبي طالب: ٨.

يعقوب بن صالح بن المنصور ( أمير المدينة ) : ۲۰۳ . يعقوب بن كلس (الوزيز ) : ۱۹۲ ،

یعقوب الکتامی : ۱۰۳ ، ۲۰۶ . یلمق : ۲٤۲ .

. 447 6 444

يمن الخادم: ٣٠٠.

يمن الطويل : ١٥٥٠ ، ١٥٦ ، ١٦٦٠. يوسف بن أيوب المغربي (أبوالحجاج):

یوسف بن بلکین : ۲۹۶ . یوسف بن الحافظ الفاطمی : ۲۸۷ . یوسف بن زیری بن مناد الصنهاجی (أبو الفتوح) : ۲۶۲ ، ۱۶۳ ،

یوسف بن القائم الفاطمی: ۲۲۷. یوسف بن یعقوب (الفاضی): ۲۲۷. یوشع بن النون: ۲۷.

## ٣ - فهرس الجماعات والشعوب والقبائل والدول . . إلخ

الأتراك (الترك): ٥٧٠ : ٢٧٢ ،

الإخشيدية (فرقة من الجند) : ١٦٧، ١٦٥ ، ١٩٠١، ١٦٧، ١٦٩، ١٦٩، ١٦٩، ١٧٢، ١٦٩، ٢٤٨، ١٨١، ١٧٩،

الأدارسة: ٣٣. الأرمن: ٢٨٣. الأشراف: ٢٠٠، ١٨٨، ٢٠٠، أصحاب رسول الله: ٣. الأصبغيون: ٣٣٠. الأغالبة (أو بنو الأغلب): ٣٣، الأغالبة (أو بنو الأغلب): ٣٣،

(11)

بنو حسين : ٣١٤ . بنو حمدان : ١٤١ . بنو حنيفة : ٠ .

بنو دارم : ۷ . بنو رستم ( ملوك تاهرت ) : ۹۱ .

بنو سلیمان : ۷٦ .

بنو سنبر : ۲۲۱ . بنو سنيس : ۲۷۹ .

بنو سنیس : ۲۲۹ . بنو شیبان : ۲۱۰ .

ېنو شبه : ۲۲۰ .

بنو طولون : ۲۱ .

بنوطی : ۱۸۲ .

بنو عابس: ۲۰۹.

بنو العليس : ٣٣٣ .

بنو عقیل : ۲۱۹ ، ۱۸۲ ، ۲۱۹ . بنو قرة : ۲۷۹ ، ۳۰۳ ، ۳۰۶ ، ۳۰۲ ،

بنو القصار : ۲۱۴ .

بنو کملان: ۱۰۰، ۱۱۵، ۱۱۹، ۱۱۹،

بنو مدرار (آل مدرار) : ۱۱ ، ۲۲ ، ۲۱ ، ۹۱ ،

بنو المطوق : ١٢ .

بنو موسی : ۳ ، ۲۷ .

بنو هاشم : ۹ .

بتو هلال : ۱۸۱ م

البويهيون ( بنو بويه ) : ٣٥٪ ٢٤،

. 77

التجار: ۱۸۵، ۱۹۶. تبم الله (قبیلة): ۲۱۰. الأكاسرة: ٦٨. الأكراد: ٥١.

آل رسول الله ( أهل البيت ) :٣٢ ،

34304513330306

. Y . . Y . Y . Y . 74

أهل أوراس: ١١٥، ١١٦.

أهل الذمة: ١٨٤ ، ٣٠٧ .

أهل الردة : ١٨٠ .

أوباش الناس : ٣٢٠ .

الأئمة المستقرون : ٢٧ ، ٤٤ .

الأئمة المستودعون: ٢٧ ، ٢٤ .

الأُنَّمَة المتحنون : ٣٦ .

أئمة اليمن : ١٣

الأيوبيون: ١٥٦ ، ٧٧٧ .

باملة (قبيلة ): ٢٩ .

البرامكة: ٩:

البرير: ۳۱، ۳۳، ۲۰، ۷۷،

. 111 . 1 . 4 . 44 . 44

(14. (11. (111 (114

. 120 ( 145 ( 144 ( 144

بنو أبي الجن : ١٨ .

بنو الأذرع : ١٣ ،

بنو الأضبط: ٢١٠.

بنو أمية : ۲۷ ، ۲۱ ، ۲۳ ، ۲۳ ،

. W.E . Y.Y . 1.V

ښونج: ۱۲.

بنو ثمل ( قبيلة ) : ٢١٠٠ .

بنو جعفر بن أبي طالب : ١٤٥ ،

بنو جعفر البغيض : ١٦١ ، ١٧ ،

بنو الحسن : ۹ ، ۲۲ ، ۱٤۰ ،

131.

الجيوشية ( فرقة بالجيش الفاطمي ) :

الخراسانية : ٢٤٤ .

الخزر: ٢٦٣.

الخوارج: ٢١٣.

دعاة مصر (أو المصريين) : ١٠٠٠

33 3 3 4 7 3 7 7 7 7 .

الدولة الإخشيدية : ١٤٧ ، ١٤٧ .

الديلم: ٤٤ ، ٢٢ ، ٧٤٢ .

ذهل ( نبيلة ) : ۲۰۹ .

راشدة ( قبيلة ) : ٣٠٢.

الرسيون : ١٢ .

الرهبان الحبش : ١٩٢.

الروم: ٤٧ ، ١٧٨ ، ٣٠٧ ،

الريحانية (فرقة بالجيش الفاطمي):

الزط: ۸۳۸.

زنانة (قبيلة) : ٨٩ ، ١٠٩ ،

. 14 . . 12 £

الزنج: ٢١٤، ٢١٣.

زويلة ( قبيلة ) : ١١٤ .

السقاءون : ١٩٨ .

السلاجقة: ٢٢ •

سودان کافور : ۱۹۸ .

الممود: ۲۸ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ،

. 111 6 144

صبيان الزرد: ٣٢٠ ، ٣٢١ .

الصحابة: ٩ ، ١٨٣.

الصقالية : ٣٠٦ ، ٣٢٢ .

الصليبيون: ٢٧٦.

صنهاجة : ۱۱۳ ، ۱۲۳ ، ۱۶۶ . الطحانون : ۱۹۹ .

I Lalas : 377 3 077 3 577 .

العباسيون ( بنو العبـاس ) : ٩ ،

(1) (1 · ( \*\* ( ) V · ) Y

(1AT (109 (189 (1.V

3 7 7 3 7 9 7 3 7 9 7 3 7 7 7 8

العبيد: ٤٧٤ ، ١٩١ ، ٣١٣ .

العبيديون: ( انظر الفاطميون ) .

العجاردة: ٢٧ .

العرب: ٤٧، ١٥، ١٧٥،

. Y . . . Y O A . Y O .

. 1AA 6 1AE : alddl

الماويون: ٢٣،٣٦ ، ١٠٤٥ ، ٢٧٠٦٠.

عنزة (قبيلة): ٢٠٩.

النز : ۲۸۸ ، ۲۸۹ ، ۲۹۰ ،

الفاطيوت ( الفواطم ) : ١٠ ،

11 07 17 17 177 179

(7) (7 · ( 07 ( 00 ( TV

(1846) 676) 6861.1

الفرس : ۱۳ ، ۲۸ ، ۲۷ ، ۲۲ ،

. 418 4 4 . 4

الفرخ: ۱۲۷ ، ۲۸۳ ، ۲۸۸،

. 417

فزارة (قبيلة ): ١٧٤ . الفقهاء : ٩ ، ٣٨ ، ١٨٤ ،

الفقهاء المالكية: ٢٧٤.

قريش ( قبيلة ) : ٤٠٧ .

القضاة: ١٨٨ ، ١٨٤ ، ١٨٨ ، ١٨٨ .

القضاة المافعية : ٢٩١.

القضاة الشيعة: ٢٩١.

القاحون: ١٦٩.

الكافورية ( فرقة من الجند ) :

۱۸۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۸۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰

. 474 6 4 . .

کلب (قبیلة) : ۲۲۰ ، ۲۳۳، ۲۳۴.

الكنانيون (الأمراء): ٢٩٦.

السامون : ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ،

الشاعلة: ٢١٣.

المصريون: ١٨٠ ، ١٨٧ ، ١٩١ . المصريون: ١٩٠ ، ١٧٩ ، المفارية: ١٩٥ ، ١٩٠ ، ١٩١ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ،

. YV .

ملوك فارس : ١٤ .

مليلة ( قبيلة ) : ١٣٤ .

الماليك: ٢٥٦.

النصارى : ٤٧ ، ١٦٨ ، ٢٨٠

. 417 6 41 .

نوانية المراكب : ٣١٢ .

مذيل ( قبيلة ) : ٣٤٣ .

هوارة (قبيلة) : ١١٦ ، ١٢٤، ١٣٤.

اليعفريون ( بنو يعفر ) : ٦٨ . اليهود : ١٨٤ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣،

. 411 . 41 . . 4 . 4

# ٤ - فهرس البلدان والمواقع والأنهار والجبال والمساجد والمدارس والدور والقصور والأسواق والسجون ... إلخ.

أعر: ٥٧.

أبو المطامير : ١٤٨ .

اجا: ۱۷۱.

الأحساء: ٢٩١ ، ١٧٧ ، ١٢٩

\* 17 > 7 / 7 > 7 / 7 > 17 Y >

PYY > A 3 Y > P 3 Y > • • Y .

إخميم : ۲۰۳ .

أذرعات : ٢٣٣ .

الأريس: ١١٠، ١١٠.

الأردن: ۲۳۳ ، ۲۳۲ .

أرض الجب: (انظر بركة الجب).

أرض عاتكة : ١٧٥ .

أرمينية : ١٣٧ .

أسفل الأرض: ١٥٥، ١٧١، ١٦٧٠.

اسكندرونة : ۱۷۸.

اسكندرية : ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۹،

61 · A 6 1 · Y 6 1 · · · 6 1 A

V31 2 P01 2 F1 2 P12

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

. 445 . 414 . 414 . 444

أسيوط: ۲۰۴.

الأشمونين: ۲۸۷، ۱۹۹، ۲۸۷،

. 447 : 444

أصبهان: ٥٠،١٥٠

اصطبل الحجربة: ٧٧٧.

اصطبل عنتر: ١٦٠.

اضطبل قامش ١٩٢٠.

اصطبل قرة : ١٩٢ .

اطفيح : ۲۸۹ ، ۲۸۹ .

إفريقية : ١٨ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ ،

133 153 75 3 75 3

(AE . V4 . VV . Y0 . 74

043 543 443 643 643

. 1 . 7 . 44 . 44 . 47

3.12611.61.461.5

1111111111111111

. WIE C Y 4 E C Y Y Y C I A T

آمل: ۱۳ .

أم دنين : ١٦٠ .

الأنبار: ٢٤١.

الأندلس: ۲۷ ، ۲۷ ، ۱۳۵ .

أنطاكية: ١٧٨ ، ١٨٤ ، ٢٨٣ .

الأهواز: ۲۸ ، ۵۱ ، ۲۰ .

إيطاليا : ٣٣ .

ایکجیان ( جبل ) : ۲۷ ، ۷۹ ،

. 48 6 41 6 47

. ४९४ ० : वी.

الإيوان الجديد ( بالقصر الكبير ):

. 444 . 4 . 4 . 144 . 144

. 478 6 4 . .

باب الجابية: ١٧٥.

باب زويلة : ١٥٩ .

باب الفتح ( بالمهدية ) : ١١٣ .

باب الفتوح: ١٠٩ ٪ ٣٠٢. باب النصر ( بالقاهمة ): ٣١٤. بابليون ( حصن ) : ١٣٥. باننورا : ٢٠٤.

البثنيسة : ۱۷۷ ، ۱۷۴ ، ۱۷۷ ،

بجاية: ٧٧ ، ٨٦ . البحر الأحمر ( يحر القلزم ) : ١٨١ . البحر الأبيض المتوسـط : ٣٣ ،

البحر الملح: ٣١٦. البحرين: ٦٨، ٢١٧، ٢١٧، ٢١٤، ٢١٩، ٢١٧، ٢١٧، ٢١٩،

البحيرة (مديرية) ١٤٨ ، ٣٠٣ ، ٣١٢ . بحيرة المنزلة : ١٥٥ .

رقة: ۸۲،۷۲۷،۹۳۱،۹۳۱

بركة الأشراف: (أنظر بركة الحبش). بركة الجب ( بركة الحجاج ): ۲۷۳. بركة الحبش (بركة حير، بركة المغافر).

. 414 . 144

برلين: ٢ . بسا (أونسا): ٢٢ . البصرة: ٩ ، ١٠ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٢١ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٨ ، ٢٩ ،

۲۱۶ ، ۲۱۵ ، ۲۱۸ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ . بصری ( بالشام ) : ۲۳۳ ، ۲۳۳ . بطن الریف : ۲۳۷ .

اليقيع: •، ١٤، ٠ ٠ ٠ . بلاد الجزيرة: • ٣٠ بلبيس: ٢٠٤ ، ٢٠٠ ، ٢٨٨ ، بلبيس: ٢٩٧ ، ٢٩٠ ، ٢٩٩ ،

بلخ: ۲۰ . عبای : ۳۸ ، ۲۷۶ . البورانی : ۲۰۹ . بیت المقدس : ۲ ۲۱ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ،

بیروت ۳۸. البیمارستان العضدی . ۳۰. بئر دکه الحرکاه : ۳۱۷. بئر العظام : ۱۳۰. تاصروت : ۷۸. تاهرت : ۲۱، ۲۰۲ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ،

تدمر: ۱۷۷.

تربة القصر : ۲۹۰، ۳۲۷.

ترنوطة: ١١٤.

تروجة: ١٤٨، ٢٨٨.

تقيوس: ١٠٩.

تكرور: ١٠٨.

. 188691: ilmati

تنيس : ۱۸۰ ، ۱۸۸ ، ۱۸۰ ،

. 417 640 . 144 . 140

وزر: ۱۰۹.

نونة: ١٨٩.

تونص: ۱۱۷،۱۱۱،۱۷۱)

. 141 . 114

تيفاش : ٨٦ .

جامع ابن طولون : ١٩٧ ، ١٩٧ .

الجامع الأزهى: ١٩٠.

جامع الحاكم بأمر الله : ۲۹۸ ،

جامع دمشق : ۳۳ .

جامع راشدة : ۲۰۲ .

جامع الصالح : ٢٨٨ .

جامع عمرو بن العاس ( الجامع العتيق ،

تاج الجوامع): ١٦٢، ١٦٣،

. 1 14 . 1 1 . . . 1 . . . 1 . . . 1 .

. 4 . 0 . 444 . 441 . 147

جامع الفاكهبين (أو الفاكهاني):

. 441

جامع القاهرة: ٢٩٨.

جامع القرافة: ١٩٥ ؛ ٢٩٨ .

جامع القسطنطينية: ٥٧٧.

جامع المنصور ( بنداد ) : ه ۽ . الجب : ۱۸۲ .

جب عميرة: (أنظر بركة الجب).

جبل أوراس : ١٠٩ ، ١٣٤ .

جبل رضوی : ه .

جبل صبر : ۲۲۲ .

جبل لاعة : ١٨ .

جبل المسامدة: ١٠٩.

جبل مقری : ۲۷ .

جبل وصاب : ۲۷ .

جبيل: ٣١٦٠

جرية: ١٣١.

جر جان : ۲٤٧ .

جرحنت: ۹۳.

الجزيرة (أمام الفسطاط) : ١٥٥ ،

FOLSTAL.

الجزيرة ( بين فرعى النيل ) : ١٦٧ .

جزيرة أوال : ٢١٥ .

جزيرة خارك: ٢١٤.

جسر الجيزة: ١٨٦،

جلولاء: ۱۳۲ .

جنابة: ١١٤.

الجند: ٥٠ ، ١٨ .

جنوة : ۱۰۸ .

الجيزة: ٢١، ٣٠ ، ١٤٧ ، ١٥٠٠

V0130A137A133.73

. 4.4

حارة الروم: ٣٠٦.

الحارة اليانسية: ١٨٥.

الحيشة: ١٣٧.

الحجاز: ۲۹، ۲۲، ۲۲، ۲۰ ، ۲۰

دار المعونة ( بالفسطاط ) : ۲۹۱ . دار الملك ( بالفسطاط ) : ۳۱۷ . دار الوزارة ( بالقاهرة ) : ۲۰۲ ،

> دار نور : ۱۳۷ . دجلة (شهر ) : ۲٤۱ . درن : ۱۰۹ .

دمشق : ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۱ ، ۳۱ ،

. 14 . . 144 . 144 . 144

1373007377733773

· YAY : YA : YYA : Y7Y

. 4 . 4 . 4 . 1 . 4 . . . . 445

. 414 64.0

دمنش : ۹۳ . دمیاط : ۱۹۹ ، ۱۸۹ ، ۱۹۹ ،

الدور: ٢٠٥.

دیار بکر : ۲۱ .

الديلم: ٩ ، ١٣ ٠

ذو ألحليفة : ١٢ .

رامهرمز ( رامز ) : ۲۸ . ربع السكرخ : ۲۱ .

الرحية : ١٧٨ ، ٢٤٢ ، ٨٤٢ ،

. YES

رحبة الصيارفة: ١٨٣.

الرس": ۲۲۳، ۲۲۳.

رشید: ۱۰۶،

الرصد: ١٦٠ : ٣١٤ .

رقادة: ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۱۱ ،

13 . 418 . 4AA . 180

اللجسر (بالقاهمة) : ١٥٢.

حلب: ۱۷۹ ، ۲۷۷ ، ۲۷۸ ،

حس : ۲۲ د ۱۷۹ م ۱۸۱ م ۱۷۹ م

الحيمة: ١٠٧ ٥ ٦١ ٥ ١٤ :

حوران: ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۷۲،

حوض تروجة: ١٤٨.

الحوف الصرق : ١٦٧ ، ١٨٠ ،

الحميف الغربي : ١٦٧ .

غراسان: ۲۰ ، ۲۲ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۲۲۷ ،

خزانة البنود : ۲۷۷ ، ۲۷۸ ،

خزائن دار أفتكين : ۲۸۲ .

خط الخشبية ( بالقاهرة ) : ٧٨٧ .

خليج بني وائل : ١٩٢ .

خلیج القاهرة: ۱۹۲ ، ۳۰۸

خلیج القلزم : ۱۸۱ . کنم : ۱۹۵ .

الحندق ( عارج القاهرة ) : ۱۸۰ ، ۱۸۰ ،

خوزستان : ۲۸ ، ۲۹ ، ۸۳ .

دار الحكمة ( بالقاهرة ) : ٣٠٤ .

دار الصناعة بالمقس: ١٩٢.

دار الصناعة بالمهدية : ١٠١ .

دار الضيافة ( بالقاهرة ) : ۲۷۷ -

11.7 4 97 6 97 6 97 . 171 6 117 6 111 الرملة: ٣٨ ، ١٣٩ ، ٥٥١ ، ١٣٨ ، < 70 - 6 7 2 9 6 7 2 A 6 7 2 V 777 377 3 47 3 777 3 . 4 . . . 490 . 494 ريف العراق : ٦ .

الزاب: ١١٤. زاوية صقر : ١٤٨ . زید: ۲۷. زويلة: ۲۲۲، ۲۲۲.

ساباط أبي نوح : ٢٩ .

الساحل (بالفسطاط): ١٦١، ١٦٩،

سبخة الكوفة: ٩٤. . ۱۱۰ : قبيلة

671 608 644 6 47 : Tuldom AE . AT . YY . 77 . 77 6 1 · 9 6 91 6 A9 6 A0 . 122 6 140

سجن الأمراء والوزراء (بالقاهرة) : . 444

سيحن سيجلماسة: ٥٥. سجن الكوفة: ٧٧. سجن المعونة ( بالفسطاط ) : ٢٩١ . سجن المهدى : ١٠ .

سبعن والى العراق : ١ ه .

سردانية ( مدينة بإفريقية ): ١٤٤. سردينيا ( حزبرة ) : ٣٣ . سطح الجرف : ١٦٠ ، ١٦١ ،

. 418 : 114 سفانس: ۱۲۲، ۱۲۲. 648 6 44 6 41 6 44 ; Andrew

Y00007601/A07612 . 772 . 777 . 1 . 7

> . 7 V : ö. La سماته: ۲۷ .

السماوة: ٢٣٤.

السند: ١٠ : ١٨ . . YYY : 4 .

سواد الأنبار: ٢٤١.

سواد الـکوفة : ۳۰ ، ۲۰۶ ،

C 7 7 8 C 7 1 8 C 7 1 7 C 7 - 9 . 727 . 777 . 777

سور دمشق: ۱۷۷.

سور القاهرة : ١٥٨ ، ١٥٩ ،

. 14 . 17 .

« ۱۲ · « ۱۱۹ » ۱۱۲ » سوسة : ۱۲ ، . 141 . 177 . 177

سوق الأهواز : ٢٨ . سوق حاد: ٥٥.

سوق الغزل (بالبصرة): ٦٨. سوق القاهرة: ١٩٢.

السويس: ١٨١.

شارع الأزهر: ١٦٤.

شارع الصنادقية: ١٦٤. شارع الغورى: ١٦٤.

شارع القشاشين : ١٦٤ .

الشام: ۱۸ ، ۲۹ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۱۸ (1-7691647641671 41076100614761.V

الشهاسية: ١٧٥ ، ١٧٦ ، شيراز: ٣٠٠ ، شيراز: ٣٠٠ ، صيراء القابر: ٢٠١ ، ٢٠٠٠ ، صيدة: ٢٠١ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ١٦٩ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ،

مقلیة : ۱۱۳، ۹۷، ۹۳، ۳۳ ، ۱۱۳، ۱۱۶، ۱۲۳ ،

orials: ۲۲ ، ۳۰ ، ۸۶ ، ۲۲۲،

صهرجت : ۱۷۱،

صور: ۱۹۲ ، ۳۷۸ ، ۳۰۰ ،

سيمر ( نهر بالبصرة ) : ٢٦ . المين : ١٣٧ .

الطاحونة: ٨٣.

الطالقان: ٢٠٤، ٢٢٤.

الطائف : ٥ .

طىرستان : ۲۴ ، ۲۹ .

طبرية : ۱۷۳ ، ۱۷۴ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،

طرابلس (الغرب): ۲۱۳، ۹۳۰ طرابلس (۱۱غرب): ۱۱۳، ۱۲۳،

. 188 6 141

طرسوس : ۱۰۶ . طسو ج تستر : ۲۰۹ . طسو ج الفرات : ۲۱۳ .

الطف: ٢٥٧٥ ٨ ١٣٥ ع ١٠

طنجة : ٧٦ . الطينة : ١٦٧ .

عانة: ١٨٠.

العباسة: ۲۹۷.

عدن: ۵۳، ۷۲،

عدوة الأنداسين : ١٣٥ .

عدوة القروبين : ١٣٥.

العراق: ۲ ، ۴۰، ۲۰، ۵۲، ۳۵۰،

. YEE . YYA

العريش: ١٦٧ .

عسفلان: ۱۲۶ ، ۳۸۳ ، ۱۸۲ ، ۱۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۳۲۳، ۳۲۳، ۲۲۳،

العسكر ( بمصر ) : ١٠٦٠. عسكر مكرم : ٢٨ ، ٢٩ ، ٦٩ .

. 417: Kc

عمان : ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۸. عين التمر : ۳، ۲۳٤.

عين شمس : ١٦٧ ، ١٨١ ، ١٩٧ . الغربية ( مديرية ) : ٢٨٥ .

غرناطة: ١٣٥.

غزة: ۳۱۶،۳۰۰.

الغوطة : ١٧٤ : ١٧٧ -

فاس : ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۰۸ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ . فاهیة : ۲۰۱

فج الأخيار : ٧٧ ، ٧٧ .

فحض القيروان : ١٠٥ .

نخ ( وقعة ) : ٩ ، ١٠ .

الفرآت ( نهر ) : ۲۲۲ ، ۲۴۶ ،

فرات بادفلی : ۲۰۹، ۲۰۹.

الفرما: ۱۲۷، ۱۸۱، ۲۷۷.

فرنسا: ۳۳ .

( 107: 107: 7: 7: 101)

101 3 · F / 3 F / 1 3 F / 1 3 F / 1 3 F / 1 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F / 3 F

فلسطين : ۲۲۸ و ۲۶۹ و ۲۲۲

فندق مسرور ( بالقاهرة ) : ٢٠١ .

فيد : ۲۳۸ .

الفيوم: ۹۸ ، ۳۰۶ .

قابس: ۱۳۱ ، ۱۸٤ .

الفاسميات: ٢١٣.

القادسية : ۲۸ ، ۳۳۵ ، ۲۳۷ ،

القاهرة: ٣ ، ١٥ ، ١٩ ، ١٥ ، ٢٠ ، ٢٠

3 Y > 7 3 / 3 Y 0 / 3 / 6 / 3 / 6 / 3 / 6 / 3 / 6 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3 / 7 / 3

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

V/73 - 77 3 3 77 3 V 77.

قبر كلئم بنت محمد بن جعفر : ١٩٨ . قبر نفيسة بنت الحسن بن زيد : ١٩٨. القدس : ٢٧٥ .

القرافة : ١٥٦ ، ١٦١ ، ١٩٧ . قرطا حنة : ١٠١ .

قرطبة: ١٦ ، ١٧ .

قزوین: ۲۰، ۲۱۷،

قس بهرام: ۲۰۶.

قسطنطينة : ٧٧ ، ١٨٠

القسطنطينية: ٢٧٥ ، ٢٨٣ .

قسطيلة: ٨٣.

قسطيلية : ١١٠ .

قسطينة الهواء: ٨٥.

قسنطينة : ٧٦ : ٨٥ د ٨٥ د ١١٨ ١١٨.

قصر الإمارة ( بالفيروان ) : ۸۷ .

قصر البحر ( بالقاهرة ) : ۲۹۸ .

قصر حجاج: ١٧٥.

قصر الذهب ( بالقاهرة ) : ۲۹۸ .

القصر الغربي ( بالقاهرة ) : ٣٢٠.

قصر القرافة : ٣١٧ .

القصر السكبير (بالفاهرة): ١٥٢،

VYY 2 7 X Y 2 ( P Y 2 Y P Y Y

rev : vev : vev : vev :

. 444 . 444 . 414 . 411

القصور بعين شمس : ٢٩٨٠

القطيف: ٢٢١ ، ٢٢١ .

قفصة : ٢٨ .

القلزم: ۱۸۱ ، ۱۸۲ .

قلعة أيسر: ٢٨.

قلمة بني حماد : ٩١ .

قلمة تمنين : ٣١٦ .

قلعة حلب : ۲۷۸ -

قلعة كتامة : ١٢٤.

قليوب: ١٥٥ ، ٣٢٥.

. • ١ : ",3

القناطر الحيرية: ١٠٠٠.

قورج عباس : ۲۸ .

قور سيقا ( جزيرة ) : ٣٣ .

قوس: ۱۹۲ ، ۲۲۸ ، ۲۸۹ .

القيروان: ۲۰: ۲۱، ۲۲، ۲۲،

7A > 0A > 7A > YA > AA>

<11. <1.7 <1. < 47

1111371133113

111.6117.117.110

(171, 179, 177, 171)

.171:101:122:147

قيسارة: ۲۷۲.

کابل: ۱۰

كاشفر: ٢٦٧.

الكرج: ٥٠٠

كرخ: ٥٠ . ١٥ .

. Ao: in 5

كشفل ٢٦.

الكعبة: ١٩٤٠،١٩٣ ، ١٤٢٠

كنيسة حارة الروم : ٣٠٦ . كنيسة قامة : ٣٧٠ ، ٣٠٦ .

الكوفة: ١٤،٢،١١، ١٢،

373 473 673 673 633

AVI , 677 , 777 , 777 ,

ATT . PTT . . 3 7 . 13 7 .

737 1737 2037 27272

. YEA

كوم تروجة: ١٤٨.

مازر: ۹۳ .

عانة: ٢٨، ١١٠.

محريط: ۱۷ .

علة حفس ١٨٥٠ ،

المحمدية (بالمغرب): ١٠٥.

مخازن الأخشاب والحديد ( بالقاهرة ):

. 107

المدائن: ٤٦.

المدرسة السيوفية: ٣٢٥ .

المدرسة القمحية (بالقمطاط) : ٢٩١.

المدرسة الناصرية - أوزين التجار -:

YA

مدرية البحيرة: ١٦٧.

مديرية الدقهلية: ١٧١ ، ١٧١ .

مديرية الصرقية : ١٦٧ .

مديرية الغربية : ١٦٧.

مديرية القليوبية : ١٦٧ .

المدينة ر النبوية ) : ٥ ، ٨ ، ٩ ،

(YY ( 10 ( 12 ( 17 ( 1 ·

1912 PF12 0 P12 NP12

. 4.4

مرو الشاهجان : ۱۳۰ . المزة : ۲٤٩ .

المسيلة: ١٠٥، ١٢٣، ١٢٣. مشهد الحسين بن على : ٥٠. مشهد على بن أبى طالب ( بالكوفة ):

مصر: ۲۱، ۲۱، ۱۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، 640 CAL CAL CAL CAL (22 6 21 6 2 . 6 44 6 47 10 11 17 17 10 7 17 10 7 1 6 A Y 6 A Y 6 Y 9 6 Y Y 6 7 9 ( ) · · ( ) 1 ( ) A ( AY (117 c 1 - A c 1 - T c 1 - 1 (1E. (179 (17 A (174 < \ 2 ( ) 2 ( ) 2 Y ( ) 2 Y ( ) 2 Y 7312 V\$1 2 K31 2 B 0 1 2 (177/171/104/100 (144 (179 (170 (174 61A46141614.61A4 . 144 . 147 . 147 . 148 6147614061486141 6 Y + 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Y \* Y & E & Y Y Y & Y + A & Y - Y

مصر القديمة: (انظر الفسطاط).

المصلي (ظاهر القاهرة) : ١٩٠،١٦١ . المعافر : ١٩٧ .

المفرب الأقصى : ١٠، ٧٦، ٠٠ . الفرب الأقصى : ١٦٠، ١٦٠ . المقس ( والمسكس والمقسم ) : ١٦٠،

المناخ (بالقاهرة): ٣، ١٠٧،

المنصورية ( بالمغرب ) : ۱۳۲، ۱۳۲،

. 109 6 188

المنصورية: ( انظر القاهرة ) .

منية الأصبغ: ٢٩٧.

منية شلقان : ٥٥٥ .

مهتماباز: ۲۱۳.

المدية: ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١

(1176111611.61.0

411241124112

(1706177617.6114

171317139130713

. 445

مهروبان: ۲۱٤.

مهروسا: ۲۰۰ .

الموصل: ٣٥ ، ٩٨ ، ٢٤٩ .

میت غمر : ۱۷۱ .

ميدان الأخشيد ١٨٠ .

ميلة: ۷۷ ، ۷۷ ، ۷۷ .

النجف : ۲۳۰ .

النرس: ۲۲۲ .

نصرانة: ٢٠٦.

نفزه: ۲۷ .

نفوسة ( جبل ) : ١١٤ .

نهر هد: ۲۰۹ ، ۲۰۹ .

نهر يزيد: ۱۷۷.

النوبة : ٣٠٤ .

نيسانور: ٧٤٧.

النيل (نهر ): ١٦٠ ، ١٦٧ ،

111111111111111

741 3 CVY 3 CVY 3 . 197

. 27 . 414 . 417

الهبير : ۲۳۷ .

هېدر : ۱۲۹ ، ۱۷۷ ، ۱۲۹ ،

. 717 6 717 6 710

منان: ٥٠.

الهند: ۲۸ .

المودج: ٣١٦، ٣١٧.

میت : ۲۲۲ و ۲۳۲ .

وادي لاعة : ٦٨ .

واسط: ۲۲، ۲۲۸ ، ۹۲۰ ، ۲۸۰، ۲۸۰

الوجه البحري: ١٥٥، ١٦٧.

وهران: ۹۲.

748641464000464

اليمامة: • ، ١٨٠.

الين: ١٢ ، ١٣ ، ٢١ ، ٥٣ ، ٥٠

00 3 75 3 75 3 85 3 75 3

. 444

ينبع : ٦ .

## ه – فهرس الأديان والفرق والمذاهب والملل والنحل.

الإباضية : ٩١، ٩٢. الإثنا عصرية: ١٥. 14 mKg: AY > A3 > 50 > 60 > . 440 . 404 . 140 . 121 · 47 · 47 · 40 · 14 : aductory 7 3 7 7 7 7 3 7 7 7 8 7 . 71 6 12 : 31 a 17 . أهل السنة : ٢٦ . الباطنية: ٢٠ ، ١٥ ، ٨٦ . البورانية: ٢٠٩، ٢٣٨. الثنوية: ۲۱،۰۹۰،۲۲. الحنفية : ٢٦ . الخطابية: ٤٩. الديصانية: ٢٦ ، ٨٠. الشافعية: ٣٦ ، ٤٥ ، ٣٦ . الشيعة : ۲۹ ، ۲۷ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲

# وملابس وأسلحة وسفن ونقود وموازين ومكاييل . . . إلخ

بقايا الأموال: ١٩٧. البلغة ( ضريبة ) ٢١٠ . البند ( ج : بنود ) : ۱۲۱، ۱۲۲، < 14. < 107 < 15 V < 141 . T1 . 6 YYY البورج: ٦٦. بیت المال (ج: بیوت) : ۱۳۸ ، 3313 . 01310137713 . 4 . 1 . 1 . 7 . 1 . 7 . تابوت الفضاة : ٢٠١. التخت: ۱۹۲، ۱۹۹. الترسانة : ( أنظر دار المبناعة ) . تعيلق الصلبان الحشب ( للنصاري ) : التوقيم : ٣٠٧ ، ٣٠٩ . الثياب السوسية : ١١٢. الثياب النرسية: ٢٢٢ . جامكية (ج: جامكيات) ٣٠٧. جرايات القصور: ١٥٢. جِلِ الدابة (ج: جلال): ١٧١. الله ( الإيل ) : ١٧١ . الجوالي: ١٩٦٠ جوشن ( ج : جواشن ) ۱۹۱ . الجونة . ١٨١ . حبس عمرو بن العاس : ۲۰۱ .

حبة القرمطي : ٢٢٣ .

حجرة (ج: حجر): ۲۷۷، ۲۷۷.

الأذان ( عصر ): ١٦٩ . الارتفاع (ضريبة ) : ۲۸۱. الأحباس ( الأوقاف ) : ١٦٤ ، . 4.1 6 147 6 14. أحكام المفاربة ومظالمهم : ١٩١ . أسامان : ٥٠ ، ١٥ . الأستاذون المحنكون : ٢٩٨ . أسطول (ج: أساطيل): ٣٣، (100 (1.7 (1.1 (94) . 117 . 144 أسطول القرامطة : ١٩٤ . الأسواق: ١٩٨٠ أصاب الجوهر: ١٩٤٠ أصحاب الراتب: ١٧٩. أصحاب الزرد: ٣٢٤. الإعدار: ١٣٥ ، ١٣٦ . الأعشار: ١٩٦١. أعلام القرامطة : ١٩٥٠ إقطاع ( ج : إقطاعات ) : ٣١٣ ، الألفة ( ضريبة ) : ٢١١ . الإمامة ( عند الفاطميين ) : ٣١١ . إمرة الحاج: ٣٧. أموال اليتامي : ٢٠١. أمين الأمناء: ٣٠٩. ٣١٠ . أولاد الصفوة : ٢٢٢ . الريد: ۳۰۰ .

الحجر الأسود : ۲٤٧ ، ۲٤٣ ،

الحجرية (فرقة بالجيش): ٢٧٦. الحرفوش (ج: حرافيش): ١٧٤. الحسبة: ١٦٩، ١٧٢، ١٩٦٠ حمل مال (ج: حمول): ١٣٦،

الحنك : ۲۹۸ : طنك

الحوز ( فى الأرضين ) : ٢٨ . الحوف : ١٦٧ .

حى على خير العمل (الأذان): ١٦٩، ١٧٠، ٢٩٢، ٢٠٣.

> خباء (ج: أخبية ) : ١١١ . خدام بيت المال : ١٣٩ .

الحراج (عامة ) : ۱۹۲ ، ۱۹۷ ،

خراج مصر : ۳۲ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ . الحمس ( ضريبة ) : ۳۰۷ .

خوذه ( ج : خوذ ) : ۱۹۱ ، ۳۲٤ .

دار الإمارة ( بجمامع بن طولون ) : ۱۹۷ .

دار الصفوة: ۲۲۲ .

دار المبناعة : ١٠١، ٢٠٢٠.

دار الصناعة بتنيس: ١٥٥.

دار ألصناعة بالمقس . ١٩٢ .

دار الضرب: ١٦٤.

دار الطراز : ۲۹۸ .

دار الهجرة : ۲۱۳ .

دامي الدماة : ۲۷۲ ، ۳۰۳ .

الدبابة (ج: دبابات): ١٩٩٠،

. 417

د ما مات الفرنج: ١١٩.

دراعة (ج: دراريع): ۲۹۹، ۳۱۱

الدرام البيض : ١٧٢ .

الدراهم المضروبة: ٨٨، ١٥٠٠.

الدرع (ج: دروع): ١٩١.

الدرهم (ج: دراهم): ۸۸، ۱۷۲. دعائم الإسلام (كتاب): ۲۷۶.

الدواج ( نوع من الثياب ) : ١٨٧ . الدواة : ١٨١ .

ديباج أحمر: ١٩٣.

الديباج: ۱۲۷، ۱۲۰، ۱۷۱،

دیباج مثقل : ۱۸۹ ، ۱۹۱ . الدینار ( ج : دنانیر) : ۸۸ ، ۱۶٤ ،

. 117 . 10.

الدينار الأبيض : ١٧٢ ، ١٨٣ . الدينار الأحمدي : ١٦٤ .

الدينار الأحمر: ١٦٤.

الدينار الراضي : ۱۹۹ ، ۱۹۹ .

الدينار العزيزى : ١٩٩.

الدينار المعزى: ١٩٩، ١٩٩٠.

ديوان (ج: دراوين) : ۹۲ ،

( \* ) \* ( \* · • · \* · \* ) \* ( \* · )

. 414 . 417 . 410

ديوان الإنشاء : ١٦١ ، ٢٧١ ،

ديوان الخاس: ٣٠٠.

ديوان الشام : ٢٠٠٠ .

ديوان الفرد : ٢٠٧ ، ٢٠٩ ، ٣١٩.

الذرب ( مرض ) : ۲٤۲ ،

الدعار: ۲۷۴ ، ۱۷۱ ، ۳۲۰

ذو الفقار ( سيف على بن أبي طالب) : ٢٠٠٠ ، ٢٠٠ ،

الدواية: ٢٩٨.

الرستاق -- والرسداق -- (ج:

رساتيقي ): ۲۰۵.

الرضا من آل محمد: ٦١ ، ٦٨ ، ٦٩ .

رعاف ( مهن ) : ۲۷۰ .

الرقاصات : ۲۷٦ .

الركوب لـكسر خليج القاهرة : ١٩٢٠ الرواما : ١٩٨٠ .

. ١٦٠ : الهلال : ١٦٠ .

الزرد: ۲۲٤.

الزمرد: ١٩٣٠.

الزنار (ج: زنانير): ۳۰۹،۳۰۳.

زورق (ج: زواريق ) : ۲٤۲ .

السرير الذهب ( بالقصر الكبير ) :

. 4 . . . 444 . 144

سرير الملك : ١٣٤.

السفارة ( نوع من الوزارة ) : ٢٧٩،

. 414 . 414 . 4.4

سفن أهل الذمة: ٣٠٧.

11-8: AASTY161415.013

. 717 6 7 . 9

السكة الحراء: ١٦٤.

" سكين الدواة : ١٨١ .

مماسرة الغلات: ١٧٢.

السماط (ج: أسمطة ): ٣١٧ .

سماط عبد النحر : ٢٧٤ .

سماط الفطرة: ٢٩٩.

السمور: ۱۳۷. السواحل: ۱۹۳. السواد (شعار العباسيين) ۱۹۸. شاشية: ۱۸۹، ۳۱۲. شبارة (توع من السفن): ۳۱۳. الشحنة (ج: شحن وشحاني):

الشدة المظمى: ۲۸۱ . الشرطة: ۲۹۱ - ۲۷۱ - ۲۹۱ ،

الصرطة السقلي : ١٥٦ ، ١٦٠ ،

الشرطة العليا : ٢٠٣٥ ١٩٦٥ ، ٧٠٣٠ شرطة الفرافة : ٢٠٦ .

الشعبذة ( الشعوذة ) : ٥٠ .

شتى الأبلمة : ٦٧ .

شمسة الكعبة : ۱۹۲ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۲۳۷

الشونة (ج: شون): ۱۰۲. شيني (ج: شواني): ۱۰۲. صاحب الباب: ۲۸۵، ۲۸۸. صاحب بيت المال: ۲۸۸، ۱۸۸،

- 197

صاحب الستر: ١٤٠.

صاحب الشرطة السفلي: ١٥٦.

صاحب المظلة: ۱۹۱ ، ۱۹۱ ،

صبيان الخاس : ٣٧٤ .

الصناديق المشبكة :١٨٩٠.

الصناعة : ( انظر دار المبناعة ) .

المسارفة: ١٨٣ -

الطبر ( ج أطبار ) : ١٣ . الطراز ( ج : طرز ) : ۲۹۷ . طسو ج ( ج : طساسيج ) : ٥٠٧ . الطيلسان - طيلس وطالسان -( ج : طيالسة ) : ١٨٤ . عامل (ج: عمال): ١٩٧، ٢١٦. عامل الحراج : ١٦٨ . عریف ( ج : عرفاه ) : ۲۲۰ . المشارى ( ج : عشاريات ) : ٣١٣ . المهامة: ۱۷۷ ، ۱۸۹ ، ۱۸۲ ؛ ۲۹۹ عيد الندير : ١٩٥، ٢٩٩. الفلاه ( في عهد الآمر ): ٣١٨. الغلاء ( في عهد الحافظ ) : ٢٨٦ . الغلاء (في عهد الحاكم): ٥٠٥. الغلاء ( في عهد الظاهر ) : ٢٧٣ . الغلاء ( في عهد المستنصر ) : ٢٨٠ ، الغلاء ( في عهد المستعلى : ٢٨٣ .

الضامن ( ج : ضمناء ) : ٣١٦ .

قاضي المفارية ( عصر ) : ١٩٦. قاضي مكة: ١٩٦. القيالات: ١٩٧. القية: ١٨٥ قرمط (أو قرمطونا أو قرمطا): ٣٠ القضاء : ۲۰۳، ۱٤۲ ، ۳۰۳ ، ۳۰۵ . 414 قلنسوة — وقلنسية — ( س: قلانس): . IVY القنطار البغدادي: ١٣٦. القنوت في الصلاة ) : ١٧٠ . القولنج ( مرض ) : ٢٩٥ . كسر خليج القاهرة: ١٩٢. لبس السواد للنصاري : ٣٠٩ . لواء الحسين: ٥. مال النجوي : ( انظر النجوي ) . مائدة الشرطة السفلي : ٢٩٨ . المباشر ( ج : مباشرون ) : ٣١٦. متضمن ( ج : متضمنون ) : ۱۹۷ . متقبل ( ج : متقبلون ) : ۱۹۷ . متولى الغربية: ٢٨٠. متولى المقياس: ١٩٦. الثقل: ۱۸۹، ۱۳۷. مجالس الحكمة ( بالقصر ): ٣٠٧، . W . A مجلس المظالم: ١٧٩ المحبرة: ١٨١. المحتس : ١٦٩ : ١٨٣ . مختصر الوزير (كتاب): ۲۷۰. المرافعات: ٢٨١ . ٣١٧ .

الفيار: ١٨٤ ، ٣٠٧ ، ٣٠٧ . الفازة ( ج فازات ): ٢٩٥ . الفطرة ( ضريبة ) : ۲۱۰ ، ۳۰۷ . الفقاع (شراب) : ٣٠٣. نوطة: ۲۱۰، ۳۱۱، ۲۱۲، ۳۱۰.

قاضي المسكر: ١٧٠. قاضي القضاة: ٢٧٢.

الفراشون : ۱۳۹ .

الفنك : ١٣٧ .

العشار: ١٦٠.

العيار: ١٩٤،١٥٠.

عيد النصر: ٢٨٥.

النداء بزيادة النيل: ١٩١. النشاب: ۲۹۸ -

النظر في المظالم : ٣٧ ، ٣٨ ، ١٦٥ 1.737.7.7.7.7.7.17.

النفوا : ١٠٤ .

نفاية الطالبيين : ٣٨ ، ٣٧ .

نقش خاتم الحاكم: ٣٠٩

نقش خاتم العزيز : ٢٩٦.

نقش خاتم المهدى : ١٠٦ .

النقش على السلاح: ٨٨ .

نقيب نقباء الطالبيين : ٢٧٢ .

النوروز : ۲۰۸ .

الهجرة ( ضريبة ) : ٢١٠ .

هري (ج: أهراء): ۱۱۵،۲۱۲ مري

والى الأسكندرية : ٣٢ ، ٣٢٤ .

والى الأشمونيين : ٢٨٧ .

وزارة التفويض: ٢٧٩

وزارة التنفيذ: ٢٧٩.

الوزارة الصغرى: ٢٨٨.

الوساطة ( نوع من الوزارة ) : ١٧٩

\*17 . . \* · 9 . \* · Y . \* · ·

وسم الحيل : ﴿٨٨ .

وفاء النبل: ١٦٨.

الياقوت : ١٩٣

يوم التروية : ١٩٤ .

يوم عاشوراه : ۱۹۷ ، ۱۹۸

يوم غدير خم: ١٩٥، ١٩٥،

م کب (ج: مراکب): ۱۸۲ ، . W. A. Y . . . 19 E . 19 Y

مراك إفريقية: ١٠٤

مراکب طرسوس: ١٠٤.

مراك المقتدر: ١٠٤.

مصنعة ( ج : مصانع ) : ۲ ما ،

المطالم: ١٩٧٠

. \* 1 · . \* \* \* 1 · 1 \* 1 : 4 £ []

المعامل ( ج معاملون ) : ٣١٦.

الغنيات: ٢٧٦.

القط: ۱۸۱ .

القلمة : ١٨١ .

مقياس النيل ( بالروضة ) : ١٦٨ .

مکس ( ج : مکوس ) : ۲۰۰،۲۹۱

\*17 . T . A . T . 7 . T . \*

المسكاس: ١٦٠.

علوك (ج: عاليك): ٢٧٦.

منجنيق ( ج : مجانيق ) : ١١٩ .

منطق ( ج : مناطق ) : ۱۷۰ .

المهرحان: ۲۰۸.

المواريث: ١٩٠٠ ، ١٩٤٥ ، ١٩٦٠ .

المودع (ومودع القضاة ومودع الحكم)

. 4 . 1 :

الناربخيات : ٥٠ ، ٧٧ .

الناطور ( والناظور ) : ۲۱۳ .

النجوی ( ج نجاوی) : ۲۰۲،۲۷۹،

. T . A

النحاز ( ج : نحایز ) : ۱۳۸ .

النخ: ۲۸۲ -

### ٧ - فهرس أسماء الكتب المذكورة في متن الكتاب

ابن الأثير (على بن محمد بن عبدالكريم = الكامل في التاريخ: ٤١ ، ٤٠ ،

ابن حزم الأندلسي .

= كتاب الجامير في أنساب المشامير: ١٩ ، ١٧ .

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) .

= كتاب العبر وديوان المبتدا والحبر الح : ٠٠، ٢٠٠٠

ابن زولاق (أبو عمد الحسن بن إبراهيم) === إتمام أخبار أمراء مصر

ا کندی : ۱۵۲، ۱۵۲،

= ميرة المعز لدين الله : ١٦٢

. 111 . 11 . . 144

ابن شداد ( الأمير أبو عمد عبد المزيز ابن العسر بن المسداد بن تميم بن المعسر بن باديس ) .

= تاريخ أفريقية والمغرب: ٤٧ ابن الطوير .

= ( لم يذكر اسم كتابه ) : ١٦١ .

ابن عبد الظاهر .

ت (لم يذكراسم كتابه ، والراجع أنه يقصد الروضة البهية الزاهرة ف خطط المغزية القاهرة) : ١٦١١ ابن النديم .

= كتاب الفهرست : ٢٥ .

أخو محسن

= الطعن على أنساب الحلفاء الفاطميين: ٢٥ ، ٣٤ .

الصابى ( أبو الحسين هلال بن المحسن بن إبراهيم بن هلال ، وابنه غرس الدولة ) .

= كتابهما في الناريخ: ٣٦،

عبد الله بن رزام .

= الرد على الإسماعيلية : ٢٥، ٢

المقريزى ( تتى الدين أحمد بن على ) . = عقد جواهر الأسفاط في

أخبار مدينة الفسطاط: ٧.

میمون بن دیمیان ( أبو شاکر )

الميزان في نصرة الزنادقة :
 ٤٨.

# تصويبات

| 1 "1 41 -1 11 2 - 11  | 1 11       | الصفحة  | [                                  |
|-----------------------|------------|---------|------------------------------------|
| الصيغة المراد إثباتها |            |         | الصفحة السطر الصيغة المراد إثباتها |
| ग्रंट                 |            |         | ٠ ١٥٠ ابن السكلي                   |
| القسطاط               | 11         | 7.4.7   | ۷ ۰ ۱۹ سے ، ۱ ۳                    |
| سبعة عشر              | ۲,         | 117     | ۱۷ ۲۱ قد .                         |
| القضاة                |            |         | ٧١٠ ٢٠ القداح                      |
| أسرار                 | 7          | Y       | ٠ ١ نقلها ٥ ٢٦                     |
| الأذان                | 17.        | . * * 7 | ۲۲. ۲۲ این الندی :                 |
| بجمع                  | ٤          | Y 1 Y   | ۳۰ ۱۰۱ آرامیة                      |
| وأطرق                 | € .        | . 414   | ٨٤ ٢٠٠٠ أبا الخطاب                 |
|                       |            | **.     | ٨٤ ٢١ أباالظبيان وأبا إسماعيل      |
| سنه                   | 7          | . * * 1 | ۱۰۲ ۲۳ الدكتور                     |
| النساء                | ' .V       | 7777    | ۱۹۰ ۱۹۰ خزو ۱۰ ۱۰۰                 |
| الحسن                 | 4          | 444     | ۱۹ ۱۰۹ یغیر                        |
| بغداد                 | A          | Y £ +   | ۱۱۰ ۱۰ قسطیلیة                     |
| أطال                  | 10         | Y & 1   | ١٠١ (١٠٠ ورقادة (٣) ٠              |
| أبرز لك               | <b>Y Y</b> | . 481   | ١١١ ١١١ فغضب (يحذف الرقم)          |
| غِي                   | 14         | 454     | ١٤٨ ۽ ٨. وأبو الطيب ع              |
| المنظر                | ۳          | Y = %   | ١٠٠ : ١٠٠ القصر ١٠٠ -              |
| المقريزى              | 1.4        | 444     | au. 🕶 171                          |
| شيركوه (بدلامن شاور   | 312        | 44.0    | ٧٧١٠ . ٦ . وقتلم ١٠٠٠ ١٦٧          |
| العياسة               |            | ***     | ١٩٧٠ ٨ الأرغلي :                   |
| ١١الوزان              | 9 6 8      | 444     | ۱۷۱ ۹ قتلغ :                       |

#### للنــاشر

#### ا - تأليفا

- ١ رفاعة الطهطاوى (زعيم النهضة الفكرية في عصر محمد على ) ، مجموعة أعلام الإسلام ، نوفبر ١٩٤٥ .
- مصر والشام بين دولتين ( قصمة تاريخية تصف الأحداث في القطرين الشقيقين بين سنتي ٥٥٥ ، ٥٩٥ إبان أنحلال الدولة الفاطمية وقيام دولة بني أيوب )
   دار المكر العربي ، ١٩٤٧ .
- ٣ تاريخ الترجمة في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عفر ( بحث أجيز لدرجة الماچستير مع حمرتبة الشرف الأولى من جامعة فاروق الأولى ، ونال جائزة البحث الأدبى لسنة ١٩٤٦ من جمم فؤاد الأول للغة العربية ) لم يطبع بعد .
  - ٤ -- معجم السفن العربية لم يعلب بعد .

#### ب - نشراً: مكتبة القريزي الصغيرة

- ١ -- إغاثة الأمة بكشف الغمة ، بالاشتراك مع الدكتور محمد مصطنى زيادة ،
   مطبوعات لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٤٠ .
  - ٧ أمحل عبر النحل ، مكتبة الحانجي ، ١٩٤٦ .
  - ٣ اتماظ الحنفا بذكر الأئمة الحلفاء دار الفكر العربي ، ١٩٤٨ .
  - ٤ الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك ( يظهر قريبا ) .
- مفرج الحكروب فى أخبار بنى أيوب للمؤرخ الفيلسوف جمال الدين بن واصل (أكبر موسوعة تاريخية تؤرخ لدولة بنى أيوب منذ قيامها إلى زوالها كتبها المؤرح المعاصر ابن واصل ، ينشر نشرا دقيقا محققا مقارنا بالأصول التاريخية الأخرى.
   مع دراسة طويلة تفصيلية للمؤلف ، والكتاب يظهر قريبا فى نحو ، مجلدات كبيرة ) .

## مكت المقرري الصغيرة

بحموعة من الكتب الصغيرة فيها قبس من كل علم:

أدب، اجتماع، اقتصاد، تاريخ، تراجم، جغرافيا، حديث، فقه طب، حيوان، نيات. . . . إلخ . . . . إلخ .

> بقدمها الدكتور جمال لديراب ينسيال

مدرس التاريخ الإسلامى بكلية الآداب بجامعة فاروق الأول بعد نشرها نشراً علمياً دقيقاً مع المقارنة والضبط والشرح والتحقيق والتعليق .

ظهر منها الكتاب الأول: « نَحْل عِبَر النحل » . والكتاب الثاني: « اتماظ الحنفا بذكر الأثمة الخلفا » .

والسكتاب الثالث: « الذهب المسبوك بذكر من هج من الخلفاء والملوك » يظهر قريباً .

B11924470 CARROL - LABOR ALTER

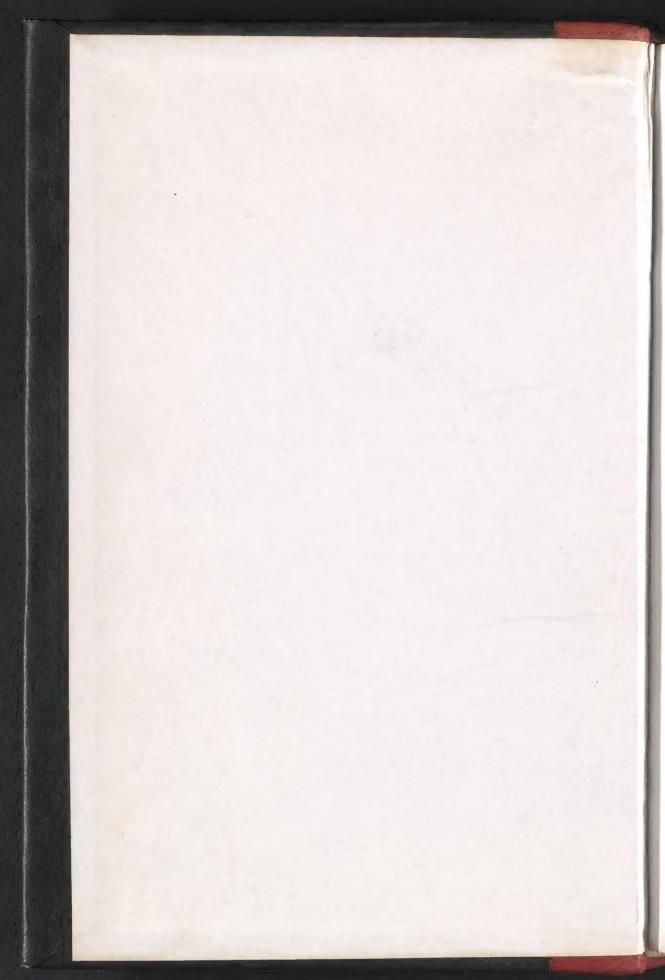

